

# A.U.B. LIBRARY







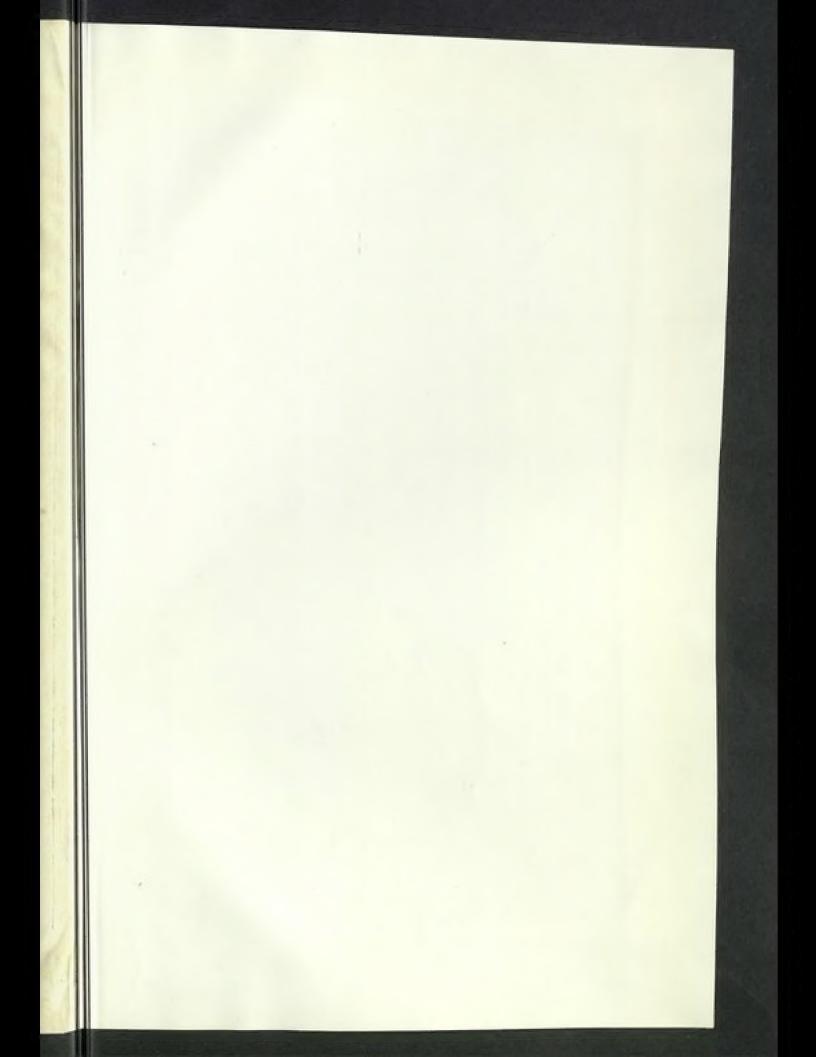



| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     |                               |           | (1)                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| The state of the s | فصل ا |                               | فصل سحيفة |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400   | ابو على بن مروان              | 1 779     | ( الدولة الغزنوية بافغانستان والهند ) |
| L. Lander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107   | ابو منصور بن مروان            | 7 74.     | ر الدول المرازيا .<br>سكتكين          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YOY   | ابو نصر احمد بن مروان         | 4741      | اسميل بن سيكتكبن                      |
| The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YOA   | نصر بن احد                    | £ 744     | محود بنسكتكين                         |
| I Brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404   | منصور بن نصر                  | 1. 444    | محمد بن محود (اولا)                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.   | ( الدولة المغراوية بمراكش )   | 1 - 445   | مسعود بن محود                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177   | زيري بن عطية                  | 17 740    | محد بن محود (ثانية)                   |
| 1 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777   | المعز بن زيري بن عطية         | 17 777    | مدعود بن مسعود                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 774   | حمامة بن المعز بنءطية         | 15 747    | عد الرشيد بن محود                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377   | دو ناس بن حمامة               | 10 747    | فرخزاد بن مسعود                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410   | فتوح بن دوناس                 | 17 749    | ایراهیم بن مسعود                      |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777   | معنصر بن حماد                 | 17 72.    | مسمود بن ابراهم                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777   | تميم بن معلصر                 | 13751     | ارسلان شاه بن مسعود                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AFY   | ( الدولة الايليكية بتركستان ) | 14 757    | بهرام شاه بن منعود                    |
| PRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 779   | أيلك خان سليمان               | 1x 754    | خسرو شاه بن بهرام شاه                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.   | طفان خان                      | 14 755    | ملك شاه بن خسرو شاه                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177   | ارسلان خان وقدرخان            | 7. 750    | ( الدولة الصهاجية يتونس ا             |
| CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777   | بقراخان بن قدرخان             | 4. 451    | بلکین بن زیری                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777   | طغرل خان بن قدرخان            | 71 727    | المنصور بن بلكين                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TYE   | طفرل تکین بن طغرل خان         | X37 77    | باديس بن المنصور                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440   | ( دولة المرابطين بمراكش )     | 74 754    | المعرّ بن باديس                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777   | محمد بن تيفاوت                | YE YO+    | تميم بن المعز                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YYY   | محيي بن ابراهيم الكدالي       | 10707     | يحيي بن تميم                          |
| 3.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YYY   | بحيي بن عمر اللمتوني          | 77 707    | علي بن بحيي                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779   | ابو بكر بن عمر اللمتوني .     | 77 704    | الحسن بن علي                          |
| £A!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **    | امير المسلمين يوسف بن تاشفين  | 44 40E    | (الدولة المروانية بديار بكر)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |           |                                       |

| ل صحيفة | al                                    | 1:      | L      |                                              |
|---------|---------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------|
| VV + -  |                                       | صحينة   |        |                                              |
|         | 3 0.00                                | - 1     | 147    | 2, 0, 6                                      |
| VV **   |                                       | 1,000   | YAY    | G 0.0                                        |
| 17 77   |                                       |         | 444    | 2.0.00.0                                     |
| YX 11   |                                       |         | 47.5   | ﴿ الدُّولَةُ المزيديَّةُ بِالْحَلَّةِ ﴾      |
| VA 41   |                                       | 120,000 | 440    | ابو الحسن على بن مزيد                        |
| YA *1   |                                       |         | 717    | دېيس بن علي بن مزيد                          |
|         | ﴿ الدولة العامرية ببلنسية بالاندلس﴾ ٤ | 7.      | 444    | منصور بن دبیس                                |
| V9 410  |                                       | 7.      | TAA    | صدقة بن منصور                                |
| ٧٠ ٢١٠  | . 0.0                                 | 77      | 444    | ديس بن صدقة                                  |
| ٧٠ ٣١١  | Q 0, 1 7,                             | 77      | 19.    | صدقة بن ديس                                  |
| 11 414  | .,                                    | 77      | 191    | محمد بن صدقة                                 |
| 11 414  | 29 45 3                               | 777     | 194    | على بن دبيس"                                 |
| 74 44.  | المنصور عبد العزيزين عبد الرحمن       | 7.4.5   | 194    | ﴿ الدولة الزيرية بغرناطة بالاندلس؟           |
| 174 27  | محمد بن عبد العزيز                    | 79 7    |        | زاوي بن زيري                                 |
| 17 444  | ﴿ الدولة المرداسية بحاب ﴾             | 79 4    | 90     | وانا بن زاري                                 |
| 14 444  | صالح بن مرداس                         | V. Y    | 97     | حبوس بن ماکسن بن زيري                        |
| 45 ALF  | نصر بن صالح                           | V. Y    | 47     | باديس بن ١٠ كسن                              |
| 15 440  | عَالَ بن صالح                         | Y. T    | 4.4    | المظفر ابو محمد عبد الله بن بلكين            |
| 10 411  | محمود بن نصر بن صالح                  | V . Y   |        | الدولة الحودية بالاندلس ١                    |
| 17 444  | عُال بن صالح ثانية                    | V1 4    |        | على بن حمود                                  |
| 7747    | عطية بن صالح                          | 774.    |        | القاسم بن حمود                               |
| 17 444  | محمود بن نصر بن صالح ثانية            | ٧4 4.   | . 4    | يحيي بن علي بن حمود                          |
| ٨٧ ٢٣٠  | نصر بن مجمود                          | V£ 4.   | M      | ادريس بن علي بن حمود<br>ادريس بن علي بن حمود |
| 1441    | سابق بن محمود                         | Y0 4.   | 601    | الحسن بن يحبي بن علي<br>الحسن بن يحبي بن علي |
| 11 444  | والدولة العبادية باشبيلية بالاندلس    | Y0 4.   | Sel JE | ادريس بن يحيي                                |
| 11 444  | ابو الفاسم محمد بن اسماعيل بن عباد    | V1 4.   | S0 1   | ادريس بن جي<br>محمد بن ادر يس بن علي         |
| 14 44   | عباد بن محمد                          | 77 4.   | 10000  |                                              |
|         |                                       |         | T      | والدولة الهودية بسرقسطة بالاندلس             |

| صحيفة |     |                                      | فعيفة       | فصل |                                       |
|-------|-----|--------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------------|
| 1     | 474 | طغرل بن ارسلان شاه                   | ۸٩          | 440 | أبو القامم محمد بن عباد               |
| 117   | 414 | ( الدولة الساجوقية باسيا الصغرى )    | ٩.          | 447 | (دولة ابن الانطس ببطليوس بالاندلس)    |
| 117   | 475 | سلمان بن قطامش                       | 9.          | 444 | ابو مجد عبد الله بن مسلمة             |
| 114   | 410 | فلج ارسلان بن سلمان                  | 41          | *** | ابو بكر محمد بن عبد الله              |
| 115   | 477 | مسعود بن قلج ارسلان                  | 91          | mmd | عربن محد                              |
| 115   | 417 | قلج ارسلان بن مسمود                  | 91          | ٣٤. | (الدولة الجهورية بقرطبة بالأندلس)     |
| 117   | 471 | غياث الدين كيخسروين قلجارسلان        | 94          | 134 | ابو الحزم جهور بن محمد                |
| 117   | 419 | ركن الدين بن قلج ارسلان              | 94          | 454 | ابو الوليد عمد بن جهور                |
| 117   | **  | قلج ارسلان بن ركن الدين              | 94          | 434 | عبد الملك بن محد                      |
| 114   | 441 | غياث الدين كيخسروبن فلجار ملان ثاثية | 94          | 334 | ( دولة بني ذي النون بطليطلة بالابدلس) |
| 117   | 477 | کیکاوس بن کیخسرو                     | 94          | 450 | اسماعيل بن عبد الرحمن                 |
| 114   | 474 | كغياد بن كيخسرو                      | 94          | 457 | يحي بن اساعيل                         |
| 119   | 475 | كيخسرو بن كيغباد                     | 9.5         | 454 | القادر بالله بحيي بن اسماعيل          |
| 14.   | 440 | علاء الدين كيفياد بن كيخسرو          | 9.8         | 454 | ( الدولة السلجوقية بايران )           |
| 14.   | 477 | عز الدين كيكاوس بن كيخسرو            | 90          | 459 | داود بن مكائبل وطغرل بك بن مكائبل     |
| 171   | **  | قاج ارسلان بن كيخسرو                 | 97          | 40+ | الب ارسلان بن داود                    |
| 141   | TYA | كيخسرو بن قلج ارسلان                 | ١           | 401 | ملك شاه بن الب ارسلان                 |
| 177   | 479 | منعود بن کیکاوس                      | 1.4         | 404 | محمود بن ملك شاه                      |
| 174   | ۲۸. | ( الدولة البورية بالشام )            | 1 + 5       | 404 | بركيارق بن ملك شاء                    |
| 174   | 174 | تتش بن الب ارسلان                    | 1.0         | 405 | ملك شاء بن بركبارق                    |
| 140   | 444 | (۱) رضوان بن تتش                     | 100         | 400 | محد بن ملك شاه بن الب ارسلان          |
| 177   | 474 | الب ارسلان بن رضوان                  | 1+7         | 401 | عمود بن عمد                           |
| 177   | 47  | سلطان شاه بن رضوان                   | ۱+۸         | 401 | داود بن محمود                         |
| 144   | 440 | (۲) دقاق بن تتش                      | CONTRACT OF | 404 | مسعود بن محد بن ملك شاه               |
| NYA   | 477 | انابك طغدكين                         | 1.9         | 409 | محمد بن محود                          |
|       | 444 |                                      | 11.         | 47. | سلیان شاه بن محمد                     |
| 144   | +44 | شمس الملوك اسهاعيل بن بوري           | 11.         | 471 | ارسلان شاء بن طغرل بك بن محمد         |
|       | 811 |                                      |             |     |                                       |

| Sec. | 5  | 3  |
|------|----|----|
| Sec  | -1 | 20 |

|       |       |                                      | 1     | _           | 1                                    |
|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|
| محينة | فصل   |                                      | صحيلة | فصل         |                                      |
| 124   | 113   | ظهير الدين ابراهيم بن حكمان          | 14.   | <b>ም</b> ለዓ | شهاب الدين محمود بن بوري             |
| 122   | EIV   | احمد بن حکان                         | 14.   | 44.         | جال الدين محمد بن بوري               |
| 182   | ٤١٨   | 1-                                   | 141   |             | عجبر الدين آبق بن مجمد               |
| 110   | \$19  | مكتمر مولي مكان                      |       |             | والدولة الارثقبة بماردين ودبار بكريج |
| 127   | £ 4 + | اقسنقر                               | ١٣٤   | hope        | سقان بن ارثق                         |
| 127   | 173   | محمد بن مكتمر                        | 140   | 442         | (۱) ابراهیم بن ارتق                  |
| ItV   | EYY   | 🤏 دولة الموحدين بمراكش 🤻             | 140   | 440         | داود بن سقیان                        |
| 101   | EYT   | عبد المؤمن بن علي الكومي             | 140   | ma 1        | فخر الدين قرا ارسلان بن داود         |
|       | 245   | A                                    | 100   | ۳۹۷         | نور الدين محمد بن قرا ارسلان         |
| 1     | £YO   |                                      | 141   | <b>ሦ</b> ዺለ | قطب الدين سقان بن محمد               |
|       | 277   | .,                                   | 144   | maa         | اباس مملوك قطب الدبن                 |
| 100   | £YY   |                                      | 144   |             | محمود بين محمله                      |
|       | £YA   | 3- 0- 1                              | 144   |             | المنامود بن مجنود                    |
|       | 274   | P                                    | 120   | ٤-٣         | (۲) اړانغازې بن ارانق                |
| No.   | £4.   |                                      | 12.   |             | حـــام الدين تمرناش بن ابلغازي       |
|       | 241   | _, 0                                 | 12.   |             | البي بن تمرتاش وابنه ابلغازي         |
|       | FMA   | 2 0.0                                | 12+   |             | يولق ارسلان بن ايلغازي               |
| 1     | 244   | 1 - A1 - O1 - A                      | 181   |             | اركق المنصور بن ابلغازي              |
|       |       | ابو العلاء أدر بس المعروف بالي دبوس  | 121   | 1           | المعيد نجم الدين غازي بن ارتق        |
|       | ٤٣٥   | 71 - 3.2. 4 - 3                      | 121   |             | المظفر قرا ارسلان بن ادثق            |
|       | 247   | عهاد الدين زنكي بن اقسنڤر            | 121   |             | نجم الدين غازي بن قرا ارسلان         |
|       | ξ٣Υ   | Ď. O. Y OA                           | 154   |             | المنصور احمد بن غازي                 |
| 141   |       | -                                    | 124   |             | الصالح محمود بن احمد                 |
| 147   |       |                                      | 124   |             | المظفر فحر الدبن داود بن المنصور     |
| 190   |       | نور الدين ارسلان شاء بن عز الدين     | 124   |             | مجد الدبن عبسي بن داود               |
| 147   | 1     | الملك الفاهر بن نور الدين            | 124   |             | مجودولة انشاهات بارمينية 💸           |
| 114V  | 227   | نور الدين ارسلان شاء بن الملك القاهر | 1 24  | 10          | سكان القعابي شاء اربن                |

|                |                                                | J. U.J.    | (*)                                                        |
|----------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| فسل صحيفة      |                                                | نسل العينة |                                                            |
| Y00 EV.        | لاشرف بن يوسف                                  |            |                                                            |
| 143 AOA        | خبار الصليبين مدة الدولة الايوية               | 1 4 - 228  | اصر الدين بن الملك القاهر<br>العام الدين بن الملك القاهر   |
| 777 EVY        | ﴿ دُولَةُ النَّمُولُ أَوْ النَّهُ بَايِرَانَ ﴾ | Y++ £80    | دىر الدېن لۇلۇ<br>دەر يېرىدادا داداد                       |
| Y14 174        | جنکار خان                                      |            | ( الدولة الخوارزمية بايران<br>من ان يحك                    |
| 47£ 17£        | تا ان بن جنکز خان                              |            | قسس بن محمد بن انوشتکین                                    |
| YVA EVO        | كوك خان بن قا ان                               | 1          | ایل ارسلان بن اقسس<br>مراد می اسام این                     |
| YY4 17         | هولاکو بن تولي                                 | 1          | ساطان محمود بن ابل ارسلان<br>معمد السخاص معالم المعدد      |
| YAE EVY        | اباقا بن هولاكو                                | Y-0 20.    | علاء الدين تكش بن أيل أر-لان                               |
| 440 544        | السلطان احمد بن هولاكو                         |            | علاً الدين محمد بن تكش                                     |
| 440 EV4        | ارغون بن اباقا                                 | T10 207    | جلال الدين بن محمد<br>ر الدولة الفورية بالفانستان والهند ) |
| YA7 2A+        | كيخان بن اباقا                                 |            |                                                            |
| TA3 EA1        | بایدوخان بن طرغای بن هولاکو                    | 10 EOE     | سام بن حدیث                                                |
| YAZ FAY        | قازان خان بن ارغون                             | Y17 200    | سوری بن حسبن<br>علاه الدین الحسبن بن حسبن                  |
| YAA EAR        | خدا بندا بن ارنحون                             | Y17 201    |                                                            |
| 3A3 PAF        | ابو سعيد بن خدا بندا                           | Y14 20V    | غياث الدين عمد بن سام                                      |
| T9 - EAD       | الشبخ حسن بن حسين                              | 47 - EOA   | شهاب الدين بن سام                                          |
| FA3 - PY       | اويس بن حسن                                    | 771 E09    | عمود بن عباث الدين                                         |
| YA3 1 PY       | حسين بن أويس                                   | TTT 27-    | الج الدين الذرمولي عبات الدين                              |
| ALS FFY        | احدد بن اویس                                   | TYE 233    | ( الدولة الايوبية بمصر والشام )                            |
| 444 E44        | عبورانك<br>عبورانك                             | *** £7*    | ملاح الدين يوسف بن أيوب                                    |
| 797 59.        | وررست<br>مِنْهُ اخبار آل نيمورانك              | 444 EZW    | الدويز بن يوسف                                             |
| 123 VAY        | (الدولة الحفصية بتونس)                         | YE- 272    | المنصور بن العزيز                                          |
| 49. £9.4       | ا ابو محمد عبد الواحد بن اي حفص                | 727 270    | العادل بن أبوب                                             |
| <b>*44 24*</b> | عبد الرحمن بن عبد الواحد                       | 719 177    | الكامل بن المادل                                           |
|                | السيدادريس بن يوسف بن عبدالمؤم                 | 70- £3V    | المادل بن الكامل                                           |
| 4 840          |                                                |            | الصالح أبوب بن الكامل                                      |
| 1              |                                                | X53 70Y    | المعظم توران بن الصالح                                     |
| 100            | عيد الله بن عبد الواحد بن ابي حقه              | Y05 274    | شجرة الدر                                                  |



|     |       |        | Annual Control of the | ves.    |       |                                           |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------|
|     | 44.5  | نصل إم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حوينة   | أصل   |                                           |
|     | Aud.  | t ort  | ابو سعید عثمان بن عبد الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ** + 4  | £AV   | ابو زکریا مجی بن عبد الواحد               |
|     | Andri | 070    | ابو ممر"ف محمد بن عبد الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4     | £4A   |                                           |
|     | 44    | 1 0 77 | ابو بکر بن عبد الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | An + An | 299   |                                           |
|     | 441   | LOTY   | ابو حفص عمر بن ابی بکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.5     | 0++   | ابو اسمعق ابراهیم بن بحبی                 |
|     | 44    | A OYA  | النصوو بالله يعقوب بن عبد الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.A     | 0-1   | ابو قارس عبد ألعز بز بن ابراهيم           |
|     | 4.54  | 1044   | الناصر لدين الله يو-نف بن يعقوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r+A     | 7 + 0 | ابو حفص بن مجيي                           |
|     |       | 104.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4+4     | 0.4   | ابو عصيدة محمد بن الوائق بن المستنصر      |
|     |       | l ore  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 711     | 3 + 5 | ابو بكر الشهيد بن عبد الرحمن              |
|     |       | וייייי | 0 . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 417     |       | ابو البقاء خالد بن ابي زكر با             |
|     |       | OTH    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 2     | ابو يحيى ذكر با بن احمد اللحياني          |
|     | ۲۰۸   | ع ٢٥٠٠ | المتوكل على الله ابوعنان فارس بن ابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4100    |       | ابوضر بة محمد بن ابي يمبى ذكر با          |
|     |       |        | الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7170    |       | ابو بكر بن ابي زكر با                     |
|     |       | ovo    | الــميد بالله ابو بكر بن ابي عنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44.0    |       | ابو حنص بن ابي بكر                        |
|     |       | 074    | المستمين بالقابوسالم أبراهيم بنالحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 277 0   |       | ابو العباس الفضل بن الجيه بكر             |
|     |       | ctv    | أبوعمر تاشفين الموسوس بن أبي الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***     |       | ابو اسحق ابراهيم بن ابي بكر               |
| - 1 |       | OTA    | ابو زبان محمد بن ابي عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4100    |       | ابو البقاء خالد بن ابي اسحق               |
|     |       | 044    | ابو فارس عبد العزيز بن ابي الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2400    |       | ابو العباس احمد بن محمد بن ابي بكر        |
|     |       | 05.    | السميد بالله ابو زيان محمد بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۰ ۲۲۳   |       | ابو فارس عزوز بن ابي العباس احمد          |
|     | - 1   | 130    | ابو الباس احمد بن ابي سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444 0   |       | مجد المنتصر                               |
| U   |       | Pit    | ابو فارس موسی بن ابی عنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444 0   |       | ابو عمر عثان بن محمد                      |
|     | 71    | 024    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTA 01  |       | ابو ذكر يا مجيى بن محمد المسعود           |
|     | VI    |        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444 0   |       | ابو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد المسمو |
| 1   | YY    | Y.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m. 01   |       | الحسن بن ابي عبد الله محد                 |
| ž.  | Yel   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771 07  | 1     | ابو العباس احمد بن الحسن                  |
|     | YE    | i i    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441 01  | 1     | محدين الحسن                               |
|     | V1 0  | F      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777 07  | i i   | ﴿ الدُّولَةُ المرينيةُ بَرَاكُشُ ﴾        |
| 1   |       | 4 4    | ا عبد الحق بن ابي سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +++ e+  | -     | عبد الحق بن محيو المربغي                  |

اسلاح شمناء ارجو حضرات القراء تصحيح الاغلاط الآتية في مواضعها قبل مطالعة الكتاب

| وينة عطر كله خطاء صواب صحيفة سطر كله خطاه صواب الم                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رب به ۱۷ کاد کان ۱۷۱ ۸ الهیاسی البیاسی البیاسی البیاسی البیاسی البیاسی البیاسی البیاسی البیاسی ۱۲ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ تار ساد ۱۲ ۱۸ ۱۸ تار ساد ۱۳ ۱۸ ۱۸ ترمذ ترمذ اجفل ۱۳ ۲۰۹ ۲۰ تزمذ ترمذ البیاس الجفل ۱۳ ۲۰۹ ۲۰۹ ترمذ الحسن الحسن الحسن ۱۲۸ ۲ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ |
| ر ١٤ ١٤ لانهما لانها ١٨١ ه ١٣ وأزنكي زنكي<br>١٧ ١١ ٨ انقرضت وانقرضت ١٩١ ١١ تار سار<br>١٣ ٥ ١ جفل اجفل ٢٠٦ ١ تزمد ترمد<br>١٣ ٢ ١ فاالحسن الحسن الحسن ١١٢ ١ ع ٢٠٦ م ٢٢٨                                                                                                                         |
| ۱۱ ۱۸ ۱۵ مرضت والفرضت ۱۹۱ ۱۱ تار سار ۱۱ ۲۰ ۲۰ تار سار ۱۱ ۲۰ ۲۰۰ تار سار ۱۱ ۲۰ ۲۰۰ تار سار ۱۱ ۲۰۰ ۲۰۰ ترمذ ترمذ ۱۲ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰                                                                                                                                         |
| ۱۳ م ۱ جفل اجفل ۲۰۹ ۱ تزمد ترمد<br>۱۳ م ۱ فاالحسن الحسن ۱۱ ۱ ۱ ۱۹۹ م ۱۲۸ م                                                                                                                                                                                                                    |
| ١١ ١ ١١٤ ا ١٠٤٠ الحين ١١١١ ١٤ ١٩٩٨ م ١٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۳ ۲ ۱ فاالحسن الحسن ۱۳۱۱ ٤ ۱۸۲۱ م ۲۲۸ م<br>رو سرور ۱۳۱۷ ۱۳۲۵ ۱۳۲ ماج عظم ها حاً عظماً                                                                                                                                                                                                        |
| ر به سرور ۱۳۱۷ و ۱۳۱۷ ما حظم ها حاعظیا                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ٤ ١٦ ١ امره فقوي امره ٢ ٢٧١ ٦ قديسيسنا قديسينا                                                                                                                                                                                                                                              |
| ع A P ع۳۰۱م ۲۶۰۲ ۱ لیسجز لسجز لسجز                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧ ٤ ٢٧٥ كال ١ ٢٧ ميقانا جفاناي                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١١١٠ ٢ سليان بنشاء سليانشاء ٢٨٥ ٤ بغض يمض                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣ ٤ ١١٧ عال عمال السلطان عمال عمال السلطان                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥١٠ ٢ اتفق واتفق ٢٣٦٦ ابه يحيي المايحيي                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عها ١٤ ٢ مقان المعمد معدا عهدا ١٤ ١٨ عمدا عمدا عمدام                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٤٠ ٣ ١١٤٠ ١١٥٨ ع٣٣٣ ٥ ايد.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۱۵۲ اخبي اخبي اخب                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١١١١١ ٩ ١١١ م ١٢١١م ٢ ١٧٣٤١ ٢ ابن سعيد ابوسعيد                                                                                                                                                                                                                                                |

وبوجد يعض اغلاظ اخري اغضبنا النظر عن تصحيحها اعهاداً على قطنة القاريء الكربم



# ٢٢٩ - الدولة الغزنوية بإفغانستان والمحند

( تميد ) هذه الدولة من الدول الاسلامية العظمى و كا ان اغلب الدول تفرعت من بعضها هكذا هذه الدولة تفرعت من الدولة السامانية الني مر ذكرها، وبيان ذلك ان سبكتكين رأس هذه الدولة كان من غلان أبي اسحق بن البتكين صاحب جيش غزنة للسامانية ، فلا توفي المسذكور اجتمع اهل غزنة على فقسديم سبكتكين عليهم فأحسن السياسة ، ثم طوق الدولة السامانية الهرم الذي بطرق الدول فاسنقل سبكتكين بأمارة غزنة وابتدأ بتوسيع هذه الامارة بشن الغارات المتول فاسنقل سبكتكين بأمارة غزنة وابتدأ بتوسيع هذه الامارة بشن الغارات المتوالية حتى تطاول اخيراً على غزو بلاد الهند و بلغت مملكته من العز والقوة شاواً الميراء ان شاء الله

#### ۲۳۰ \_ سکتکین

من سنة ٢٦٦ – ٣٨٧ هـ او من سنة ٢٧٦ – ٩٩٧ م

لما قوي أمر سبكتكين وعلاصيته بين الناس قصّ ، الامراء يستعينون به في الملابات التي تقنابهم فمن ذلك ان امير بست المدعو طفان كان غلب عليمه شخص آخر بمرف بأبي ثور فانتجاء الى سبكنكين مستنجدًا به على عدوه

وكان سبكتكين ذا مطامع بعيدة وامسال عالبة فانتهز هذه الفرصة وانجد طفان على عدوه واستخلص له مدينة بست من مغنصيها وردها الى طفان المذكور ولكن ايس على سبيل الاستقلال كاكان أولاً بل كمامل لسبكتكين عليها . وفي بست هدده اجتمع سبكتكين بأبي الفتح على برز محمد البستي الشاعر وفي بست هدده اجتمع سبكتكين بأبي الفتح على برز محمد البستي الشاعر واستكتبه

فلما رأى سبكتكين ان السعد خادمه والنصر رفيقه جمع جيوشه وغزا بسلاده الهند وحارب جيبول أحد ملوكها واستولى على مدن وقلاع كثيرة من بلاده فلما رأى جيبول ماداهم بلاده وان حدودها صارت في قبضة عدو شديد حشد جيوشه واستكثر من الفيلة وسار حتى اتصل بحدود ولاية سبكتكين فلما علم سبكتك ين بجيئه جند الجنود وفادى بالغزو في اهل الكفر فاجتمع اليه خلق يجل عن الحصر فلما النتي الجمان انتصر المسلمون انتصاراً باهراً وأسر وا ملك الهند فقدى فقسه بالف المد درهم وخدين فبلاً وأودع كثير بن من كار قومه وها ان عند سبكتكين حتى يفي له بالمال

فأرسل سبكتكين منه من يحضر المال منه ولكنه غدر باصحاب سبكتكين في الطريق وقبض عليهم ، فلما الصل هذا الحبر بسبكنك بين سار البه في جموعه فكسره شر كسرة وغنم منه الفنائم الو فرة وملك بلادبيشاور ولنغام وهي في الشمال الفريي من بلاد الهند

وفي سنة ٨٤٠ ه اتفق أبو علي وفايق على خلع طاعة الامـــير نوح السالماني

فحلما طاعته وكان الا اير نوح قد ضعف أمره لهجوم النرك على بلاده فانتزم ان يرسل الى سيكتكين يستنجده عليها · فلما وصل كستاب الا اير نوح ( الملقب بالمنصور ) الى سبكتكين أسرع بالجابة طلبه علماً منه ان هذا يزيد في سطوته في البلاد الاسلامية ولكي يبث دعوته فيها ايضاً · فانتهز هذه الفرصة وسارهو وابنه عمود الى خراسان وأزالا عنها أبا على وفايقاً · فاندم الا اير نوح على محمود بن المركة كين بولاية خراسان و بلقب سيف الدولة وعلى ايه سكنكين بلقب ناصر الدولة ، وعاد سبكنكين بام بالمناه عموداً عدينة نيسابور واكنه لم يبتعد كثيراً حتى علم ان ابا على وفايقاً رجعاً الى خراسان وانهما المحدا على قتال ابنده محمود على اينه وأزالا أبا على وفايقاً من عسكره فعاد مسرعاً الى خراسان واتحد مع ابنه وأزالا أبا على وفايقاً عن خراسان واستنب الامر لمحمود فيها

وثوفي سُبكة كبن سنة ٣٨٧ ه رقد التفقت الأراء على مدح أعساله ، وكان
 موته بمدينة بلخ

### ۲۳۱ - اسمعیل بن سیکشکین

من سنة ٣٨٧ – ٣٨٧ هـ او من سنة ٩٩٧ – ٩٩٧ م

لما توفي سبكتكين قام بالامر بعده ابنه اسمعيل بعهد منه مع انه اصغر من اخيه محمود فعز ذلك على محمود وأرسل الى اخيه اسميل يعزيه في ابيه ويطلب منه ان يتنازل له عن الملك لانه اكبر منه سنا واحق منه بذلك شرعاً وبدين له انه قادر على غزوه واغلصاب الملك منه اذا شام م فلم يجبه اسمميل بشيء مسار محمود من نيسابور الى هرات عازماً على قصد اخيه م وكان اسمعيل في ذلك الوقت بلخ فاسر ع الى غزنة لما بلغه خبر قدوم محمود اليه وكان قصد محمودان يسبقه الميها للدخلها بلا منازع ولكن انفق انهم النقوانجموعهم غلاهم غزنة فا فتتلوا قتالاً شديدًا للدخلها بلا منازع ولكن الفق فنه غزنة واعتصم بها فحصره محمود واستنزله على الامان فانهزم سمعيل وصعد الى قلعة غزنة واعتصم بها فحصره محمود واستنزله على الامان

فلما نزل اليه اكرمه وأحسن اليه ، واستولى محمود على ملك ابيسه ، وكان ملك اسمعيل سبعة اشهر فقط

## ۲۲۲ - محمود بن سکشکین

من سنة ٢٨٧ – ٢١١ هـ أو من سنة ٩٩٧ – ١٠٣٠ م

لاخلاف ان محمود بن سبكتكين هذا اعظم مسلوك الدولة الفزنو ية وله من الاعال والمآثر ما يملاء الحبلدات نأتي على ذكر المشهور منها فقط

كان مجمود والباً على خراسان في ايام ابه فلما قوني أبوه وسار من نيسابو ر اللاستبلاء على الملك عقد الامير منصور بن نوح الساماني ( لان نوحاً كان قد توفي مبنة ٣٨٧ هـ) على ولاية خراسان لشخص يقال له بكتوزون فارسل البسه مجمود يماتبه و يذكره بنجدته له ولكن بلا فائدة فعزم على فتح خراسان بالثوة

وفي هذه الاثناء قام الامير عبد اللك بن نوح وقبض على الحيمة منصور واستولى على الملك واستوزر فايقاً فسار محمود الى خراسان وعسلم بكتو زون بحسيره اليه قاستهد الامير عبد الملك وفايقاً فأمداه وساراي الجيوش واللقت جموعهم بسما كر محمود بمرو آخر جمادى الاولى سنة ٣٨٩ ه واقتتلوا قتالاً شديداً فالهزم بكتو زون وفايق والامير عبد الملك ولحق كل منهم بجهة التجاء البهما واستولى محمود على مرو وجميع خراسان واقام بنيسابور اياماً ثم عاد الى هرات بعد السامة استخلف على نيسابور أرسلان الحاجب من اكابر قواده ولما علم بكتو زون وزاله عنهاو بما منها الدعوة السامانية وخطب فيها للخليفة القادر بالله العباسي واستشب له الامر فيها ثم وجه اللغاته الى بلاد الهند اتماماً لمفاصد ايه

وَفِي سنة ٣٩٠ ه سار السلطان محمود قاصدًا بلاد الهند ومر في طريقه على بلاد سجستان التي كان غاب عليها خلف بن احمد بعد موت سيكتكين فأزاحـــه عنها وملكها منه واستمر في سيره إلى بلاد الهند وكان جيبول قد استسد القائه استمداداً الناما فالنقيا عند مدينة برشور فانهزم جيبول ملك الهندووقع هووكثيرون من أمراء بلاده أسرى في يدي السلطان محود ، وغنم المسلمون في حمده الوقعة غنائم لا تحصى ، ثم أطلق السلطان محود الملك جيبول من أسره وقرر عليه مالاً يدفعه سنوياً ولكنه فضل الموت على حياة الذل فأحرق نفسه ، وكانت هذه الوقعة سنة ٣٩٣ ه ، وهاد السلطان محود غاغاً ظافراً

وفي سنة ١٩٥٥ ه عاود السلطان محود الغزو في بالاد الهند فغزا مدينة بهاطية وحاصرها طو يلا ولكن حب الجهاد في قفوب المسلمين سهل عليهم صحوبة امتلاك هذه المدينة لانها مع حصائمةا وعظم المختلق المحفور حولها لوقايتها من مهاجمة العدو لم فقوعلى صد هجاتهم لانهم هاجموها يقلوب لا تهاب الردى وملكوها فهرب ملكها واستولى المسلمون عليها وغندوا منها غنائهم ، ثم عاد السلطان محود الحرغزنة ، وكان كره الكفر عند السلطان محمود عظهاً ، وحب الجهاد في الكفار أعظم رحبه في نشر الاسلام جمله لابهدأ بلا غزو فانه لم يرتبع من قنال الهنود في سنة ٣٩٥ ه عنى بلغه في اوائل سنة ٣٩٦ ه انتشار سطوة أبي النتوح صاحب ملتان الهندية وكرهه الاسلام فعزم على غزوه فسار اليه مجوداً ولكنه لما وصل الى حدود الهندية وجد ان الانهار غزيرة المياه لانخاض فطاب من أنوند بال بن جيبول ملك الهند ان يأذن له في العبور في بلاده الى ملتان فلم يجيه الى ذلك ، فاستحسن المحلطان محود ان يقائل أنوند بال اولاً فنفدم اليه وقائله وهزمه وما زال يطارده من قلمة الى قلمة ومن مدينة الى مدينة حتى مدينة قشمير

وانصل بأبي الفتوح خبر لقدم السلطان محمود اليسه نجمع أمواله وسار عن مانان الى سرنديب فقصدها السلطان وامتنع اهابا عليه فحاريهم وافلنحها عنوة واغرمهم عشر بن الف الف درهم عقوية لهم على عصبانهم ثم سار الى كوكير واسم صاحبها بيدا وكان بها ١٠٠ صنم فافتتحها وأحرق اصنامها وعنصم صاحبها بقلعةله فحاصره السلطان بها ١٠٤ يوماً ثم بلغه ان ايلك خان سلطان الترك فقدم على بلاده فصالح ملك الهند وأجل ما كان ينويه في الهند الى ما بعــد ان ينتهى مر\_\_ ايلك خان .

كان بين السلطار\_ محمود وبين السلطان ايلك خان ملك الـ ترك منافــة بخصوص خراسان ثم استقر الحال بيتها وانتهى الامر بالصلح والصهر والكن لم يزل سماة السوء يغرون مايينها حتى قسد الحال بينها قاما سار السلطان محمود الى مانان اغننم اياك خان الغرصة وأرسل عماكره فاستولت على يايخ . وكان ارسلان الحاجب عأمل السلطان محمود بهرات وأمره اذا دهمه ما يخشاه ان يسمر ع الى غزنة ففعل وتقدمت عماكر ايلك خان الى هرات واستوات عليها بلا قتال واقام جِمَّةُرُ تَكُيْنُ أَخُو السَّلْطَانُ اللَّكُ خَانَ بِهِمَا وأَرْسُلُ الْحُسِينُ بَنْ نَصِيرُ الْيُ نَيْسَابُور فلكما - وانصل الخبر بالسلطان محود وهو محاصر بيدا بحصته كما ذكرنا فاسر ع يعقد الصلح معه وعاد الى بلاده لرد هذا المدو عنها . فنقدم الى بلخ فهرب عنها جمعر تكبن أخو السلطان ايلك خان وأرسل محمود جيئاً بقيادة ارسلان الحاجب يبلغ عدده ١٠ الاف مقاتل الى هوات فالكها واخرج عماكر الترك منها، وما زال السلطان محمود يقاتل الترك على خراسان حتى اجلاهم عنها وسير وراءهم جيشاً بتيادة الحيه نصر بن سبكتكين فتلبعهم الى ساحل جيحون فقطع دابرهم ولما علم ايناك خان بانهزام جيوشه امام السلطان محود صعب عليه الامر جداً واستنجد قدر خان ملك الحتل ودهاقين ما ورا. النهر فامدوه كل منهم بما قدر عليه حتى اجتمع لديه. ٥ الف مقاتل فتقدم بهم نحو طخار سنان رقصد بلخ واستمد السلطان محمود لملاقاته ورتب جيشه مكذا - في القاب نصر من سبكتكين -المُيمنة أبو نصر بن أحمد وأبو عبدالله بن أبر أهيم الطاني – والميسرة أرسلان الحاجب وحصن مقدمته بخمسين من الفيلة - ورتب ايلك خان جيوشه مكذا ــ السلطان اينك خان نفسه في القاب ، الميمنه قدر خان ملك الحتل ـــ الميسرة الحوه جمقر تكين. والتقى الجيشان بظاهر بليخ ودارت بينهما رحى الحرب والمتمات الغريقان وطال المدى عليهما ولم تظهر التنبجة حتى هجم اخيرًا السلطان محمود بالفيلة على قلب جبوش ايلك خان فهزه فظهرت حينند الضوضا والارتباك في صفوف النرك ثم ولوا الادبار وجبوش السلطان محمود لتعقيهم وتعمل فيهم قتلا وسبياً الى أن عبروا المنهر وتم الظار السلطان محمود واكثر الشعرا من مدحه وتهنئته بهذا النصر المبين ثم أعاد السلطان محمود نظره نحو بلاد الهند فسار اليها اللايقاع بنواسه شاه ( احد اولاد ملوك الهند كان اسلم على يده فاستخلف على بعض المعاقل التي افتتحها ثم ارتد ونبذ الاسلام) فلما انصل بنواسه شاه قدومه هرب واستولى السلطان محمود على معاقله بلا عنا عم عاد الى غزنة ظافراً وفي سنة ١٩٥٨ مار السلطان محمود غازيا الى الهند فلما وصل الى غير الهند وجد برهما بال بن الوندبال علك الهند مستعداً الفتاله في جموع الهنود فاقتتلوا شديداً وكاد يظفر الهنود بالمسلمين ولكن حسن صبر المسلمين جعلهم ينتصرون فانهزم برهما بال الهنود بالمسلمين ولكن حسن صبر المسلمين جعلهم ينتصرون فانهزم برهما بال علم وختى ببهيم ثغر ( مدينة مقدسة كالهنود ) فتعقبهم السلطان محمود وحاصرهم وافتقها وغنم منهم جواهر واواني ذهباً وقضة من بيوت اصنامها شيئاً لا يقدر وعاد وغنم منهم جواهر واواني ذهباً وقضة من بيوت اصنامها شيئاً لا يقدر وعاد غامًا ظافراً

وفي سنة ٢٠١ ه استولى السلطان محمود على بلاد الغور · وفي سنة ٢٠٤ هـ استولى على قصران · وفي سنة ٢٠٤ ه استولى على ناردين من بلاد الهند

وفي سنة ه ٤ م سار لغزو تانيشر من بلاد الهند فلتي سنة في طريقه واخيرًا النهى مقابلها على شاطى نهر غزير المياه لا يخلص وملك تانيشر على شاطى الآخر مقربصاً ليمنع عبور المسلمين البه فأمرالسلطان محمود بعض شجعانه أن بعبروا ويشغلوا جيش الحبد حتى يتمكن باقي العسكر من العبور ففعلو وعبر المسلمون وقا تلوا الهنود وهزموهم وغندوا منهم شيئاً كذيرًا ثم عادوا ظائرين

وفي سنة ٢٠٧ ه سار الساطان محمود الى خوار زم واستولى عليها والسبب في ذلك ان ابا العباس كان قد ملك خوارزم والجرجانية وصاهر السلطان محمود الاخته وكان السلطان محمود قد كنب اليه يامره أن يخطب له على منابره - فجمع أبو العباس كبرا • دولته وامرهم بذاك فاستنموا وهددوه بالفتل ان فعل ثم قتلوه واقاموا

احد اولاده مكانه فدار السلطان محمود اليهم وقاتلهم واستولي على خوارزم واستناب بها حاجبه التونتاش والم انتهى السلطان من خوارزم وصارت جزءًا من عملكته زحف على قشمبر فاخضها واعتنق كثيرون من اهلها الاسلام وفي السنة النالية عاد وقصد مدينة قنوج الهنجها واستولى على كل ما فيها وظل ينتقل في بلاد الهند ويخضم ممالكها واماراتها حتى امتلك صبعة عشر اقلهاً من الهند .

وفي سنة ١٦٪ ه وجه السلطان محمود همه الى فتح سومنات وهي مدينــة مقدسة عند الهنود اشتهر اهايا بالمكف على اصنامهم من دون الله ومركزها الى شهالي مدينة دهلي تبعد عنها نحو سيمين ميلا فاخضعها هذا الفاتح العظيم ولم يجسر احد من ملوك الهند على النمرض له اما كيفية فتحها فهو أنه غي الي السلطان محمود أن في المدينة المذكورة صمًا عظيماً وثروة هائلة فقصدالمدينة ليفتحهاواحاطبها فرأى من غناها وقوة أهلها شيئاً كثيرًا . وكان الهنود يظنون أن الههم يسحق قوات المسلمين بالاعناء ففا صار المسفون على الابواب واوشكوا أن يملكوا المدينة هاج الهنود وعاريوا تعاربة الذي لا يطمع في الحياة وكانوا يعتقدون ان الصنم الكبير غاضب عليهم وتنحى عن مساءدتهم فار دوا أرف يموتوا تحت شفرات سيوف المسلمين كمارة عن ذنوجم التي اوجبت غضب صنعهم عليهم فافادهم هذا الاعتقاد لانهم ردوا هجمات المسلمين مراوآ حتى وأى السلطان محمود أن العود بالسلامة ولاكتفاء بالفنائم الساعة اسلم عاقبة من محاصرة هذه المدينة فامن عساكره باأرجمع وطرب الهنود الهذه النتبجة فاقبلوا على صنعهم يشكرونه الغفرانه لهم يزعمهم . وكان أهل سومنات قد بعثوا الى جيرانهم يطلبون المدد فسيتماكان جيش غزنة راجماً عنها النقى بالمدد قادماً وكان جيشاً جراراً . فاستعد محمود فاتتال وصلى الى ربه يطاب النصر على الكفار ثم اعتلى صهوة جواده وأنتضى ضيفه وكر به على الاعداء كن بر يد الموت واقتدى عــاكره به قصحــوا هجوماً عنيفــاً على الاعاداء وتكاوا بهم من كل جانب وقرقوع شذر مذر والنصروا أنتصارًا باهراً ثم عز واعلى الرجوع الى المدينة لعنسها ونهب ما فيها فاعادوا الكرة على الفوم بهمة زعزعت اركان تلك المدينة العظيمة فهرب اهاما ودخلها المسلمون فغنموا يومئذ اوفر غنيمة وجمعوا من نفيس النحف والمال والذهب شيئاً لاحد له ولا عد ، ثم لقدم السلطان محود الى الصنم الكبير التحطيمه والمناداة بالاسلام فتقدم البه اعبان البلاة وكهنتها وقدموا له مباغاً طائلاً من المال ايترك لحم صنعهم على حالة فطمع اصحاب محود بالمال ورجوه ان يقبل طابهم و يوزع المال على الذبن جاهدوا معه فاطرق الملطان في الارض مليا ثم صرح بالاباء وقال:

- انه جاء المدينة ليكسر صنمها لا ليبيعه الى اهلها وقال هذه الجالة بالفارسية ( محمود بت شكن است نه بت فروش ) وجرد سيفه فضرب به ذلك النمال العظيم وامر من معه من الجنود ان يحطموه ففعلوا ، وبينا هم يكرونه عشروا في جوفه على جواهر ولا لى واموال كثيرة جدا تزيد عن المبلغ الذي عرضه عليه الكهنة زيادة هائلة ففهم السلطان محمود حينئذ غايتهم من ابنياعه ، و بعد ان جمع كل التحف أمر الهنود بالحضور عنده فحضروا لديه وفرض عليهم ذلك المال الذي عرضوه عليه فجاواً به على سبيل الفرامة ، وكان الذي جمعه المسلمون من مدينة سومنات هذه اعظم مما نالوه من كل غز وانهم السابقة

وكاً ن السلطان مجود اشيع من الغزو والفتح وصار ملكه ضخماً واسعاً وكبرت ثروته الى حد انه لم يسمع عن مثالها عدد غيره من طوك تلك الايام فاراد ان يشتع بلذة النصر والتروة وعزم على السكون حيناً من الدهر وهو اول من ضعى نف سلطاناً ولقب بيمين الدولة ، فاستراح في غزنة عاصمة ملكه وكرسي عزه واهتم بينا القصور والجوامع فشاد صر وحاً فخيمة و زين مدينة غزنة باجمل البنايات وانفق عليها الاموال الوافرة التي غنمها في غزواته الكثيرة وكان امراء غزنة اصحاب السلطان محود وقواده قد جمعوا شيئاً كثيراً من الله هب والجواهر ايضاً فاقتدوا بسلطانهم و بنوا الفصور حتى اصبحت مدينة غزنة من اشهر مدن الشرق في الكاليام وطار صيتها وصنيت سلطانها في الافاق ، وكان اجمل ما في المدينة الجامع العقليم الذي بناه السلطان محمود وانفق عليه الاموال بغير حساب وجعل في عتبته العقليم الذي بناه السلطان محمود وانفق عليه الاموال بغير حساب وجعل في عتبته

بعضا من حجارة صنم سومنات العظيم

وفي ايام هذا السلطاناله فليم عاش الفردوسي الشاعر الفارسي الشهير صاحب الشاهنامة الياذة الفرس وقد نظمها بايعاز السلطان محمود

وللسلطان محتود غزوات وفتوحات ومآثر كثيرة غير ءاذكرنا يطول شرحها فا كنفينا بما نقدم - وفي سنة ٢٦١ ه توفي السلطان محمود وقد اكستر المؤارخون من ذكره وتعداد مناقبه واوصله البعض بمدائحهم الى اعلى المدرجات وهو بلاشك من أعظم سلاطين الفزنو بين واكبر ملوك الشرق

## ۲۲۳ - السلطانه محمد بن محمود

من سنة ٢١١ - ٢٢٤ ه او سنة ١٠٠٠ م

كان للسلطان محمود ابنان اكبرها مسعود ولاه والده على العراق وما بليه في مدة حياته وحرمه الملك فاوصى به من بعده الى ابنه الثاني محمد

فلا نوفي السلطان محمود كان ابد عمد ببلخ فارسل اليه الرباب الدولة واخبروه بوفاة ابيه والوصاية له بالملك فاسرع الى غزلة واستولى على الملك وخطب له في كل ممكنة ابيه و فل المشائل عد في الملك فاسرع الى غزلة واستولى على الملك وخطب له في كل ممكنة ابيه و ولما انتصل عد في المخار تبسعوه بن محمود وهو باصفهان زحف بحيش كشيف الى مدينة غزلة وقبل ان يصلها ارسل الى اخبه محمد بطلب منه تسليم الملك اليه و يعرض عليه شروطاً توافق الانتهان فنم يقبلها محمد وانتشيت الحرب بين الانتسين ففاز فيها مسعود واسر محمداً وسجنه في مدينة غزنة بعد ان سماد واستولى على الملك

# ۲۳٤ \_ السلطال مسعود بن محمود

من سنة ٢٢٠ – ٢٠٤٠ هـ او من سنة ١٠٤٠ – ١٠٤٠ م واستنب الامر السلطان مسعود وكان شجاعًا كابيه الا ان الايام لم تخدمه كا خدمت اباه والسعد لم يكن رفيقه في كثير من الاحيان وكان السلطان محمود قد استولى على اصفهان من بد علاء الدولة بن كاكو به واقطعها ابنه مسعوداً ولحق علاء الدولة بأبي كالبحار بستنجده ولكن هذا كان احوج منه ان يتجده فاقام عنده الى ان توفي السلطان محمود تم عزم على العود الى اصفهات واستخلاصها من بد السلطان مسعود نحارب عامله لكنه انهزم ولم يتيسر له ما نماه فلحق بتلعة فردجان على بعد ١٥ فرسخاً من همذان فافام يها الى ان برأ من جراح اصابته تم استنجد فوهاذ بن مرداو يح واعاد الكرة على اصفهان فانهزم هزمة أشنع من الاولى

وفي سنة ٣٣ في هورية سار السلطان مسعود من غزاة الى خراسان التمهيد المورها قلا وصابها وكان فد استخلف على بالاد الهند وما جاورها احد فواده المدعو احمد فيال فعظمت سعاوته وسوات له نفسه الاستبلاء على مالك الهند فالتنقض سنة ٢٤٤ هو ومنع حمل المال المقروض عليه علمار السلطان مسعود الى الهند فخا وصلها اظهر احمد نبال الطاعة والخضوع له فعاد السلطان الى خراسان عفرا الماليان مسعود سنة ٢٦٤ ها احمد نبال الى العصيان واتبعه جمع كثير فارسل اليه السلطان مسعود سنة ٢٦٤ هم جبت كثير فارسل اليه السلطان مسعود سنة ٢٦٤ هم جبت كثير فارسل اليه السلطان مسعود سنة ٢٦٤ هم وطارده من مدينة الى مدينة حتى ضعفت نفوس اصحابه وي كيا احمد فقتل نفوس اصحابه وي كيا احمد فقتل نفوس اصحابه

وفي هذه الاثناء اخذت الدولة السلجوفية في الظهور فنقدم طفرل بك ملكها ال خواسان وانتزعها من يد الغزنوية ألما علم السلطان مسعود بذلك سار الى خواسان وقائل طغرل بك وازاحه عنها . ونكى السلجوفية كانت في بداية امرها مشل جميع الدول العظيمة التي لا ترضى بالهزية والعار فجمع طفرل بك جيئاً كذيفاً واعاد الكرة على خراسان فاستولى عليها بهائياً سنة ٣١٤ د ونجا السلطان محود الى عزنة . ونقدم طغرل بك الى نيسابور فملكها وارسل اخاه داود الى بلخ نحاصرها فارسسل السلطان محود ابنه مدعود اليها لمدافعة السلجوقية عنها وذالك في ربيغ سنة ٣٣٤ ه . واقام عو بعد مسير ابنه سبعة ابام ثم خرج من غزنة فاصداً بلاد الهند للشنى بها على عادة ابيه وليحمع جيئاً من الهنود لفنال السلجوقية واستعمد الخاه محداً المحول مه . وكان اهل الدولة قد ضجر وا مند فتشاوروا في خلعه و ولاية الخيه محد واجعوا على وكان اهل الدولة قد ضجر وا مند فتشاوروا في خلعه و ولاية الخيه محد واجعوا على وغرب ناموا عليه وخاهوه و بايموا الخاه محمداً المستمول ثم داد والمعضهم على بعض فائت نتاموا عليه وخاهوه و بايموا الخاه محمداً المستمول ثم داد والمعضهم على بعض وغربت البلاد

وكان السلطان مسعود غزير الفضل محيًّا نامام والعلياء تعسناً اليهم كثير الصلات والعطاء

## ۲۳۵ \_ السلطال تحد بن محمود ثانية

من سنة ٢٣٦ -- ٢٣٤ هاو من سنة ١٠٤٠ - ١٠٤١ م

ولما خلع النواد السلطان مسعوداً نادوا تبحمه ملكاً عليهم وجاءوا البه في عبسه وهو لا يبصر واعلوه بالحكاية ففرح بالخلاص ولم ينو فنل اخبه كمنه اكنني نجمه ونظور له يعض الاكراء على ان احد اولاد محمد قنل مسعوداً وهو في السحن بدون على أخيه نحون محمد عليه حزنًا مفرطاً و بعث الى ابن اخبه يعربه على فقد والده و بنبرأ من الم قناله وكان ابن اخبه قد اجلى السلحوقية عن بلخ واستولى عليها وافاه بها فلم يصدق د وابة عمه وزحف عنيه نحار به وانتصر في المؤب واسر عمه والمر بقتله وقتل كل اولاده الا واحداً المنهم بدعى عبد الرحمن لرفقه بابه في سجنه واستولى على الماك

## ۲۲۳ - مرعود بن معود

من منة ٣٣٤ - ١٤١ه او من منة ١٤ ١ - ١٤٩ م

واستنب الاس لمدعود الا انه خاف سطوة أخ له بدعى مجددود كان سيره ابوه سنة ٢٦ ه ه الى الهند فافام بها الى ان توقي ابوه قلما بلغه خبر وفائه بابع لنفسه وخالف على الخيسة مدعود وجهز الجبوش بجدينة ملتان لغرو الخيه ولكن الله منينة قبل المام مقاصده فاستراح مدعود من عناله قتاله وكانت خوارزم من ممالك محمود بن سبكنكين وابنه مسعود من بعده وكان عليها المتوفتاش حاجب محمود ومن اكابر قواده و وثبها لها وابنه مسعود من بعده وكان عليها المتوفتاش حاجب محمود ومن اكابر قواده و وثبها لها معا ولما شغل مسمود بفتنة الحبه مجد عند موت ابيها الخار علي تكين صاحب بخارا من اطراف البلاد فخا فرغ مسمود من امر الحبه واستقل بالملك بعث الى التوفتاش بالمسير الى اعمال على والتناع بخارا و محرفه منه وامده بناها كر فعير جيمون سنة ١٤٠٤ هما الى الموفتاش الحاجة واستولى على كغير من بلاد تكين وهرب هذا من بين بديه تم دعت التوفتاش الحاجة واستولى على كغير من بلاد تكين وهرب هذا من بين بديه تم دعت التوفتاش الحاجة

الى الاموال للعساكر ولم يكن في جبايته قاك البــلاد فاستاً ذن في العود الى خوارزم وعاد وفي اثناه عودته كبسه على نكين على غرة منه ونكنه تمكن من هزمه وتشتيت جيشه ثم عاد الى خوارزم ومات من جراح اصابته في هذه الواقعة الاخيرة وترك من الولد ثلاثة وهم هار ون ورشيد واسماعيل وضبط وزيره احمد بن عبد العجد البلد والخزائن الي ان جاء هرون من عند السطان بعهده على خوارزم . تم توفي المقبدي وزير السلطات مسعود وبعث على ابي قصر أوزارته واستناب ابو قصر عنسله هرون بخوار زم ابته عبد الجبار ثم استوحش من هرون ومخطه ثم اضر هرون العصبان سنة ٢٥٪ ه واختنى عبد الجار خوفًا من غاللته وسعى حتى تمكن من فتساله وكتب الى السلطان مسعود بذلك فاقره على خوارزم ولكن اصحاب التونتاش قاموا على عبد الجبار وقتلوه وولوا على انقسهم الماعيل بن التونتاش فضبط البلد وقام بامره شكر خادم ابيه. قلما اتصل الخبر بالسلطان ممعود كتب الى شاه ملك بن على احمد اصحاب الاطراف بنواحي خوار زم بقصد خوار زم وقتال امهاعيل واخذها هنمه • فسار الليها وفائله عليها استاعيل وشكو لكنه هزمها واستولى غلى خوار زم فالتجأ اسهاعيسل وغكر الى طغول بك وداود السلجوتيين وطالبا الفونة منها ٠ فسار داود معها الى خوار زم فالتصر شاه ماك عليهم واعادهم على الاعتماب فولاء السلطان مسعود خواززم فاقام بها مقماً الدعوة الغزنوية - أنما جرى على - مورد من الفتال ماجري ومالك مدعود دخل شاء مالك في طاعت، وصافاء · وانتهز طَعْمِلَ بِلَكَ السَّلِحِوقَ القرصة بضعف الدولة الغرنوية بتوالي القان وسار حــنة ١٣٤ هـ الى خوار زم واستولى عليهما وهرب شاء ماك بين يديه • ثم استولى الملحوقيون على جهيم بالاد خراسان وجرجان وطهرستان وهمذان والري والجيل فانزعج مدعود برت مسعود الفياء البلاد منه وارسل سنة ٣٥٪ ه جيشاً الى خراسان فارسل اليهسم داود السلحوقي ابته الب ارسلان في العساكر فاقتثلوا وانتصر الب ارسلان وعاد عكر Copy Tipl

ولما وأى الهنود ادبار الغزنوية الإنم تلائة مساوك منهم وقر رأيهم عملي الاتحاد الاستخلاص البلاد التي المنتجها المسلمون واخراجهم منها، فجمع عامل مدعود في الهند جيوش المسلمين واستمد سلطانه فامده حتى اجتمع لديه جيش جرار سار يهم لمقابلة اولئسك المخدين فأن احدهم وسحب عساكره واعلن طاعته لمدعود فالنزم الاخران على العود عن قصدهم ورحمالا الى بلادها فتعقبتهما جيوش المسلمين وهزموها وتخفوا منهما شيئاً

كثيرًا وعادواظافرين

وفي سنة الخلاء نوفي السلطان مدعود بن مسعود لعشر سنين من ملكه وارادابنه ان إستولي على الملك بعد ابيه ولكن كان عمه عبد الرشيد بن محمود بن سمبكنكين فد خرج من سجنه ( لان مدعود كان قد سجنه ) ودعا الجنود الى طاعته فيا يعود واستولى على الملك

#### - LANGE BOOK

## ۲۳۷ – عبد الرشير بن محمود

من سنة المُنَّ - يُحَدُّه او من سنة ١٠٤١ - ١٠٥٢ م

واسنقر الامر لعبد الرشيد ولقب شمس دين الله ميذا السلجوفيين فلا استوثوا على حاجب مدعود وقربه اليه م وكان طغرل هذا شديداً على السلجوفيين فلا استوثوا على ايران صعب عليه الامر جداً وحث عبد الرشيد على تجبيش الجيوش واستخلاصهامنهم ولكن عبد الرشيد كان يرى انه مهما جند وجيش ومهما جمع و بذل فلا يستنيد شبئاً فافعده فكره هذا عن اجابة طلب طغرل م فالح طغرل على عبد الرشيد بارسال الجنود فارسله هو في الف فارس فسار نجو سجستان و بها ابو الفضل نائباً عن ببقو الني طغرل بلى السلجوفي فحاصر قلعة طاق اربعين بوماً ولم يتهبأ له فقها م فكتب ابو الفضل الى بيقو يستمده لا جلاء الغزنو بة عن بلاده فسار بنفسه اليه في جيش جرار ثم التقوا بيقو يستمده لا جلاء الغزنو به عن بلاده فسار بنفسه اليه في جيش جرار ثم التقوا وثقاتلوا وكان منغول بقاتل وليس له امل في الحياة فانتصر على السلجوفيين مع كثرتهم وقاة من معه وغنم منهم غنائم كذبرة

ولحق ببقو وابو الفضل بهرات فاتبعهم طغرل اليها وكتب الى عبد الرشب يعلمه هما تم و يستمده فامده ثبا قدر عابه . فنا وصله المدد ورأى نفسه في قوة شمع في الملك وعزم على العود الى غزنة والاستبلاه عليها . فجد السير اليها فنا فر بها كتب الى عبد الرشيد مخادعاً له بعلمه ان العسكر خالفوا عليه وطلبوا الزيادة في العطاء فشاور اصحابه في ذلك فكشفوا له وجه المكيدة وحذروه من طغرل فصعد الى فاهة غزفة وتحصن فيها وحاصرطغرل غزنة وهدد اهلها ان لم يسلموه عبد الرشيد فسلموه اليه فقتله وأستولى على ملكهم و تزوج ابنة عبد الرشيد كرها وكانت الدولة الغزنوية في ذلك الوقت المحصرت على ملكهم و تزوج ابنة عبد الرشيد كرها وكانت الدولة الغزنوية في ذلك الوقت المحصرت

في بلاد افغانســــتان والهند وضاع منها ما سوى ذلك وكانت الهند اعظم ايالاتها فكان عاملها عظيماً ويخاف منه في كذبر من الاوقات

وكان العامل على الهند في ذلك الوقت خرخيز الحاجب ، فرأى طغرل انه لا يستنب له امر" الا اذا استمال خرخيز هذا فكشب اليه بطلب طاعته ودعاء للانحاد على السلجوقيين واستقلاص ما استولوا عليه ، فاغتاظ خرخيز جداً لما حصل وحزن على عبد الرشيد حزناً مغرطاً واسرع الى غزنة وفتل طغرل المغتصب وكل من له يد في قتل عبد الرشهيد ، أخرج فرخزاد بن مسعود موت محبسه و بأبعه بالملك ، وكان قتل عبد الرشهيد سنة اخرج فرخزاد بن مسعود موت محبسه و بأبعه بالملك ، وكان قتل عبد الرشهيد

#### ۲۳۸ - فرخزاد بن مسعود

من سنة ١٠٥٤ — ١٥٥ هـ او من نسنة ١٠٥٢ — ٥٩ ١ .

وعلم داود السلجوفي بقتل عبد الرشيد وبالفتن النياء مد لهيبها في غزنة فارادانتهانر الفرصة الاستبلاء عليها فسار البها في جيش جرار فخوج البه خرخيزا لحاجب في العساكر وهزمه وعاد داود من حيت الى مثم جهز فرخزاد جيثًا عظياً وسار قاصدًا خواسان وقائل السلجوفيين عايها وانتصر عليهم واسر عامايهم هناك وكثيرين من ادرائهم فانزعج السلجوفيون غذا النباً

وجمع داود العساكر وسار الى خراسان وقائل فرخزاد وهزمه واسر من امرائه جماعة ثم استقر الامر بينهما واطلق كل منهما اسراه وعاد الى بلاده

وفي سنة ٤٥٠ ه ثار على فرخراد بماليكه وانفقوا على قتله فقصدو. وهو في الحمام وكان معه سيف فاخذ، وقائلهم ومنعهم عن نقسه حتى ادركه اصحابه وخلصوه منهم وبعد ان نجا من هذا الحادث صغرت نفسه وكان كذيرًا ما يذكر الموت و يحتقر الدنيا و بذري بها و بقي كذلك الى ان اصابه القولنج في صفر سنة ٤٥١ ه فيات منه

### ۲۲۹ - ایراهیم بن مسعود

من سنة ٥١١ - ٩٨٦ ه او من سنة ٥٩١ – ١٩٨٠ م

لما نوفي فرخزاد بن مسعود نولى بعده الخوه البراهيم بن مسعود فاحسن السيرة ونخزا الهند مراراً وفتح فيها حصواً المنتعت على ابيه • ومن اعظم اعمال هذا السلطان اتحاده الودي مع جغري بك داود السلجوفي لانه لما وأى الخراب الذي ينتج من الحروب من قتل رجال وخسارة مال والثلاف مزارع وغرير ذلك عمد الى مصالحة السلجوفي بين فصالح ملكهم داود على ان بكون كل واحد منهما على ما بيده و يارك منازعة الاخرفي ملكه فوقع الانفاق على ذلك وكتبت الشروط بينهما فاستبشر الناس به

وساد الامن في ابام هذا السلطان واستنبت السكينة في البسلاد فحدث التجارة والزراعة وارلقت العلوم والمعارف

وفي سنة ۹۲٪ ه توفي السلطان ابراهيم من مسعود يعد ان مماك او بعين سنة ويضعة اشهر

## ٠٤٠ \_ مسعود بن ابراهي

من سنة ٩٢٤ - ٥٠٨ هـ أو من سنة ١٩٤٨ — ١١١١ م

ولما توفي السلطان ابراهيم بن مسعود تولى بعده ابنه مسعود وانبع خطة اليه ولم بحد عنها فعاش سعيدًا الى ان توفي سنة ٢٠٠٥ ء

### ۲٤١ - ارسلاد شاه بي مسعود

من سنة ٨٠٥ سد ١١٥ هاو من سنة ١١١٤ - ١١١٨ م

ولما توفي السلطان مسعود تولى بعده ابنه ارسلان شاه بن مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محود بن سيكتكين وامه سلجوقية اخت السلطان الب ارسلان · فلما جلس على مرير المالث فيض على اخوته وقتل العضهم وسين بعضهم بعد سملهم و وهرب أخ له اسمه جهرام شاه والنجأ الى السلطان سنجر السلجوقي صاحب خراسان فامده بجيش عظيم بقيادة الاسرائز والمراخ في المستعدم في الله وهناك التقيا بجيش كان قد ارساله ارسلان شاه لتنالها أا بلغه خبر قدومها فهزماه وعبياه وعاد من سلم الى غزنة في اسوإ حال فخاف حيث أرسلان شاه وارسل الى الابير انز يضمن له الامير اللك متجر المدير بنصه مدداً اللامير انز فظا وصل الى بست ارسل فلم يقبل وتجهز الملك متجر المدير بنصه مدداً اللامير انز فظا وصل الى بست ارسل خادماً من خواصه الى ارسالان شاه في رسالة فقبض عليه في بعض القلاع فساد حيثة الملك سنجر عبداً المناز شاه بقربه اطلق الرسول وخرج المقال منجر فالتقوا وافتتاوا قتالاً نشب لحوله الاطفال وانتصر اخبراً الملك سنجر وتحد ان اشترط عليه ان تكون الخطبة بغزنة تخليفة العباسي والسلطان عمد والماك سنجر و بعده لمبرام شاه ورجع الملك سنجر الى خراسان ظافراً منصوراً عمد والله من دخل غزنة من السلجونيين حتى ان ملك شاه السلجوقي مع تمكنه وعظمة وهو اول من دخل غزنة من السلجونيين حتى ان ملك شاه السلجوقي مع تمكنه وعظمة ملكاً ملكاً ملكم لم يطمع في هذا الامروماً ما

وأما ارسالان شاء قانه لما انهزه قصد هندستان واجمع عليه اصحابه فقو بت شوكته . قنا عاد الملك سنجر الى خراران توجه الى غزنة فسار بهرام شاه الى باميان وكتب من هناك الى الملك عنجر يستمده فارسل اليه جيئاً جراراً . واقام ارسلان شاه بغزنة شهراً واحداً وسار يطلب اخاه بهرام شاه قبلغه وصول عساكر سنجر فانهرم بغير فتال لما اعتراه واصحابه من الخوف فلحق بجبال اوغنان فتعقبه اخوه بهرام شاه في عداكر سنجر وارساوا الى اهلها يهددونهم فسلموه اليهم فاخذه قائد جيش الملك سنجر وازاد ارساله الى سلطانه فبذل له فيه بهرام شاه مالاً فسلم فاخذه قائد جيش الملك سنجر وازاد ارساله الى سلطانه فبذل له فيه بهرام شاه مالاً فسلم الله في غزنة . وكان قتله في جمادى الاخرى منة ۱۲ه ه

### ٢٤٢ - بهرام شاه بن مسعود

من سنة ١١٥ — ٧٤٥ ه او من منة ١١١٨ — ١١٥٢

ولما قتل بهرام شاه اخاه ارسلان شاه تولى بعده واسنقب له الامر وما وال يخطب على منابره السلجوقيين حتى وأى في نفسه القوة على مقاومتهم فقطع خطبتهم وعلم الملك سنجر بقائل قسار الى غزنة سنة ٢٥٥ ه ولما قربها ارسل الى بهرام شاه يطلب حضوره اليه تخاف بهرام شاه منه وهرب عن غزنة فدخلها الملك سنجر ثم ارسل الى بهرام شاه بعثب عليه لعدم استقباله وحلف له انه لا يطمع في ملكه فعاد بهرام شاه الى غزنة واعتذر المالك سنجر عما حصل منه فاقره على ملكه وعاد عنه الى خراسان سنة ٢٥٠ ه واستمر بهرام شاه ملكاً على غزنة بلا منازع حتى ظهرت الدولة الغورية وتقدم الحسين بن الحسين ملك الغور الى مدينة غزنة سنة ٤٥٥ ه فملكها وهرب منها بهرام شاه واحسن الحسين الغوري الديرة في اهلها واستعمل عليها اخاه سيف الدين واجلمه شاه واحسن الحسين الغوري الديرة في اهلها واستعمل عليها اخاه سيف الدين واجلمه على تخت المملكة وخطب فيها لفضه ولاخيه سيف الدين بعده • ثم عاد الحسين الى بلد الغور بعد ان امر اخاه بالخلع والاحسان على اهل غزنة ففعل ولما جاد المشناء و وقعم النور بعد ان امر اخاه بالخلع والاحسان على اهل غزنة ففعل ولما جاد المشناء و وقعم الناهج وعلم اهل غزنة أن المؤرية أنه فارب البلد ثار اهله على سيف الدين فاخذوه يقبر قتال البهم قسار نحوه في عسكره فلما فارب البلد ثار اهله على سيف الدين فاخذوه يقبر قتال البهم قسار خوه في عسكره فلما فازنة ثانية لكنه لم تعلل ايامه لانه توفي بعد ايام فلائل من هذه الحادثة وذاك سنة ٤٤٥ ه

# ۲٤٣ \_ خسرو شاه بی بهرام شاه

من منه ۱۱۵۷ – ۵۵۵ ه او من منهٔ ۱۱۵۲ – ۱۱۵۰ م

لما توفي بهرام شاه تولى مكانه خسرو شاه ابنسه لكنه لم يهنأ بالملك كثيرًا لان الحسين بن الحسين الغوري بعسد إن قتل الحود بغزنة اقسم أن لا يعود عنها حتى ينتقم لاخيه فسار اليها سنة ٥٠٠ ه فهرب عنها خسر و شاه الى مدينة لهاور واستولى الحسين على مدينة غزنة واستباحها ثلاثة ايام وقتل كل من له يد في قتل الحية ٠ و يعسد أن

اخذ بثار اخيه عاد عنها الى بلاد، فرجع اليها خسر و شاه واستولى عليها واقام بها الى إن توفي سنة ٥٥٥ه - وكان عادلاً حسن السسيرة في رعينه محباً للغير واهله مقرباً العلماء محسناً اليهم راجعاً الى قولهم

# ٢٤٤ \_ ملك شاه بن خسرو شاه ۱ و يعرف بخسرو شاه الثانی )

من سنة ٥٥٥ – ٥٧٩ ه او من شنة ١١٦٠ – ١١٨٣ م

لما نوفي خسرو شاه تولى بعده ابنه ملك شاه ولقب بخسرو شاه الثاني وفي ايامه كان غيات الدين الغوري قد استفحل امره فجهز جيشاً وارسدله بقيادة اخيه شهاب الدين الى غزنة فاستولى عليها وهرب خسرو شاه الى لهاور واقام بها ولما استولى شهاب الدين على غزنة احسن السيرة في اهلها وافاض العدل وافتتح جبال الهند ثما يليه تم قصد لهاور وبها خسرو شاه سنة ٢٩ه ه في جبش كنيف وحاصرها تم راسل خسرو شاه و بذل له الامان على نفسه واهله وماله ومن الاقطاع ما اراد وان يزوج ابنته بابن خسرو شاه على ان بطأ إساطه و يخطب لاخيه فامنتم عن اجابته

فشدد شباب الدين الحصار على لهاور حتى ضعفت نفوس اهلها وخزلوا خسر و شاه وخرج قاضي البلد وخطيبها يطلبون الامان من شهاب الدين لانقسمهم وخسر و شاه لحف لهم على ذلك وخرج خسر و شاه الى شهاب الدين واستولى هذا على لهاور ثم بعث بخسر و شاه وهله و ولده مع جيش يحفظونه الى اخيه غياث الدين و فلا وصلوا الى بلد الغور قبض عليهم غياث الدين وحبمهم فكان الخر العهد بهم و وانقرضت دولة بني سبكتكين واستولى الغور ية على اعمالها والبقاه في وحده

## ٢٤٥ الدولة الصنداجية بشونس

« تمهيد » رأس هذه الدولة بلكين بن زيري ويرفع نسبه الى جمير بن سبأ وكان في بداية امره قائداً من قواد المزلدين الله الفاطمي • فا) استولى الفاطميون على مصر والرادوا تقل كرمي مملكتهم من المهدية الى الفاهرة صرف المعزاهات الى ما يتخلف وراء ظهره من المالك والعالات وتفلر في من بوليه امر افريقية والمغرب من له الاطلاع وبه الوثوق من صدق الثنيع ورسوخ القدم في دراية الدولة فوقع اختباره على بلكين ابن زيري بن مناد

### ۲۶۳ – بلکین بن زبری

من سنة ۲۷۰ — ۲۷۴ ه او من سنة ۸۸۰ — ۹۸۴ م

وكان بلكين بن زيري في ذلك الوقت متوعلاً في المغرب يجارب زنانة ، فبعث المهر اليه واحضره وولاه افريقية ما عدا جزيرة صقالية (سيسيليا) لانها كانت للكليبين وطرايلس لانها كانت لعبد الله بن يخلف الكنامي ، ومهاه يوسف بدلاً من بنكين وكناه ايا الفتوح والفيه سيف الدولة واوصاء بثلاث ان لا يرقع السيف عن البرير ، ولا يرفع الجباية عن اهل البادية ، ولا يوني احداً من اهل بيته ، ثم ارتحل المهر الى الفاهرة ٣٦٣ ه بعد ان اطاقي بد بلكين في افريقية بنعل ما بشاة

وكان اهل المغرب الاقصى بعرجون بين الشيعة والمروانية بالانساس ثم دعوة الشيعة وخطبوا للمروانيين فسار بلكين بن زيري الى المغرب الاقصى وقائل المرتسين ودخل فاماً واستولى عليها وعلى مجلاسة وارض الحيط وطرد منها عمال بني امية واعاد اليها الدعوة العبيدية

وكان القائم بامر الانداس لذلك الوقت المنصور فصحب عليه انتصار بلكين على عماله وهر بهم امامه تجمد جنداً عظيماً واجازهم البحر الى مسيلة وانحد ملوك زناتة مع عساكر المنصور على قتال بنكون فاجتمعوا وضر بوا مصاف القتال بظاهر سبنة

ووصل بلكين بن زيري تيطاو پروئسنم هضابها وقطع شعبها لنهيج المسائك والطرق

لعسكره حتى اطل على معسكرهم بظاهر سبتة فرأى ما هاله واسليقن ظفرهم به ان قائلهم فكر راجعًا على عقبه وتوفي سنة ٣٧٣ ه بواركش بين سجلماسة وألسان منصرفًا من هذه الغارة الطويلة

#### \_\_\_\_

#### ٧٤٧ - المنصور بن بلكين

من سنة ١٩٩٣ - ١٨٦ ه او من سنة ١٨٦ - ١٩٩٦ م

ولما توفي بلكين بعث مولاه ابو زغيل الى ابنه المتصور بذلك وكان والباً باشير فقام بالمو صنهاجة من بعده واثاء لقليد العزيز الله الفاطعي على افريقية والمغوب واتبع سنة ابه و ولما توفي بلكين بن زيري استولى خزر ون وزيري الزنانيان على سجلاسة وفاس فال كانت سنة ١٣٥ م ارسل المنصور جبثاً كثيفاً البيدا بردها الى طاعنه أنما قرب الجبش من فاس خرج البهم زيري بن عطية الزناقي المفراوي المعروف بالقرطاس في عماكره فافتتاوا قنالاً شديداً فانهزه عمار المنصور وكر راجعاً

ثم قوي المنصور بن بلكين حتى خاف العزيز بالله الفاضي بمصر جانيه واراد الحماد الحال عليه فارسل داعياً الل كنامة بقال له ابو فهم واشه حسن بن تصر أبج معيم إفتال المنصور وعلم باتحاد كنامة مع البي فهم ولكنه لم يعلم ان ذلك باغراء العزيز و فارسسل الى العزيز يعلم الخبر و يطلب منه التصريح بفتال كثامة قبل استخمال امرها فارسل اليه العزيز رسولون ينهاه عن فتالم فعم حيندال حقيقة الحال وقبض على الرسولون وسجنهما واسرع لقيهيز العساكر وقائل الكفاهيين واثنتن فيهم وقتل ابا القهم وجعل عبديد وباكاون واسم لحم الناس وخبراه بماكان فارسل العريز الى المنصور يطيب قلبه وارسل اليه هدية جليلة ولم الناس وخبراه بماكن فارسل العريز الى المنصور يطيب قلبه وارسل اليه هدية جليلة ولم بذكر له شيئا عن ابي الهيم وذلك منة ٢٧١ ع

وفي سنة ٣٧٩ ه خرج من كتامة شخص آخر بقال لد ابو الفرج وزعم انه من ولد الثقائم باس الد الفاطمي فاجتمع حوله كديرون من كتامة وفوي اموه آكار كذيرًا من أبي الفهم حتى الله ضرب السكة باسمه - وجرت بينه و بين نالب المتصور وقائع كثيرة نم سار اليه المنصور في عدا كرد وقائلا وهزمه ولدره وقتله واستراح منه

وفي هذه السنة ايضًا خالف ابو البهارين زيري (عم المنصور) عليه فرحف اليه المنصور بتاهرت ففارقها عمه الى الغرب بمن معه من اهلها واصحابه ودخل عسكر المنصور تاهرت فانتهبوها فطلب اهلها الامان فامنهم ثم سار في طالب عمه حتى جاوز ناهرت بسبع عشرة مرحدلة ولتي عسكره شدة واشير على ابي البهاد بالرجوع فرجع الى المنصور فاكم وفادته

وفي مستة ٣٨٦ ه توفي المنصور بن بلكين وكانت ملكاً كريًا شجاعًا حازمًا مظفرًا منصورًا حسن السدورة محبًا للعدل في الرعبـــة وكانت وفاته اوالل ربيع اول من تلك السنة

#### ۲٤٨ \_ باديس بن المنصور

من سنة ٣٨٦ — ٣٠١ هـ او من سنة ٩٩٦ -- ١٠١٥ م

لما توفي المنصور بن بلكين تولى الماك بعده ابنه ماديس ويكنى ابا مناد فايا استقر له الامرسار الى مردانيا وسكنها واناء تقليد القائم بامر الله الفاشمي من مصر واول عمل باشره ارساله العساكر مع عميه بطوفت وحماد لاخضاع زنانة فالهزما امام زنانة ورجما الى اشير · وفي سنة ٣٨٩ ه ارسل باديس الى المغرب الاقصى عمد حمادًا علوب زيري ابن عطية و بينها هو راجع ولى اخاه بطوفت على تاهرت واشير

واستصغر بنو زيري ( عمومة باديس ) ياديس تخالفوا عليه وكادوا بفتكون بعكر. لولا نصح الناصحين

وفي هذه السنة ( ٣٨٩ هـ) ارسل عامل باديس بطرابلس الى الحاكم بامر الله بهلب منه ان يرسل من يستلم طرابلس منه فارسل اليه الحاكم بانس الصفلي من اخصاء الحاكم فوصل بانس الى طرابلس سنة ٣٩٠ هـ واستلمها وافام بهافارسل باديس الى بانس يساله عن سبب قدومه الى طرابلس فالفلظ يانس في الجواب فارسل اليه باديس جيئاً فاقيهم بانس خارج طرابلس فقتل هو في الموكة وانهزم اصحابه ودخلوا طرابلس وتحصنوا بها فحاصرهم جيش باديس فاستمدوا الحاكم فامدهم بجيش بقيادة يجي بن على الاندنسي وسسيرهم الى طرابلس وقل المال مع يجي فاختلت حاله فسار الى فاقل وكان قد دخل طرابلس واستولى عليها فاقام معه واستوطنها

وفي سنه ٣٩١ ه سار ماكس بن زيري عم ابي باديس الى اشير وبها ابن اخيه حماد بن بلكين فكانت بينهما حرب شديدة قتل فيها ماكسن واولاده

وقوي حماد بن بلكين حتى ندم باديس على اقطاعه ما يبده وكاد لباديس ابن اسجه المنصور اراد ان يقدمه و يجعله ولي عهده فارسل الي عمه حماد بان يسلم نائب ابنه المنصور بعض ابيده من الاعمال منها مدينة أيجس وقصر الافر بقي وقسنطينة وسير هاشم بن جعفر من اكابر قواده لاستلاء هذه المدن وسير معه عمه ابراهيم ليمنع الحاد حماداً من امر ان اراده فلما قاربا حماداً فارق ابراهيم هاشياً ولنده الى اخيه حماد وحسن له الخلاف على باديس وانحد معه وانظيرا العصيان وجمعا الجموع انكثيرة حتى بلغ جيشهما ٢٠ الف مقاتل فيلغ وانحد معه وانظيرا العصيان وجمعا الجموع انكثيرة حتى بلغ جيشهما ٢٠ الف مقاتل فيلغ دالك باديس فجمع عساكره وسار اليها ولقدم حماد وابراهيم لفتاله فقاتلها وهزمها ولحق عاد بنامته وحاصره باديس فيها وفي يوم الفلاث سلخ ذي المتعدة سنة ٢٠٤ ها استعرض باديس جنوده وفرح لشاملهم وقوتهم ثم ذهب الى خيمته فتوفي في تصف الليل بغتة

#### ٢٤٩ \_ المعزين باديس

من منهٔ ٢٠٤ - ١٠١٥ ه او من سنة ١٠١٥ - ١٠٦٢ م

لما نوفي باديس بن المنصور توفى الملك بعده ابنه المعز بن باديس وكان عمره ثماني سنين · ورجع عسكر باديس عن فنال حماد بجننه ووصلوا الى المهدية وبها المعز نامن المحرم سنة ٢٠٤ه

وقوي حماد بعد موت باديس واناه الفرج من حيث لا يحتسب نخوج من فلعته حيث كان محصوراً واستولى على السيلة واشير واساء السيرة في اهلها ونقدم الى مدينة باغانة وحاصرها فسير اليه المعز جيثاً سنة ٢٠١ ه وقائلة فلم تكن الاساعة حتى انهزم حماد ونشنت شمال عسا كره فهرب وارسل الى المعز بطلب الامان على نفسه وارسل ابنه القائد رهينة على عدفه فامنه المعز واحسن اليه وجا ايراهيم بين بلكين ابضا الى المعز فاعنه واكرم وفادنه وبعد ان المراح المعز من امر عميه اللذين افلقا راحة والده وراحته اباماً كثيرة وجه التفاته الى الفتن التي كانت قد اضطرمت تيرانها في البلاد بين النبائل وبعضها بنوائي هذه الحروب فضرب المفسدين بيد من حديد حتى يادت السكينة الى البلاد

ولما عاد اللامل الى البلاد واستراح المعز من الحزوب اواد ان يتصنع بلذة انتصاراته قبلى البنايات الجدية والجوام الكثيرة وانفق الاموال بغير حساب واكرمالعلم وخالطهم حتى اعترف المؤردون إنه اعظم من قاء من الصنهاجيين .

وكانت بينه وبين زناية حروب انتصر في جيمها • وكان المؤمنحر فأعن مذاهب الرافضة ومنتحلاً للسنة فاعلى بمذهبه لاول ولاينه ولمن الرافضة ثم امر بفتل من وجد منهم • وكبابه فرسه ذات يوم فنادئ مستغيثاً بليم ابي بكر وعمر قسمعته العامة فتاروا لحبيم بالشيمة والمعنوا فيم • وامتحض لذنك خلفاه الشيمة بالفاهرة وخاطبه وزيرهم ابو القاسم الحرجتي محذراً وهو براجمه بالتحريض لخلفائه والمزح فيهم حتى اظلم الحو بينه وبينهم الى ان قطع الخصية لهم سنة • فيه ه وخعاب على جيمع منابره للقائم بن الفادر المباسي • فاستشار المستنصر بالله الخليفة الفاطمي بطالته في الانتقام منه فاشاروا عليه بتسريح الاعراب الهلائية والسايمية من وادي الدل الى افريقية

و بيان دلك أن أعراب بني هالال و بني سابيم من قبائل الحجاز كانوا قد نزعوا ألى التورة على أحد الحلفاء الفاطه بين قنفاهم الى صعيد مصر ألا أنهم عاتوا فيه فعاداً فلما كان من أمر المعز ما كان وسمع المستنصر تلك المشورة اعجبته جداً لانهما تكانيه مؤنة عدوين في وقت واحد فاستقدم اليه وجوههم وقال لهم لا قد أذات لكم في جواز النيل وأوليتكم ما يملك ابن باديس العبد الآبق الم فهيوا مع قومهم الى الرحيل ولما دنوا من الفيروان خرج المنز الى قبالهم فوز موه الى حيدران بالقرب من قايس نم دخلوها وقتكوا بإهاما وقرالمن المامهم الى الإعراب الى أن توفى سنة خها هذا على ود غارات هؤلاء الاعراب الى أن توفى سنة خهاء ه

- market of Confederate on

# ٠ ٥٠ - تيم بن المعز

من سنة ١٠٥٤ - ٥٠١ م أو من سنة ١٠٦٢ - ١١٠٧ م

لما توفي المعز بن باديس تولى الملك بعده ابنه تميم وكانت امور الدولة قد وصلت الى حالة من الاختلال لم يسيق لها نظير واستونى النواد على كثير من الاعمال فضلاً عن غارة العرب التي كانت سبها في انداثار معالم المدنية والحضارة ببلاد تونس شما الناء

اولئك الاعراب من ضروب العيت ولكن رغمًا عن هذا الاندثار والاضمحلال الظاهرين قام تميم بامور الملك وحارب المخالفين حتى اعاد الى الدولة شيئًا من مطومتها واغتم فرصة اشتغال الهلالية بنتج جهات فستطيئة لاسترداد مداين سوسةوصفافس وتونس الى طاعته

وفي منة ١٨٠ ه قدم اهل جنوة و بيشة لم من مدن ايطاليا ، في اسطول مؤلف من ٣٠٠ مركب تحمل ٣٠ الف مقائل فاحوقوا مراكب تميم واخد ذوا المهدية وكان د وجر زعيم النورمنديين بصفلية على ولا ومودة مع تميم فاشتمده فإ بنجده ولذا اضطر الى مصالحة إهل جنوة على مال اخذوه وانصرفوا

وفي سنة ٥٠١ هـ توفي تميم بن المعز وكان شعباً تجاعاً ذكيًا وله شعر حسن ٠ فمنه انه وقع الاختلاف بين طائفتين من العرب وهما عدي ورياح ففتل رجل من رياح تُم اصطلحوا وكان يهجه ان لا يصطلحوافقال ابيانًا يجرش أهل المقتول على الاخذ بثاره وهي

منى كانت دماؤكر نظال الما فيكم بنار مستقل الخانم ثم سالم ان قشاتم الها كانت اوائلكم تذل ونتم عن طلاب الثار حتى كأن العزّ فيكم مضمحل وما كسرتم فيه العوالي ولا بيض نفل ولا تسل

فعمد الخوة المقتول ففتهاوا الميراً من عدي واشتد بينهم القتال · ولما توفي كان عمره تسلماً وسيمين سنة وكانت ولايته ١ ٤ سنة وعشرة اشهر واياماً وخلف من الذكور اكثر من مائة ومن البنات ستين بنتاً

### ٢٥١ \_ يحيى به تميم

عن منة ١٠٥ - ٩٠٥ ه او عن منة ١١٠٧ - ١١١٥ م

لما توفي تميم بن المعز تولى بعده ابنه يحبى فاحسن الديرة في الرعبة واجزل في العطاء لهم وعمد الى فتح ما لم يفتحه ابوه فارسل جيثًا الى قامة قليبية وهي من احصن افلاع انو بقية فازل عليها وحصرها حصارًا شديدًا ولم ببرحيا حتى فتحها م ثم رأى يحبى افه من مضلحته ان واجع طاعه العبيديين نخطب لهم ببلاده فارسلوا اليه بالخلع والهدايا وكأن فدوم اسطول جنوة و يشة في ايام ابيه قد نبهه الى بناء الاساطيل فبنى

اسطولا عظيمآ وغزا بهجنوة وسردينيا فصالحه اهلهما

ومع حدن سيرته في الرعية واحسانه اليهم عامل اخوته بالفسوة فشتنهم شرقًاوغربًا فقيل عليه ثلاثة منهم فتنكروا له وزعموا انهم من العارفين بالكيميا وكان ولهًا بها واشترطوا عليه الخلوة فخلا بهم ومعه وزيره وخادمه فونبوا عليهم بالسكاكين التي كانوا خباؤها بثيابهم المل هذه الساعة فقتلوا الوزير والمادم والعنبوه هو بالجراح وقالوا له « ايها الكلب نمن اخوتك نفيتنا وبثبت في الملك » وما زال متألمًا من جراحه هذه حتى توفي بها سنة ٩ ٥ ه ، وقيل انه توفي فجأة والاول اصح والله اعلم

#### ۲۵۲ - علی بن بحبی

من سنة ١١١٩ ـ ١١٥ هاو من سنة ١١١٥ سـ ١١٢١ م

ولما توفي يجبى بن تميم تولى الملاك بعدة ابنه على ألما استقب له الامر ارسل عساكره ألى مدينة توفس وحاصر بها احمد بن خراسان فصالحه اهلها على ما اراد ثم أنصدمت عساكره الى جبل وسلات واقتشعه وكان ممتنعاً على من سلب من قومه و وتأكدت الوحشة بينه و بين روجر صاحب صقلية فجدد الاسطول وكانب المرابطيين بمراكش في الاجتماع معه على الدخول الى صقلية ولكنه لم يتم له ما اراد لان المنيسة عاجلته في سنة ١٥ه ه

### مها ۲۵ الحسن به على

من سنة ١١٥ – ٥٦٦ ه أو من سنة ١١٢١ – ١١٧٠ م

لما توفي علي بن يحيى تولي المالك بعد، ابنه الحسن بن علي وكان عمر، لا يزيد عن ١٣ سنة فقام بأثر دولة مولا، صندل ولم تطل اباءه حتى توفي وكادت الفوشي لقع بين اصحاب الجبين الي ان فوض امر دولته الي ابي عزيز موفقي فصلحت الامود

وكان بين الصنهاجيين وبين روجر ما رأيت من الوحشة فاتفق ان غزا احمد بن ميمون قائد اسطول المرابطين جزيرة صقلية وافتتح قرية منها والنخن في اهلها قتسلاً وسبياً وذلك سنة ١٦ ه ه فلم يشك روجر ان ذلك باغراء الحسن فارسل اساطيله الى المهدية بقيادة جرجير الذي كان قبلاً من ثقات الامير تميم وخادم دولته ففر بما حجمه من الاموال الى روجر واطلعه على احوال اعداله فجيزه بذلك الاسطول وكان الحسن قد استعد القائم احسن استعداد فانتصر عليه وعاد جرجير من حيث اتى

وفي سنة ٣٦١ ه عاد جرجبر في ٣٠٠ مركب فوقف على بعد لان الربح لم تساعده على الدخول و بعث للحسن يخادع مانه جاء مدراً له على صاحب قابس فسلم ننظل هذه الحيلة ودعا الناس للرحيال عن المهدية لغياب حاميتها في محاربة صاحب تونس و ولما هدأت الربح دخل اسطول جرجابزالي المهدية وتم للتوره دبين الاستبلاء عليها وعلى حبيع بلاد الساحل سسنة ٣٤٥ ، ولبث النورماند بون اصحاب تلك السواحل حتى الخرجهم منها الموحدون كا سنذكر، عند ذكر تلك الدولة ان شاء الله

وفي سنة ٦١١ ه ه نوفي الحسن بن علي انقرضت به الدولة الصنهاجيـــة والله وارث الارض ومن عليها وهو خبر الوارثين

### ٢٥٤ - الدولة المروانية بميار بكر

ه تمهيد ، في حوالي سنة ٣٧٤ ه ظهر بدبار بكر شخص بقال له باز الكردي وصار بقطع الطرق وكلا غنم شيئًا فرقه في اصحابه فكثر جمه ثم دخل ارمينيا فملك مدينة ارجيش وهي اول مدينة ملكها فقوي بها وسار منها الى ديار بكر فماك مدينة آمد وميافرتين ولا ملك عضد الدولة الموصل اهمه امر باز الكردي وخاف جانب فيحث اليه من يقيض غليه ولكنه تمكن من الهزب فكف الطلب عنه ، ثم نوفي عضد الدولة وشرف الدولة ثم جاء او طاهر ابراهيم وابو عبد الله الحسن الى الموصل فحلكاها ثم حدثت التننة بينها و بين الديام فطحع باز في ملك الموضل فسار من دبار بكر الى الموصل فغليه ابنا ناصر الدولة وقتل في المعركة ، وكان ابو على بن مروان ابن الخت باز معه في هدف الوقعة فنجا ولحق محصن كيفا فتحايل سني استولى على ملك ديار بكر كما مثراه ابن شاء الله وهو رأس هذه الدولة

#### ۲۵۵ – ابو علی بن مروال

لما قال باز سار ابن اخته ابر عنى بن مربان في طائفة من الجيش الى حصن كيفا وهو على دجلة وهو من احصن المحافل وكان به امرأة باز واهله ظايلتم الحصن قال لزوجة خاله ( قدانفذ في خالي البلك في امرمهم ) · فنظنته صادفا وامرت أفقوا له باب الحصن ودخله ألما صعد اليها اعمما جهلاك خاله باز واطعها في المنز وج بها فوافقته على ملك الحصن وغيره ونزل وقصد حصناً حصناً حتى ملك ما كان خاله ومان الى ميافار فين وسار اليه ابو طاهر وابو عبدالله ابنا حمدان شمعاً فيه فهزمهما ابو على وقاء بدبار بكر وضيطها واحسن طاهر وابو عبدالله ابنا حمدان شمعاً فيه فهزمهما ابو على وقاء بدبار بكر وضيطها واحسن السيرة في اهلها ثم خالف عليه اهل ميافار فين واستطافوا على اصحابه فامسك عنهم الى يوم العيد وقد خرجوا الى المصلى فلما تكان معه منهم واغلق ابواب الباد واخذ ابا الصقر شيخها والقاه من على السور وقبض على من كان معه منهم واغلق ابواب الباد وامر اهلها ان لا يدخلوها بل بذهبوا حيثا شاؤا فتشانها في البلاد المجاورة وساءت الحوافي

وكان ابوعلي قد تزوج من الناس بنت سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان فأنته من حلب فعزم على زفافها بآمد لمخاف شيخ البلد واستد عبد البر ان يفعل بهم مثل فعله باهل ميافارتين فحذر اصحابه منه وامرهم ان يتأروا الذهب في وجهه فاذا غطى وجهه ضربوه بالسكة كين فنعلوا ذاك ، والذي تونى فتله رجل يقال له ابن دمنة

### ۲۵۳ – ایومنضورین مرواد

لما قتل ابوعلي بن مروان هاج الناس وماجوا ولم يصدقوا بقناد حتى رمى ابن دمنة رأسه قاسرعوا السير الى مبافارقين وحدث جماعة من الاكراد فقوسهم بالشالباد فاستراب بهم مستحفظ ميافارقين لاسراعهم وقال لهم « ان كان الامير حياً فاد خلوا معه وان قتل فاخوه مستحق لموضعه ، فلم بكن المرع من ان وصل ابو المنصور بن مروان الي ميافارقين ودخلها وملكها واقب مهد الدولة

واستولى عبد البرعلى مدينة آمد وزوج ابنته لابن دمنية الذي قتل اباعلي ثم استدعاء ابن دمنة عنده الواسعة عملها فقتلد واستولى على آمد وعمرها بيناه البنايات الشاهقة والقصور الفخيمة وعقد مع عهد الدولة الصلح وهادى ملك الروم وحاجب مصر وغيرها من الملوك فانتشرذكره وعظم امره

اما مهد الدولة الحربة الم بكن له بمبافارتين الا الخطبة والسكة لتغلب وزيره شروة على المور الدولة وكان مهد الدولة ببغضه و بريد المور الدولة وكان مهد الدولة ببغضه و بريد قتله و بثركه احتراماً لمشروة فقطن الغلام لذلك فعدل الحيلة حتى اقدد الحال بين شروة وبيد الدولة فطحع شروة في الماك وعمل وليجة بقلمة المتاخ ودعا اليها عهد الدولة ألما حضر عداد قتله وذلك منة ٢٠١٪ ه

#### ---

#### ۲۵۷ - ابو نصر احمد بن مروان

من شنة ٢٠١٤ -- ٢٥٠ هـ او من حنة ١٠١١ -- ١٠٦١ م

لما قدل شروة مجهد الدولة الما منصور خرج من الدار الى بني عم محهد الدولة فقيض عليهم وقيدهم وإظهر ان محيد الدولة امره بذلك ومضى الى ميافارقين أفتحوا له فلنا منهم انه محهد الدولة فدخليا واستولى عليها وكتب الى اصحاب القلاع بستدعيهم ليأخدة طاعتهم وارسل رسولا الى ارزن الروم ليحضر منوليها و يعرف بخواجه افي القاسم فدار خواجه نحود ولم يسلم القلمة الى الزن الروم ليحضر منوليها و يعرف بخواجه افي القاسم فدار فعاد الى ارزن وارسل الى قلمة اسعرد فاحضر ابا فصر احمد بن مروان اخامجه الدولة فعاد الى ارزن وارسل الى قلمة اسعرد فاحضر ابا فصر احمد بن مروان اخامجه الدولة فعاد الله الي ارزن وارسل الى قلمة المودة في المال الى الرزن المودة في المال المالية التفاض امره والمالية الله الله الله الله المنولي ابو فصر عن يحضره فوجدوه قد سار الى ارزن أغمق حينك انتفاض امره والمال المنولي ابو فصر على الرزن الروم احسن السيرة في العلها ثم ابتدأ ان كالك باقي دبار بكر فملكها مدينة مدينة الى ان استولى على جميعها وعلا صبنه فصار مقصداً العمله و توكروا ببلاده ومدحة الشعراء فاجزل فم العطاء و توكروا ببلاده ومدحة الشعراء فاجزل فم العطاء و توكروا ببلاده ومدحة الشعراء فاجزل فم العطاء و توكروا بالمده ومدحة الشعراء فاجزل فم العطاء و توكروا بالمده ومدحة الشعراء فاجزل فم العطاء و توكرة الكذاك الي ان توفى سنة ٣ ه ك ه وكان عمره نيفاً وغانين سنة

#### ١٥٨ \_ نصرين احمد

من سنة ٢٥٣ - ٤٧٢ هـ او من سنة ١٠٢١ - ١٠٢٩ م

لما نوفي ابو نصر احمد بن مروان قام بالامر بعد، ابنه فصر باتحاد، مع وزير ابيسه وخالف عليه اخوء سعيد وجرى بينهما حزوب كان الظفر فيها لنصر فاستقر في الامارة بميافارقين وغيرها • واستولى اخوه سعيد على آمد

وفي سنة ٤٧٣ ه توفي نصر بن احمد وكانت ابامه ايام راحة وسلام

#### -620000

#### ٢٥٩ – منصورين نصر

من سنة ٧٧٦ - ٧٩٤ ه او من سنة ١٠٧٩ - ٢٨٠ ١ م

لما توفي أصر بن احمد تولى بعده ابنه منصور فلم تعلل ايام ملكه كذيرًا الات فحر الدولة ابا نصر محمد بن جهير لقدم الى بلاده واستولى على مدينة آمد ثم ميافارقين و باقي مدن ديار بكر سنة ٤٧٩ ه . ودخل ابن جهير ميافارقين واستولى على اموال بني مروان وذخائرهم و بعثها الى السلطان ماك شاه . اما منصور بن نصر المرواني فانه لحتى مروان وذخائرهم و بعثها الى السلطان ماك شاه . اما منصور بن نصر المرواني فانه لحتى بالجزيرة وافام بين الغز في اسول حال الى ان قبض عليه جكومس وحبسه بدار يهودي حيث ثوفي سنة ٤٨٩ ه و به انقرضت الدولة المروانية والله غالب على امره

# • ٢٦٠ - الدولة المغراوية بمراكش

( تمهيد ) مغراوة ويفرن فبيلنان من اعيان فبالل زنانة وكان مغراو ويفرن الخوين شقيقين وها ابنا يصليتين بن مسرى بن زاكيا بن ورسيك بن الدبديت بن زانا وهو ابو زنانة و وقد ذكرنا عند ذكرنا الدولة الصنهاجية ان بلكين بر زيري صاحب افريقية زحف سنة ٢٦٩ ه الى المغرب الاقصى واناخ على مدينة فاس وقتل عامليها محد ابن الجب على صاحب عدوة القرويين وعبد الكريم بن تعلية صاحب عدوة الاندلس ابن الجب على صاحب عدوة المقرويين وعبد الكريم بن تعلية صاحب عدوة الاندلس واستعمل عليها محمد بن عامر المكنامي فاجفات ملوك زنانة من بني خزر المغراو بين واستعمل عليها محمد بن عامر المكنامي فاجفات ملوك زنانة من بني خزر المغراو بين

وبني محمد بن صالح البغرنيين امامه وانحاز والمجيماً الى سبتة وعبر محمد بن الخير من الله خزر الى المنصور بن أبي عامر المتسلطة على الاندلس مستجيراً به نفرج المنصور بينه عيا كره الى الجزيرة الحضراء محمداً فيم بنسه وعقد لجعفر بن على بن حمدون على حرب بلكين الصنهاجي واجازه البحر فالمجمعت اليه ملوك زنانة وضر بوا مصافهم بغلاهر سبتة جنل بلكين بن زيري الصنهاجي منهم وكر راجعاً ، ثم لما كانت سنة ٣٧٣ ه قدم فالمغن بن كنون الادر يسي من مصر الى المغرب يطلب ماك جدوده الفيم اليه يدو ابن بعلي البغرني في قومه وشابعه على مراده وسرح المنصور بن البيعامو صاحب الاندلس اليه ابن عجمه ابا الحكم الملقب بصكلاجه فانضم اليه ال خزر المغراو يون وفيهم زيري ابن عطية رأس الدولة المغراو بة هذه فلما انتصر ابو الحكم وحاصر الحسن بن كنون جي طلب الامان لنف وامنه واستولى على المغرب الاقصى ودخل فاساً منة ٢٧٥ ه وخطب فيها لبني امية عاد الى الاندلس فاستعمل المنصور على المغرب الاقصى الوزير حسن بن احمد بن عبد الودود السلمي واوصاه بالاحسان الى مغراوة ولا سيا مقاتل وزيري ابنا عطية لحسن طاعتهم لم الروانيين واغراه بيدو بن يعلي البغرني لعدم صدق طاعته ، فقعل حسن بن عبد الودود ما امر به

وفي سنة ٢٧٨ ه توفي مقاتل بن عطية رئيس مغرواة فقام بالامو بعده اخوه ذيري ابن عطية وحسنت محبته للوزير حسن بن عبد الودود ومعاملته له ثم استدعى المنصود بن الى عامو زيوي بن عطية للوفادة عليه بقرطبة فوفد عليه واحسن المنصور اليه و رفع منزلته وعاد الى المغرب بعد ال امره المنصور بقتال بدو بن يعلي اليفوني فاجتمع عليه هو والوزير حسن بن عبد والوزير حسن بن عبد الودود فانتصر عليهم بدو بن يعلي وقتل الوزير حسن بن عبد الودود في المعركة فعقد المنصور بن ابي عامر لزيري بن عطيبة على المغرب الاقصى من بعده وذلك سنة ٢٨١ ه وهذا بداية امرهم

#### ۲۶۱ - نیری بن عطب

من سنة ۳۸۱ — ۳۹۱ هـ او من سنة ۹۹۱ - ۱۰۰۰ م ولما استنب الامر لزيري بن عطية استدعاء المنصور بن ابي عامر الى قوطية سنة ۳۸۳ هـ فوفد عليه واخـــذ معه من الهدايا كل مستغرب من الحيوان والطير فاحتقل المنصور بقدومه احتفالاً عظمهَ والناض عليه في الجرايات ولقبه بالوزير

ولا يخفى على الفاري، الكريم انه كان بين زيري بن عطية المغراوي و بين يدو ابن بعلي اليفرقي منافسات ومنازعات على الرئاسة بالمغرب الانعمى فكن يفو بن يعلي اذا غلب عليه زيري دخل مدينة فاس واستولى عليها واذا غلب عليه زيرى الجرجه عنها وملكما وكانت الحوب بينها سجالاً حتى سنست الرعية بفاس كارة ما تعاقبهم عليها فلسا سافر زيرى بن عطية الى الاندلس كم القدم استخلف ابنه المفوز بن زيرى على المغرب واسره بسكنى تلسان فانتيز بدو بن يعلي الفرصة في غيبت فرحف الى فاس ودخلها من عدوة الاندلس بالسيف في ذي القعدة سنة ١٨٣ ه وقتان بها خلقاً كذيراً من مغراوة فنا عاد زيرى بن عطية ونزل طفيجة بلغه خير استيلاه بدو على فاس كثيراً من المهرب المنابلاه بدو على فاس كثير من القبيانين مغراوة وبني بغون الى ان هزمه قريرى واقتحم عليسه فاساً عنوة فاسرع الدير شوه حتى نزل قريباً من فاس فكانت بينها حرب شديدة هاب فيها خلق فاسرع الدير شوه حيل بأسه الى المنصور بن ابي عامر شرطية وذلك سنة ١٨٣ هـ قاساً عنوة فقتله ومثل به وبعث برأسه الى المنصور بن ابي عامر شرطية وذلك سنة ١٨٣ هـ

وقد تقدم اممنا ان زيرى بن عطية وقد على المنصور كطلبه سنة ١٨٣ ه واله الخاض عليه في الجرايات ولقبه بالوزير ولكنه لم يكن هذا حد مطامع زيرى بن عطية بل استقل ما وصله به المنصور واستقبح اسم الوزارة الذي ساء به حتى انه لما خاديب به احد رجاله افتهره على ذلك قائلا له • وزير من بالكم لا والله الا امير بن امير والمجباً لابن ابي عامر وتقوقته لان تسمع بالمعيدي خير من ان ثواه والله لو كان بالاندلس رجل ما شوكه على حاله وان له منا ليوماً • ) قبلغ هذا المقول المنصور فصير عليه مثم المنصور به د ذلك ان زيرى بن عطية بتنقصه و يعرض في شأنه و بتكام فيه بالمنبح فقطع المنصور عنه رزق الوزارة الذي كان يجربه عليه في كل سنة وعا اجمه من ديوانه ونادى بالبراءة منه ، فعزم زيرى على خلافه فقطع ذكره من الخطبة واقتصر على ذكر من المناهزة واقتصر على ذكر مولاه واضعاً في حبش عظم فانتصر والجأع الى سبتة فانفذ اليه المنصور بين ابي عامر وكنب الى المنصور بستقده فامده المنصور بوبائي عليه وفر واضح الى طامعة فدخلها منهزماً مولاه واضعاً في حبش عظمة فامده المنصور بوبائي قام وكنب الى المنصور بستقده فامده المنصور بوبائي قام واستعد زيرى لمناه فانه والنقوا بوادي المنهة قانهزم زيرى بن عطبة وفر في شردمة من واستعابه و يني عمه الى مدينة فاس فما قربها إغلق العلها دونه الابواب فطلب متهاسم ان عصابه و يني عمه الى مدينة فاس فما فربها إغلق العلها دونه الابواب فطلب منهاسم المناه ويني عمه الى مدينة فاس فما فاخذم والصرف الى الصحواء ونول بلاد صنهاجة

اما عبد الملك المظفر فاته لقدم بعد انتصاره على زيري قاصدًا مدينة فاس قدخلها يوم السبت سلخ شوال سنة ٣٨٧ ه فاستقبله اهلها مستبشرين به فاحسن لقاءهم ، وكتب الى ايبه المنصور بالفتح فقرأ الكتاب على منبر جامع الزهرا ويقرطبة وكتب الى ولده المظفر بعهده على المغرب الاقصى واوصاه بحسن السيرة والعدل فقرى كتابه على منبر جامع القرو بين واقام عبد الملاك بفاس سنة اشهز تم صرفه والدة الى الاندلس و بعث اليها عوضًا عنه عبسى بن سعيد صاحب شرطته فاقام واليًا عليها الى صفو سنة ٢٨٩ ه ثم عزله المنصور عنها وولى عليها مولاه واضحًا الفقى

اما ما كان من اموز بري بن عطية فانه لما نزل بلاد صنهاجة وجدهم قد اختلفوا على ملكهم باديس بن المنصور بن بلكين الصنهاجي فاغتنم زيري تلك الفرصة من صنهاجة وزحف اليهم واوغل في بلادهم وهزم جيوشهم ودخل مدينة ناهرت وجملة من بلاد الزاب وملك المسان وشلف والمسيلة واقام بها الدعوة لحشام المؤيد وحاصر مدينة آشير قاعدة بلاد صنهاجة وكتب الى المنصور بن ابي عامر بذلك يسترضيه ويشسترط على نفسه الرهن والاستقامة ان اعيد الى ولايته و ببنا هو معاصر لاشير انتقضت عليه جراح كانت اصابته فات منها وذلك صنة ٢٩١ ه

### ۲ ۲ ۲ – المعزين زيرى بي عطيہ

من سنة ٣٩١ – ٤١٧ هـ او من سنة ١٠١٠ – ١٠٢٦ م

لما توفى زيري بن عطيه اجتمع آل خزر وكافة مغراوة من بعده على ابنه المعز بن زيري فبايعوه وضبط امرهم وأقصر عن محاربة صهاجة وصالح المنصور ابن ابي عامل وقام بدعوته ورجع الى طاعنه ولم يزل على ذلك الى ان توفى المنصور وقام بالامر بعده ابنه عبد الملك المظفر فبايعه المعز أيضاً ودعا له منايره فعزل المظفر واضعاً الغتى عن فاس وسائر بلاد المغرب وصرفه الى الاندلس وكتب الى المعز بن زيري بعهده على فاس وسائر اعسال المغرب حواضره وبواديه وذلك منه عبد على فاس وسائر اعسال المغرب حواضره وبواديه وذلك منه عنه قبث عماله في جميع كور المغرب وجبا خراجها ولم تزل ولايئه منسعة

وطاعة رعاياء منتظمة الى ان افترق امر الجاعة بالاندلس واختل رسيم الحلافة بها فاضطرب لعر المغرب على المعز واقام على ذلك الى ان توفي سنة ١٧٤ هـ

### ١٦٣ حمامة بن المعز بن عطيه

مِن سَنَةَ ١٧٤٤ – ٢٦١ هـ أو مِن سنة ١٠٢٦ – ١٠٣٩ م

لما توفي المعز بن زيري تولى الملك بعده ابن عمه حمامة بن المعز بن عطية وكأن اختلال امور الدولة بالاندلس يعد انقراض الدولة العامرية داعياً لاستفعال امر حمامة و زيادة استقلاله بالمغرب فقصده الامراء والعلماء واتنه الوفود ومدحه البشعراء ولم يزل مهابا الى ان نازعه ابو كال اليفرني كاستذكره ان شاء الله

قد ذكرنا يبض الحروب التي وقعت بين مغراوة و بني يغرن في ايام زيري ابن عطية وكيف أنه غلبهم وقتل يدو بن يعلي اليغرني واستولى على فاس من يده (راجع فصل ٢٦١) فلما انهزم بنو يغرن انجازوا الى نواحي سلا فاستولوا عليها وعلى مدينة شالة ثم ملكوا تادلا وما والإها من البلاد .

تم لما كانت سنة ٢٤٤ ه كان الامير على بني يغرن ابا الكال تميم بن زيري ابن يعلي فزحف من سلا الى فاس في قبائل بني يغرن وبرز اليه حمامة في جموع مغراوة فكانت بينهم حوب شديدة اجلت عن هزيمة حمامة واستبلاء تميم على فاس واعمال المغرب ودخلها في جمادي الاخرى من السنة المذكورة ولحق حمامة بوجدة فاستمد من كان هناك من قبائل مغراوة وزناتة فاجتمع معه جم غفير فرحف بهم الى فاس سنة ٢٥٤ ه فافوج عنها ابو كال ولحق ببلده من شالة واقام بها الى ان قبل سنة ٢٥٤ ه وعاد حمامة الى ملكه وجلس على كرسي عزه بفاس الى ان توفي سنة ٢٦٤ ه وعاد حمامة الى ملكه وجلس على كرسي عزه بفاس الى ان توفي سنة ٢٦٤ ه

#### ۲۷۶ دوناس بن حمام:

من سنة ٣١٤ – ٥٠٤ ه او من سنة ١٠٦٠ – ١٠٦٠ م

لما قوفي حامة بن المعز تولى بعده ابن دوناس بن حامة ويكنى ابا العطاف وخرج عليه لاول دونته ابن عمه حماد بن معنصر بن المعز بن عطية بن ذيري فجرت له معه حروب وخطوب وكثرت جموع حماد وغلب على ضواحي فاس وحاصرها حصاراً شديداً واختفر السياج المعزوف بسياج حاد (ويقال ان دوناس خندق به على نفسه ) واستمر حماد تعاصراً الفاس الى ان هلك سنة ١٣٥٥ م فاستقامت فولة دوناس وساد الامن والسلام بعد أيام الحرب والمكرب وفي ايامه بلغت فاس من العارة مبلغا عظياً فكثرت فيها القصور الشاهقة والبسانين النامقة واتسعت التجارة بها وخسنت الصناعة حتى ضارت مقصداً المكل طالب وفاك لاعتناه دوناس الزائد بهارتها ولم تزل أيام دوناس احسن ايام الى ان توفي سنة ٢٥٤ ه

---

### ٢٦٥ - فتوح بنه دوناس

من سنة ٢٥٤ \_ ٥٥١ ه او من سنة ١٠٦٠ - ١٠٦٣م

ولما توفي دوناس بن حمامة تولى بعده ابنه فنوخ بن دوناس وكان خنيف الراس قليل الدراية ونزل بعدوة الاندلس ونازعه اخوه الاصغر عجيسة وكان بطلاً مقداماً وشعاً منواراً فاستولى على عدوة الاندلس واسند على اخيه وافترق امر فاس بافتراقعها وقامت الموب بينها على ساق وقدم حتى عظم الحوف بالمغرب وكثر المرج وغلت الاسعار واشتدت المجاعة واستمر الامر على هذا الحال ثلاث سنين ظفر في آخرها الفئوح على اخيه عجيسة وقتله واستولى على العدوتين ثم ظهر

امر المرابطين من لمتونة وخشي الفتوح مغبة ذلك فافرج عن فاس وتخلى عنها واراد عيشة السلام بعيدًا عن الملك ومتاعبه وذلك سنة هه، ه

-000000

#### ۲۳۳ - معنصر بن حماد

من سنة ٥٥٥ – ٤٦٠ ه او من سنة ١٠٦٧ – ١٠٦٧ م

لما تخلى الفتوح بن دوناس عن ملك فاس قام بالامر بعده قويبه معنصر بن حاد بن معنصر بن المعز زيرى بن عطية فبا بعه قبائل مغراوة الذين بغاس واحوازها وكان معنصر ذا حزم ورأي وشجاعة وشغل بحرب لمتونة وكانت له معهم وقائع مشهورة ، ثم قدم يوسف بن تأشفين واستولى على فاس ورحل عنها بعد النسخلف عليها عامله الى غارة وفتح كثيراً من مدنها ونقدم لحصار قامة فازاز نخالفه معنصر الى قاس وملكها وقتل عامله عليها .

واتصل الحير بيوسف بن تاشفين وهو محاصر لقامة فازاز فأرسل اليه جيث بنيادة مهدي بن يوسف الكزنائي صاحب مكناسة فالتقاه معنصر وفاجزه الحرب وانتصر عليه وشتت جوعه وقتله وأعمل السيف في عسكره فاستصر خ اهل مكناسة بيوسف بن تاشفين فسرح عساكر لمتوفة لحصار فاس فحاصروها وضيقوا عليها جدا حتى اشتد البلاء على اهلها وخرج معنصر من فاس لفنال عساكر ابن تاشفين فانهزم وقتل في المركة وذلك سنة ٢٠٤ه.

# ۲۷۷ - نمیم بن معنصر

من سنة ٢٠١٠ – ٢٦٤ هـ او من سنة ١٠٦٧ – ١٠٦٩ م

لما قتل معنصر بن حماد في المعركة كما ذكرنا ثولى بعده ابنه تميم بن معنصر فبايعه اهل فاس وكانت أيامه ايام حصار وفئنة وجهد وغمالا وشغل يوسف بن تاشفين عنه يفتح بلاد غارة حتى اذا كانت سسنة ٢٦٤ هـ وقرغ بن نتيح غارة قدم الى فاس وحاصرها اياماً ثم اقتحمها عنوة وقتل بها زهاء تسلائة الاف من مغراوة وبني يفرن وهملك تمسيم بن معنصر في جملتهم و بموقه انقرض أمر الدولة المغراوية والدوام لله وحده

### ٢٦٨ - الدولة الابليكية بتركستان

( تمهيد ) هذه الدولة عريقة في الفدم ولا يعرف كيف ابندأت ولم نعرف المحوالها الا بعد ان اسلم ملكها عبد الكريم سبق وتسمى عبد الملك واطاع بني سامان اصحاب ما وراء النهر لمجاورته لهم فخطب لهم في اعماله وهي توكدتان وقاعدتها مدينة كاشغر ، فلا طرق الهرم الدولة السامانية في عشرة التسمين والثلغاية طمع ملك الترك في ذلك الوقت و يعوف بشهاب الدولة هرون بن سامان و يقال له بقراخان في ملك بخارى قاعدة الدولة السامانية فقصد بلاد بني سامان واستولى عليها شيئة فشيئا حتى قرب من مدينة بخارى فخرج اليه جيش السامانية فانهزم امامه وقتل قائد المجيش ودخل بقراخان مدينة بخارى واستولى عليها وهرب الاميرنوح ابن منصور الساماني منها ، ولكن لم يطل بقراخان الاقامة في بخارى لمرض اصابه من عفونة الاوض ورطو بة الهواء فرجع الى كاشغر وثوني في طريقه وذلك سنة من عفونة الاوض ورطو بة الهواء فرجع الى كاشغر وثوني في طريقه وذلك سنة

#### ٢٦٩ - إيلك خاد -لجاد

من سنة ٣٨٣ – ٣٠٤ هـ او من سنة ٩٩٣ – ١٠١٢ م

للا توفي بقراخان في طريقه الى كاشغر تولى الامر بعده الحوه ايلك خان ولما استولى مجمود بن سبكتكين على خراسان من أيدي السامانيسة وانحصروا هم في ماوزا النهر والفق محود وفائق و بكتوز ون على قصد بخارى فجمعوا جبوشهم وسار وا قاصديها فاتفق ان مات فائق في الطريق فانفض جمعهم لانه كان المشار البه ينتهم فلما علم البلك خان ملك الترك بعود عسا كرهم عن قصد بخارى طمع هو في الاستيلا عليها فسار في سنة ١٨٩ ه في جمع من الاتراك الى بخسارى مظهراً الانتصار العبد الملك بن نوح الساماني صاحب بخارى فظنه صادقاً ولم يحترس منه وخرج البه الفواد وأعبان الدولة من بخارى لاستقباله فقبض عليهم ودخل بخارى وخرج البه الفواد وأعبان الدولة من بخارى لاستقباله فقبض عليهم ودخل بخارى بغير قتال في ١٢ ذي القعده سنة ١٨٩ ه فاختنى عبد الملك بن نوح وبث ايلك بغير قتال في ١٢ ذي القعده سنة ١٨٩ ه فاختنى عبد الملك بن نوح وبث ايلك بغير قتال في ١٢ ذي القعده سنة ١٨٩ ه فاختنى عبد الملك بن نوح وبث ايلك خان عليه الديون حتى ظفؤ به وتنجنه فنات مسجوناً وانقرض بمو تهملك الدولة السامانية خان عليه الديون حتى ظفؤ به وتنجنه فنات مسجوناً وانقرض بمو تهملك الدولة السامانية كان عليه الديون حتى ظفؤ به وتنجنه فنات مسجوناً وانقرض بمو تهملك الدولة السامانية كان عليه الديون حتى ظفؤ به وتنجنه فنات مسجوناً وانقرض بموته مناك الدولة السامانية كان عليه الديون حتى ظفؤ به وتنجنه فنات مسجوناً وانقرض بموته منه دكر ذاك ( راجع قصل ١٤٥ )

واستولى أيلك خان على ما و را النهر وقبض على بني سامان أخوة عبد الملك وخرج من السجن في زي امرأة كانت نتردد عليه ولحق باصحاب ابيه بخوار زم وخرج من السجن في زي امرأة كانت نتردد عليه ولحق باصحاب ابيه بخوار زم وذلك سنة ٩٠٠ و فاجتمع اليه قواده و با يموه واقبوه المستنصر فكار جمه وقوي جانبه فقصد بخارى لاسترجاعها وكان ايلك خان قد عاد الى تركستان بعد ان استخلف على بخارى الاسترجاعها وكان ايلك خان قد عاد الى تركستان بعد ان استخلف على بخارى أخاه جمعر تكين في فله من الفسكر الضبط المدينة فقصدهم استخلف على بخارى أخاه جمعر تكين في فله من الفسكر الضبط المدينة وضعهم ايلك الى خذود سمرقند واسميل يتنقيهم فالتقوا الجبش جوار من النزل وضعهم ايلك خان لحفظ سمرقند واسميل يتنقيهم فالتقوا الجبش جوار من النزل وضعهم ايلك ايضاً وغنم سوادهم ثم عاد الى بخارى وقد صلحت احواله فاستبشر النباس بعود السامانية - أما ايلك خان لما علم عا كان جفع جيوشه ونقدم الى ما ورا النهر فالنقاء اسميل وعزمه ايضاً فاعتاظ ايلك خان لهذه الهذه الهزمات المتوالية النبر فالنقاء اسميل مرحزية وعدر النهر الى نواحي الجوزجان ومنها سار الى مرو واجع جنداً كثيفاً واعاد الكرة والتي المروشة فاقتلوا وانهرم اسميل شر هزية وعدر النهر الى نواحي الجوزجان ومنها سار الى مرو وانهرم اسميل شر هزية وعدر النهر الى نواحي الجوزجان ومنها سار الى مرو وانهرم اسميل شر هزية وعدر النهر الى نواحي الجوزجان ومنها سار الى مرو فيمث مخود بن سبكنكين المساكر في اثره من جهة وقابوس بن وشكير صاحب فيمث فيمث مخود بن سبكنكين المساكر في اثره من جهة وقابوس بن وشكير صاحب

حِرِجَانَ مِن جَهَةَ اخْرِي فَحَامَ عَنْ لَنَا ۚ هِذِهِ السِّبَاكُرُ وَعَادِ الِّي مِنْ وَرَا ۚ النّهر وقد ضجر اصحابه ونزل بجي من العرب فامهلوه حتى كان الليل ففتلوه واستقرت بخارى في ملك اياك خان فاستعمل عليها اخاه جعفرتكين ، ثم اصطلح اياك خان والسلطان محمود بن سبكنكين الغزنوي الذي كان استولى على خراسان من يد السامانية على ان يستقر كل منها في عمله ولا يطمع احدها في الآخر وانعقدت ينها المصاهرة الا أن سعاة السوء لم يزالوا بعما حتى أفسدوا الحال بينهما فلما غزا محبود ملتان سنة ٣٩٦ ء أغتنم أيلك خان الفرصة في خراسان وبعث اليها جيشاً بقيادة سباسي تكين واخيه جمفر تكين فيعار الى بلخ وجيثاً آخر بقيادة ارسلان الحاجِب فسار الى غزنة . أما جيش سباسي فنفدم الى هرات وملكها وأقام هو بها ولقدم جعفر تكين بباقي الجيش الى نيسابور فاستولى عليها ثم الى باخ فملكها وأقام بها. واتصل الخبر بمحمود بن سبكتكين وهو بالهند فاسرع بالعودة وجمع جنوده وسار الى جعفر تكين بياخ ففارقها الى ترمذ وارسل محمود جيشاً الىسباسى بهرات ففارقها الى مرو وما زال جيش محمود منتصرًا على الترك حتى أجلاهم عن جميع خراسان فاستمد أيلك خان بملك الختل فامده بجيش جرار فتقدم به ونزل قبالة عباكر مجود ثم اقتالوا قتالا شديداً حتى انهزم جيش أيلك خان وأتبعهم عماكر محودوأَثْمُخِنُوا فَيهِم قَتْلاً وأُسرًا وذلكِ سنة ٣٩٧ هـ

وعزم أيلك خان أن يجهز جبشًا آخر ليأخِذ بثاره من\*ود فعاجلته منيئه قبل أتمام غرضه فقوفي سنة ٢٠٣ هـ



٠٧٠ طفاد خاله

من سنة ٢٠١٣ - ٨٠٤ او من سنة ١٠١٢ - ١٠١٧ م

ولما ثوفي ايلك خان تولى الملك بعده الحود طفان خان فراسل محمود بن سبكتكينوصالحه وقال له « المصلحة للاسلام والمسلمين ان تشنغل انت يغزوالحند واشتغل انا بغزو كفار الثرك وأن يقرك بعضنا بعضاً ﴿ فَأَجَابِهِ مُحْمُودُ الَّى مَا طَلَبُ وتَمَ الْاتْفَاقُ والصابح بينهما على هذه الفاعدة

ومرض طغان مرضاً شديداً حتى طمع توك الصين في بلاده فجمعوا جيشاً عظيماً وهاجموا بلاده واستوثوا على بعضها فلما بلغه خبرهم وهو مريض طلب من الحق سبحانه وتعالى ان يشفيه ليجلي الكفار عن بلاده ثم يغمل به ما يريد فشفاه الله واستنصر المسلمين العباد في الكفار فاجتم لديه جمع كشير ، فلما علم الترك بشفائه وكثرة من معه عادوا الى بلادهم فتعقبهم وافخن فيهم قنلاً واسراً حتى الوصاهم الى بلادهم ثم عاد الى بلاسمغوث عاصمة ملكه وكرمي عزه الوصاهم الى بلادهم ثم عاد الى بلاسمغوث عاصمة ملكه وكرمي عزه الملم وأهله

#### -

#### ۲۷۱ ارسیون خانه وقدر خاند

من سنة ٢٠١٨ – ٢٢٣ ه اومن سنة ١٠١٢ – ١٠٣١ م

المات طغان خان تولى بعده الحود الرشلان خان فخالف عليه لاول ولايته قدرخان يوسف بن بغرالحاز (وقدر خان هذا كان عاملاً لطفان خان على المرة بعد موت طفان واستونى على بخارى ) وكافب مجود بن سبكتكين يستنجد على ارسلان خان فأمده بجيش عظيم وأخيرا خاف مجود من قدرخان فسحب جنوده التي أمده بها فاغتاظ قدرخان واصطلح مع ارسلان خان واتفقا على غزو بلاد محود ين سبكتين وافتسامها فسارا الى بلخ واقصل الحبر بمحمود فارسل اليها بلاد محود ين سبكتين وافتسامها فسارا الى بلخ واقصل الحبر بمحمود فارسل اليها العساكر وهزمهما فلها لم يجد قدرخان وارسلان خان سبيلاً الى الاستيلاء على بلاد محود عادا من حبث انها ، و يظهر ان ارسلان خان عبيلاً الى الاستيلاء على بلاد تحود عادا من حبث انها ، و يظهر ان ارسلان خان كان ضعيف الرأي فاستولى قدر خان على الدولة وصار صاحب الافر والنهي فيها وما زال الحال كذلك الى الا توفي سنة ٣٢٣ ه

#### ۲۷۲ \_ بقراخان بن قدر خان

من سنة ٢٣٦ = ٢٩٤ ه او من سنة ١٠٤١ - ١٠٤٧ م

بعد موت قدرخان اقتسم ولداه أرسلان خان و بقراخان المملكة فكان نصيب ارسلان خان كاشغر وختن و بلاسغون وكان نصيب بقراخان طراز واسبيجاب وكان ارسلان خان حسن السيرة دينا مكرماً لا بشرب الحر فاك في بنصيبه ولكن بفراخان كان يطمع في لاستيلاء على بلاد اخبه ف غار على حدوده حتى التمزم ارسلان خان ان يجند الجنود لمحاربة اخبه فحار به وهزمه وكاد يستولي على بسلاده الا انه اخبراً ووقع اسبراً بين بدي اخبه بقراخان فاودعه السجن واستولى على جميع تركستان التي كانت لهم في ذلك الوقت

ولما استنب الامر ابقراخان بايم بولاية العهد من بعده لابنه حدين جعفر تكبن فاغناظت امرأة ابقراخان له منها ولد صغير وكانت تطامع في ال يجعله ولي عهده فلما خاب ظنها عمدت اليه فدمته فمات هو وعدة من اهله وخنقت الحام ارسلان خان بن قدرخان وتنات وجوء اضعابه وذلك سنة ۴۹٤ هـ

- CHARGOTTA-A-

#### ۲۷۳ – طغرل خانہ ہی قدر خانہ

من سنة ٢٠٤ - ٥٥٥ هـ او من سنة ١٠٤٧ - ١٠٦٣ م

لما سم بقراخان أوادت امرأته التي سمته ان تولي اينها بعد، فلم يقيسرلها ذلك واختاف اولاد. فيما يينهم حتى كاد الملك يخرج عن يدهم فقام طغول خان بن قدرخان وقبض على اولاد اخيسه بقراخان واعتقابهم واستولى على الملك واستمر كذلك حتى توفي سنة عدى ه

### ۲۷۶ – طفرل تکین بی طغرل خانه

من سنة ١٠٦٠ – ٤٩٦ ه او من سنة ١٠٦٣ ا – ١١٠٣ م

لا توفي طغرل خان تولى بعده ابنه طغرل تكين خان وقام عليه لاول ولايته هرون بن طفقاج خان ( من عائلة تركية صيفية خرجت قريباً من بلاد الصين فاستولت على كثير من بلاد الدولة الايليكة ) واراد ان يستولي على مافي يسده فالمهزم هرون امام طغرل تكين وعاد خائباً - وفي ايام طغرل تكين هذا قدم الملك سنجر السلجوقي واستولى على تركدتان فصارت جزئ من الملكة السلجوقية

وفي سنة ٤٩٦ ه قوفي طغرل تكبين بن طغرل خان و بجوته انفرضت الدولة الايليكية وظهرت في تركستان دول تركية صغيرة لا يهمنااستيفا اخبارها خصوصاً لعدم وجود تواريخ يوثق بها تذكر هذه الدول وغاية مافي الامر ان يأتي ذكر احد ملوك النترك في بعض اخبار الدول الاخرى كالسلجوقية وغيرها فيقال مثلاً في سنة كذا خالف قدرخان ( مثلاً ) صاحب سمر قند على الملك سنجر و ينقطع ذكرهذا الملك بالمرة فلذا اغضينا النظر عنها

و ذيادة على ذلك قان الدولة الايليكية المنقدم ذكرها لم تذكر في التواريخ العربية بطريقة يوثق بصحتها فاختصرت منها مائقدم مع بعض اختلاف افتكرت انه يكون اقرب الى الصواب من غيره · والله ولي الامر وعليه الاتكال

# ٧٧٥ - دولة المرابطين او الملتمين بمراكش

( غبید ) هذه الدولة من قبیلة صنهاجة احدى قبائل البرانس و زعم بعض النسابین من العرب ان صنهاجة و كتامة من حمیر خلفهم الملك افر بقیش بالمغرب فاستحالت لفتهم الى البر بر یة والصحیح غیر ذلك وانهم من كنمان بن حام بن نوح كسائر البر بر ، ومن قبیلة صنهاجة قامت دولنان عظیمتان احداها دولة بنی

زيري بن مناد وقد تقدم ذكرها تحت اسم الدولة الصنهاجيــة والاخرى دولة المشمين بالمغرب الاقصى والاوسط والانداس كما سيأتي وهي هذه الدولة التي سنتكلم عنها الآن عشيئة الله

موطن هو لا بالشعين ارض الصحرا، فيا بين بلادالبر بر والسودان واصلهم قوم لا بعرفون حرثاً ولا زرعاً وانما اموالهم الانعام وعيشهم الملحم واللبن يقسيم أحدهم عمره لا يأ كل خبراً الا ان يمر ببلادهم النجار فيتحفونهم بالخبرز والدقيق وقبل لهم الملشمون لانهم يتلشمون ولا يكشفون وجوههم اصلاً وذلك سنسة لهم يتوارثونها خلفاً عن سلاس، وقبل في اسباب هذا الثنام اقوال كثيرة فهن ذلك ان الذين يلحقون نسبهم بحمير يقولون ان حمير كانت تتلثم لشدة الحر والبرد حتى صار الذيم عادة لاننفك عنهم، وقبل في سبب الثنام ان قوماً من اعدائهم كانوا عنه يتوتهم فيطرقون الحي و يأخذون المال والحريم يقصدون غفاتهم اذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون الحي و يأخذون المال والحريم فأشار عليهم بعض مشائفهم ان يبعثوا النساء في زي الرجال الى ناحية و يقعدون غرجوا عليهم بعض مشائفهم ان يبعثوا النساء في زي الرجال الى ناحية و يقعدون خرجوا عليهم فغملوا ذلك وثاروا عليهم بالمسيوف ففتلوهم فلزموااللئام تبركاً بهوقيل غير ذلك والله اطم

وكان دين صنهاجة اهل الثام المجوسية شأن بر ابرة المغرب ولم يزالوا مستقر بن بناك المجالات الصحراوية حتى اسلموا بعد فتح الاندلس وكانت الرياسة فيهم للمتونة وكان لهم ملك ضخم ودوخوا البلاد الصحراوية وجاهدوا من بها من أمم السودان وحلوهم على الاسلام فدان به كثير منهم واتفاهم خرون بالجزية فتبلوها منهم ثم افترق امرهم من بعد ذلك وصار ملكهم طوائف ورياستهم شيعاً واستمروا على ذلك ماية وعشرين سنة

-----

#### ۲۷۱ - محربی نبفاوت

من سنة ١٠١٠ – ٣٠٤ هـ او من سنة ١٠١٩ – ١٠١٢ م ثم قام فيهم الامير محمد بن تيغاوت المعروف بتاسرت اللمتوني فاجتموا عليه واحبوه و بايعوه وكان من اهل الفضل والدين والجهاد فلبت فيهم ثلاث سنين ثم استشهد في بعض غزواته

### ٢٧٧ - يحيى به ابراهيم النكرالي

من سنة ٢٠٤ – ٢٠٤ هـ او من سنة ١٠١٢ – ٢٠٤ م

لما توفي ابو عبد الله محد بن تبغاوت قام بامر صفاحة من بعده بحبي بن ابراهيم الكدالي واسنمر على رياحتهم وحرج ملاعدائهم المحان كانت سنة ٢٧٤ ه فاستخلف على صفاحة ابنه ابراهيم بن يحبى وارتحل الى المشرق برسم الحج فلما قضى حجه وزيارته قفل الى بلاده فر في عوده بالفيروان قافي جا الشيخ الفقيه ابا عران الفاسي وحضر مجلس درسه وتأثر بوعظه فرآه الشيخ ابو عمران محباً في الحير فأعجبه حاله وسأله عن اسمه ونسبه و بلده فأخبره بدلك كله واعلمه بسمة بلاده وما فيها من كثرة الحلق وكب غلب فيهم الجهل وسأله الشيخ عرف فروض دينه فلم يجده بعرف منها شيئاً ووجد فيه اشتباقاً عظماً لنعلم تلك الفرائض فروض دينه فلم يجده بعرف منها شيئاً ووجد فيه اشتباقاً عظماً لنعلم تلك الفرائض

ه وما يمنعك من تعلم العلم » فقال له ه يا سيدي عدم وجود عالم بارضي وليس في بلادي من يقرأ القرآن فضلاً عن العلم ومع ذلك فاهل ارضي يحبون الحلير و يرغبون فيه ثو وجدوا من يقرئهم القرآن ويدرس لهم العلم ويفقهم في دينهم ويعلمهم الكتاب والسنة وشرائع الاسلام فان رغبت في الثواب من الله لهنت معي بعض طاببتك يقرئهم الفرآن ويفقهم في الدين فينتقمون به و يكون لك لهمت معي بعض طاببتك يقرئهم الفرآن ويفقهم في الدين فينتقمون به و يكون لك وله الاجرالعظيم عند الله نمالي اذ كنت سبب هدايتهم »

قاعطاه الشيخ ابو عمران كتابًا الى الفقيه وأجاج بن زلوا بجديدة تفيس ليبعث معه أحد طلبته لرفض طلبة الشيخ ابي عمران من الذهاب معه

فأخذ يحيى بن ابراهيم كناب الشيخ ابي عمران وذهب الى مدينة افيس والتقى بالقنيه واجاج فاندب معه احد طابته المدعو عبد الله بن ياسبن الجزولي وكان من حقاق الطلبة ومن اهل الفضل والدبن والورع . فخرج مع يجبى بن ابراهيم الى الصحراء . فتلقاها قبائل كدالة ولمتونة وفرحوا باميرهم وتبعنوا بالفقيه و بالغوا في اكرامه ، ثم شرع يعلمهم القرآن ويقيم لهم رسم الدين ، ولما كانت فبائل البر برلجهام قد اعتادوا عوائد مخالفة كل المخالفة لروح الفرآن ابتداء ان ينهاهم عن قلك الموائد فلقي منهم اذاناً صا ووفضوا تعاليم الفرآن وفضاً بائاً لكي ينهاهم عنه واقباعهم لاهوائهم عزم على الرحيل عنهم الى بلاد الدودان الذين اعراضهم عنه واقباعهم لاهوائهم عزم على الرحيل عنهم الى بلاد الدودان الذين دخلوا في دين الاسلام يومئذ فلم يتركه يحيى بن ابراهيم لذلك وقال له:

واله أتيت بك لاتفع بطمك في خاصة نفسي وما على فيمن ضل من قومي، ثم أشار عليه ان يمتزلا العالم وان يذهبا الى جزيرة قريبة هناك تيتميدا فيها فوافق عبد الله بن ياسين على ذاك وذهب هو و يحبى بن ابراهيم ومعهما سبعة نفر من كدالة الى تلك الجزيرة وابنتي فيها عبد الله بن ياسين رابطة (منها لفب مرابطين ) هناك وأقام في اصحابه يعبدون الله مدة ثلاثة اشهر فتسامع الناس بهم وانهم اعتزنوا بدينهم يطلبون الجنة والنجاة من المار فكثر الواردون عليهم والنوابون الديهم فأخذ عبد الله بن ياسين يةرقعم القرآن و يستميلهم الى الخدر ويرغيهم في ثواب الله و يحدرهم الم عقابه حتى تمكن حبه من قلوبهم فلم تمر عليه الا مدة يسيرة حتى اجتمع له من الثلامذة نحو الف رجل من الشراف صفه جة فيما المرابية وابطنه من الشراف صفه جة فيماهم الم المؤومهم وابطنه

ولما أنس منهم التأوى تدبيم الى جهاد من خالفهم من قبائل صنهاجةو قال لهم « معشر المرابطين الكم اليوم جمع كثير نحو الف رجل وان يناب الف من قسلة وانتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم وقد اصلحكم اللهوهداكم الىصراطه المستقيم فوجب عليسكم ان تشكروا نعمته عليكم بان تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا في الله حقجهاده »

ففالوا له « أيها الشيخ المبارك مرنا بما شئت تجدنا سامه بان مطيعه بن ولو أمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا » فأمرهم بارشاد عشائرهم وارجاعهم عن غيهم. فوعظوهم فلم يتعظوا وزجروهم فلم يزدجروا فخرج اليهم عبد الله بن ياسين بنفسه ووعظهم وحدّرهم فلم يسمعوا له كلاماً . فلما يشس منهم أمر اصحابه بجهادهم فبدأ اولا بقبيلة كدالة فغزاهم في ثلاثة الاف رجل من المرابطين فانهزموا بين يديه وقتل منهم خلفاً كثيراً واسلم الباقون اسلاماً جديداً وحسنت حالهم ثم سار الى قبيلة لمتونة فنزل عليها وقائلهم حتى انتصر عليهم واذعنوا الى الطاعة و بايموه على اقلمة الكناب والسنة ثم سار الى قبيلة مسوفة ففائلهم حتى أذعنوا له وبايموه على ما بايسه بالسمة وأخروا له وبايموه على ما بايسه بالسمة والطاعة وكدالة فلما رأى ذلك سائر صنهاجة سارعوا الى انتو بة والمبايمة وأقروا له بالسمة والطاعة .

فلما قوي أمر عبد الله بن ياسين اخذ في اشتراء السلاح وتجنيد الجنود لغزو القبائل حتى ملك جميع بلاد الصحراء وذلاما وطار صينه في جميع بلاد المغرب ثم توفي يحنى بن ابراهيم أمير صنهاجة على اثر ذلك سنة ٢٤٤ هـ

\_\_\_\_\_

### ۲۷۸ - یحبی سه عمر اللمنونی

من سنة ١٠٤٤ – ٤٤٧ هـ او من سنة ١٠٤٢ – ١٠٥٥ م

ا توفي يجيى بن ابراهيم عزم عبد الله بن ياسين على للديم رجل بفوء بامو الرابطين في حربهم وجهادهم لعسدوه ، وكانت قبيلة لمتونة من بين صنهاجة اكثر تدبئاً فكان عبد الله بن ياسين يكومهم و بقدمهم على غيرهم فاختار منهم آبا زكريا يجيى سرعمو وولاه امر صنهاجة بعد يجي بن انواهيم ، وكان عبد الله بن ياسين هو الامير في الحقيقة

صاحب الامر والنهي فاطاعه يحيي بن عمر طاعة عمياء وبذا استقام له الامر بجميع بلاد الصعراء .

وفي سنة ٧٤٤ م كان قد انتشر ذكر عبد الله بن ياسين واصحابه المرابطين في المغرب الاقصى فاجتمع فقها مجلماسة ودرعة وكتبوا الى عبد الله بن ياسين ويحيى بن عمر واشياخ المرابطين كتابًا برغبون البهم في الوصول الى بلادهم ليطهر وها مما هي فيه من المنكرات وشدة العسف من الامراء .

فيرا وصل الكتاب الى عبد الله بن يا سين جمع روساء المرابطين وقوأء عليهم واستشارهم فيها يجيب به فقوضوا امر ذلك الى قطنته واظهروا اذعانهم وطاعتهم باوامره قدما لهم باغلير وحضهم على الجهاد وخرج بهم في ٢٠ صفر سنة ٤٤٧ ه في بيش كثيف من المرابطين فسار حتى وصل الى بلاد درعة فطرد منهاعامل مسعود بن وافودين الخزو وفي واستولى عليها وافصل خبر تقدمه بسعود فجمع جيوشه وسار لفناله فالتنى الجمان بين واستولى عليها وافتالا شهديداً وفتل مسعود وانهزم جمعه واستولى عبد الله بن درعة وسجالسة وافتالوا فتالا شهديداً وفتل مسعود وانهزم جمعه واستولى عبد الله بالسين على سجالسة واصلح شأنها وغير ما وجد بها من المنكوات وقطع المزامير وآلة اللهو واحرق الدور الني نباع فيها الخور والزال المكوس واسقط المفارم المخزفية وعفا ما اوجب بالكراب والسنة محود واستعمل على سجاله عاملاً من لمتونة وعاد الى الصحراء

وفي هذه السنة ( ٢٤٪ ه ) توفي الامير ابو زكريا يجبى بن عمر في بعض غز واته بهلاد السودان

### ٢٧٩ – أبو بكر بن عمر اللمنوني

من سنة ٤٤٧ – ٥٠٤ هاو من سنة ١٠٥٥ – ١٠٦١ م

لما توفي الامير يحيى بن عمر ولي عبد الله بن ياسين مكانه الحاء ابا بكر بن عر وفي سنة ١٤٨ ه ندب عبد الله بن ياسين المرا بطين لفتح بلادالـوس فزحف ابو بكر بن عمر اليها في جيش كنيف جمل على مقدمته ابن عمه يوسف بن تاشفين فغزا جز ولة من قبائلها وانتح مدينة ماسة وتارود انت قاعدة بلاد السوس وكان بها قوم من الرافضة ففائلهم عبد الله بن ياسين حتى قبلوا مذهب السنة والجاعة بها قوم من الرافضة ففائلهم عبد الله بن ياسين حتى قبلوا مذهب السنة والجاعة

ثم ارتحل عبد الله بن ياسين الى بلاد المصامدة فنتحها بالسيف واستولى عليها قوة واقتدارًا ثم تقدم الى بلاد قبائل برغواطة واستولى عليها وأزال منها الكفر، وقوقي عبد ألله بن باسين مهدي المرابطين الرجواح اصابته في قتال قبائل برغواطة هذه سنة ٤٥١ه

فاستمر الامير أبو بكر على ياسته وجددتله البيعة بعد وفاة عبدالله بن ياسين وعاد بعد ان الخضع قبائل برغواطة الى مدينة انحات فقاميها الى صفر سنة ١٥٥٥ وفيها خرج غاز يا بلاد المغرب في أمم لا تحصى من صنهاجة وجزولة والمصامدة فقتح بلاد فزاز وسائر بلاد زنانة وفتح مدائن مكناسة ثم نزل على مدينة لوانة فحاصرها وافتتحها عنوة وخريها فلم تحسر بعد الى الآن وكان تخريبها ياهافي آخر يوم من وابع الثاني من السنة المذكورة ثم رجم الى مدينة اغمات

وفي سنة ١٥٢ ه باغ ايا بكر بن عمر ان قد وقع الخلاف بالصحراء فسار اليها لاصلاح احوالها واستخلف على المغرب ابن عمه يوسف بن تاشفين

ولما اصلح ابو بكر بن عمر احوال الصحراء وقتل المفسدين سمع بعظم شأن ابن عمه بوسف بن تاشفين بالغرب فحافه واراد عزله فتقدم اليه لهذا الغرض وكان ليوسف بن تاشفين زوجة تدعى زينب بنت اسحق النفزاوية ( وكانت امرأة ابي بكر بن عمر من قبله ) وكانت بارعة الجال مع علم وسياسة فاشارت عليه كيف يستقبل ابن عمه ابا بكر بن عمر فعمل بحثورتها فتنازل له ابو يكر بن عمر عن الرياسة وعاد الى الصحراء بجاهد كفار السودان الى ان استشهد من سهم مسموم اصابه في شمبان سنة ٤٨٠ ه .

۲۸۰ ب امیر المسلمین بوسف بن تاشقین

من سئة ٤٥٣ – ٥٠٠ هـ او من سنة ١٠٦١ – ١١٠٦ م لما عزم الامير ابو بكر بن عمر على السفو الى بلاد الصحواء دعا اجن عمه يوسف بن تأشفين بن ابراهيم اللمتوني فعقد له على بلاد المغرب وفوض اليه امره وامره بالرجوع الى قتال من به من مغراوة و بني يفرن وسَا تُرزناته البر بر وبايعه اشياخ المرابطين لما يعلمون من فضله ودينه وشجاعته ونجدته و فعاد يوسف الى سجلاسة بنصف جيش المرابطين بعد ارتحال ابي بكر بالنصف الاخر وذلك في ذي القعدة سنة ٥٠٤ ه فنقدم بهم لفنال من بالمغرب من مغراوة و بني يغرن وسائر قبايل البر بر الفايمين به فنقرى المغرب بلدًا بلدًا وتتبع اهله قبيلة قبيلة فقوم يفاتلونه ثم يظفر بهم وقوم يغرون بين يديه وقوم يلفون السلم و يغلون الطاعة حتى دوخ بلاد المغرب ثم سار حتى دخل مدينة اغمات ولما استقر بها الطاعة حتى دوخ بلاد المغرب ثم سار حتى دخل مدينة اغمات ولما استقر بها عنوان سعده والقائمة بملكة والمديرة لامره والفائحة عايه لحسن سياستها لاكثر بلاد المغرب ومن ذلك اشارتها عليه في امر أبي يكر وكيفية ملاقاته حتى ثبقت لزوجها المغرب محسن تدبيرها

وفي سنة ٤٥٤ ه كان امر بوسف بن تاشفين قد استفحل بالمغرب جداً ورسخت قدمه في المالك وعظم صبته فسمت همته الى بنا مدينة بأرى اليها بخشمه وجنده و تكون حصناً له ولار باب دولته فاشترى وضع مدينة مراكش و بناها . ومعنى لفظه مراكش ( امش مسرعاً ) واصلها بر بر ية وقبل لها ذلك لانها كابت مسكناً الصوص

وفي سنة ١٥٤ ه الذكورة جمع بوسف بن تاشفين جيثاً كثيفاً قبل بلغ اكثر من ماية الف وقصد مدينة فاس فقاتلته قبائل زنانة قتالاً شديداً انهزموا في اخره والمحضروا بمدينة صدينة فدخلها عليهم بالسيف عنوة ثم رحل الى فاس فنازلها بعد ان فتح جميع احوازها لمحاصرها حتى فتحها وهو الفتح الاول وذلك سنة ده؛ ه فاقام بها اياماً واستمل عليها عاملا من لمثونة وخرج الى بلاد نحارة فنتح الكثير منها حتى اشرف على طنجة وبها يومئذ الحاجب سكوت البرغواطي من موالي بني جود ثم وجع الى منازلة قلعة فزاز فحالفه بنو معتصر بن حماد المغراوي الى فاس فدخلوها وقتلواعا مل يوسف الذي كان بها واتصل الخبر يبوسف بن تاشفين فسير العماكر الهتالهم فتوالت هماكر المرابطين على تميم بن معنصر المغراوي صاحب فاس بالغارات والنهب واشتد عليه الحصار حتى قلت الاقوات بفاس فلما رأى مما نزل به من المرابطين جمع مغراوة و بني يغرن وخرج اليهم لاحدى المواحدين فدارت عليه المدائرة ففتل تميم وجعاعة من عشيرته في تلك الوقعة وتقدم مكانه بفاس القاسم بن محد بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن موسى بن ابي المافية المكناسي فجمع قبائل زناتة وخرج بهم الى المرابطين و بعد وقائم كثيرة انتصر عليهم وازاحهم عن فاس

وكان الامير يوسف بن تاشفين في ذلك الوقت معاصرًا لفلمة فازاز فاتاه الخبر بانهزام عساكره أمام الزناتيين فارتحل عن قامة فازاز بعد الن ترك بها جيشاً من المرابطين لحصارها فاقاموا عليها تسع ستين ثم دخلوها صلحاً سنة 30 ه ه .

ولما ارتحل بوسف بن تاشفين عن قلمة فازاز وذلك سنة ٤٥٦ مسار الى بني مراسن واميرهم يوسند يبلي بر يوسف فغزاهم وفتح بلادهم ثم سار الى بلاد فندلاوة فغزاها وفتح جميع ثلث الجهات ثم سار منها الى بلاد ورغة فغتمها وذلك في سنة ٤٥٤ ه، وفي سنة ٤٠٤ ه فتح جميع بلادغمارة وجبالها من الريف الى طنجة ، وفي سنة ٤٦٦ ه اقبل الى فاس فنزل عليها بجميع جبوشه وشدد المي طنجة ، وفي سنة ٤٦٢ ه اقبل الى فاس فنزل عليها بجميع جبوشه فشدد الحصار عليها حتى دخلها عنوة بالسيف فقتل بها من مغراوة و بني يغرن ومكناسة خلفاً كثيراً وهذا هو الفتح الثاني لمدينة فاس ، فتم لبوسف بن تاشفين في هذه المرة فتح جميع بلاد المغرب الاقصى ما عدى سبنة وطنجة ، ثم طاف بجميع بلاد فتح جميع بلاد المغرب الاقصى يا عدى سبنة وطنجة ، ثم طاف بجميع بلاد المغرب الاقصى يا عدى سبنة وطنجة ، ثم طاف بجميع بلاد المغرب الاقصى يتغفد احواله وينظر في سيرة ولاته وعاله حتى أصاح الكثير من غيهم امور الناس وارجم الناس عن كثير من غيهم

وكانت مبئة وطنجة لبني حمود الادر يسيين الذبن استولوا على الاندلس عقب انقراض الدولة الاموية فيها . فاستنابوا على سبنة وطنجة من وثفوا به من

مواليهم الصقالية ، ولم يزل أمر المدينتين الى نظر هو لا النواب واحد ابعدواحد الى ان استقل بها الحاجب سكوت البرغواطي فاستمر عاملاً على المدينتين حتى الصلت أيام ولايته بدولة امير السلمين يوسف بن تاشفين فدعا الحاجب سكوت الى مظاهرته على غارة فهم باطاعة أوامره فنهاه ابنه عن ذلك فسكت ، فلمافر غ يوسف بن تاشفين من امر المغرب صرف عزمه الى الحاجب سكوت و كان المعتمد ابن عباد صاحب اشبيلية بالاندلس قد كتب الى يوسف بن تاشفين يستدعيه الجواز برسم الجهاد ونصر البلاد فاعتذر له يوسف بمدم تمكنه مبارحة المفرب حتى ينتهي من أمر الحاجب سكوت ، فراجمه ابن عباد بشير عليه بان بسير هو الى سبنة بسماكره في البر فينازلها و بيعث ابن عباد اساطيله في البحر فينازلونها ابعنا حتى يتنكها فعزم يوسف على انفاذ هذا الرأي

وفي سنة ٤٧٠ ه جهز يوسف بن تاشفين جيثاً مؤلفاً من ٤٢ الف مقاتل بقيادة صالح بن عران وسيرهم الى طنجة فلما قربوا منها برزاليهم الحاجب سكوت وقد أقسم ان لا برجع حتى ينتصر او يموت وكان سكوت شيخاً بناهز التسمين فالتق الجمان بظاهر طنجة فانهزم سكوت وقتل في المعركة وتشتت جوعه وسار المرابطون الى طنجة فدخلوها واستولوا عليها ولحلق ضياء الدولة يحيى بن سكوت بسبتة واعتصم بها

وفي سنة ٤٧٢ ه بعث الامير بوسف بن تاشفين جيثاً بقيادة مزدلي بمن تلكان الديموني المزو المغرب الاوسط فسار الى تلمسان و بها العباس بن بختي من ولد يدني بن محمد المغراوي فدخلوا المغرب الاوسط وظفروا يدلي من الامير العباس فقتلوه ثم كروا راجهين الى يوسف بن تاشفين بمراكش .

وفي سنة و٧٤ ه ورد كتاب المشهد بن عباد الى الامبر بوسف بن تاشفين يملمه مجال بلاد الاندلس وما آل اليه أمرها من تغلب الافر فنج على اكثر تغورها و بسأله النصر والاعانة فاجابه يوسف بقوله « اذا فتح الله على سبنة اتصلت بكم و بذلت جهدى في جهاد العدو » لا تحمى واستولى على أغلب بلاد الانداس مدينة مدينة فنزل على أشبيلية فاقام عليها ثلاثة أيام فافسد وخرب كل ما حولها وكذلك فعل في شدونة واحوازها وخرب بشرق الانداس قرى كثيرة ثم سار حتى ومال الى جزيرة طريف فادخل قوائم فرسه في البحر وقال « هذا آخر بلاد الاندلس قد وطنته » ثم رجم الى مدينة معرقسطة فنزل عليها وحاصرها وحلف ان لا يرتحل عنها حتى يدخلها أو يحول الموت دونها وأراد ان يقدمها بالفتح عن غيرها فبذل له أميرها المستعين بن هود مالاً عظيمًا فلم يقبله منه وقال المال والبلاد لي وبعث الىكل قاعدة من قواعد الاندلس جيشاً لحصارها والتصييق عليها ثم دلك مدينة طليطلة من يد صاحبهما القادر بن ذي النون سنة ٤٧٧ ه . فلما بالم ضمف المسلمين بالانداس هذا الحد من عدم مقدرتهم مقاومة اعدائهم اجمع أيهم على مكاتبة الامير يوسف بن تاشفين يمتنجدونه على عدوهم فكاتبه اهل الاندلس كافة من الخاصةوالمامة يستصرخونه في تنفيس العدو عن مختفهم على ان يكونوا معه يداً واحدة . فلما تواترت كتبحم ورسلع عليه بمث ابته المعز بن يوسف في عساكر المرابطين الى سبتة فرضة المجاز فبازلها برًا وأحاطتها أساطيل ابن عبادبجر أفاقتحموها عنوة في ريسعالاً خر سنة٧٧٪ ه وقبض على صاحبهاضيام الدولة يحيى بن سكوت وجي مه الى المعز أسيراً فقتله صبراً وبعث بكتاب الفتح الى أبيه وهو بفاس ينظرني الرالجهاد ويستعدله ففرح يوسف بفتح سبتة وخرج من حينه قاصدًا نحوها ليعبر منها الى الاندلس ولما سمم المعتمد بن عباد بفتح مبتة ركب البحر الى المغرب لاستنفار يوسف الى الجهاد فلنيه مقبلا ببلاد طنجة بموضع يعرف يبليطة فاخبره بحال الاندلس وما هي عليه من الضعف وشدة الخوف والاضطراب وما يافاه المسلمون من عدوهم من الفنل والاسر فامره يوسف بن تاشفين أن يرجع الى الاندلس و يستعد عن عنده حتى يلحقه . وجمع يوسف بن تاشفين جماً كَتْبِفاً من المسلمين وأجازهم البحر واتخذ المجزيرة الحضراء قاعدة لاعاله . ولما تكامات جنوده بساحل المجزيرة الخضراء عبر هو في أثرها في موكب عظيم من قواد المرابطين وانجادهم وصلحائهم فوصل الى الجز برة الخفيراء منتصف ربيع الاول شنة ٤٧٩ ه

وكان في انتظاره المعتمد بن عباد صاحب شبيلية وابن الافطس صاحب
يطلبوس وغيرها من ملوك الاندلس واقصل الخبر بالفونس السادس مالت اراغون
وهو في ذلك الوقت يجاصر سرقسطة فارتحل عنها وقصد يوسف بن تاشنين بمد
ان استد أمراء الاندلس فأمدوه بجموع لا تحصى وسار البه يوسف بن تاشنين
ابضاً فالتني الجمان بالقرب من بطابوس وكان نزول يوسف بن تاشنين بموضع
يعرف بالزلاقة ( والبه تنسب هذه الغزوة الشهيرة )

ونزل المعتمد بن عباد بموضع آخريججز بينه وبين يوسف ر بوةو بين المسلمين والافرنج نهر بطلبوس يشرب منه الجهيع ، قال تكاملت جبوش الغونس امرهم بالهجوم على المعتمد بن عباد بعد ان حثهم قائلاً و ان ابن عباد مسعر هذه الحروب وهؤلا الصحراو بين ( يقصد المرابطين ) وان كانوا اهل حفاظ وذوي بصائر في الحوب فهم غير عارفين بهذه البلاد والما قادهم ابن عباد قامجموا عليه واصبروا فان انكشف لكم هان عليكم امر الصحراو بين بعده ولا اراه ( اعني ابن عباد ) بصبر لكم ان صدقشوه الفتال »

فائت جواسيس ابن عباد واخبرته الحقيقة فاستمد يوسف بن تاشفين لكنه لم يصله مدده حتى كانت غشيته جنود الغونس واحاطت به من كل جهة فهاجت الحرب وحمي الوطيس واستمرافة ال في اصحاب ابن عباد فصبر صبراً لم يعهد مثله وكاد يلاشي جيشه لولا ان وافته جنود يوسف بن الشفين واول من وصل من قواده داود بن عائشة وكان بطلا شعها فنفس بمجبثه كربته ثم وصل يوسف بن تاشفين بعد ذقك وطبوله قد ملت أصواتها الجو فلما ابصره النونس وجه حملته البه وقصده بمعظم جنوده فبادر البهم يوسف فصدمهم صدمة ردتهم الى مركزهم البه ومعرر الفريقان حبرا عظها و بغد قنال تشيب لحوله الولدان أنهزم الفونس هزية شهاه واصابته طعنة في احدى ركبته بقي يخمع بها بقية عره، وهرب الفونس

وجيوشه وسبوف المسلمين تصغمهم والرماح تطعنهم حتى لحقوا بريوة لجاو االيها واعتصموا يها واحدقت بهم الخيل فلما كان الليل انساب الفونس واصحابه من الربوة وافلتوا من بعد ما نشبت فيهم اظافر المنية ، واستولى المسلمون على ماكان في محلتهم من الاثاث والانية والاسلحة وغير ذلك

وعظم شأن يوسف بن تاشفين بهذا الانتصار المبين فقلقب في ذلك اليوم بامير المسلمين واتاء ثقليد الخليفة المقادي بامر الله العباسي على ما فقه ولفيه ناصر الدين ثم رجع يوسف بن تاشفين الى المغرب ظافراً منصوراً

وفي سنة ١٨٤ ه طمع أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في الاستبلاء على بلاد الانداس لما تحققه من ضعف اهلما وعدم مقدرتهم حفظ انفهم فسير جيشا بتبادة سير بن ابي بكر فعبروا الخلبج واتوا مدينة مرسية فملكوها واعالها واخرجوا اباعبد الرحمن بن ظاهر منها وساروا الى مدينة شاطبة ومدينة دانية فملكوها ثم قصدوا مدينة اشبيلية وبها صاحبها المتمد بن عباد فحصروه بها وضبقوا عليه فتاتل اهلها قتالاً شديدًا وظهر من شجاعة المشد وشدة بأسه وحسن دفاعه عن بلده ما لم يشاهد من غيره ما يقار به ولكن لما كانت الكثرة نظب الشحاعة واذا نفدت المدة لم تغن العدة انتصر المرابطون مراراً عليه فالنجأ الى الفونس ملك اراغون وكانبه ليمده بالعساكر ليجلي عنه المرابطين على أن تكون البلاد له فامده الغونس بجبش عظيم. ولما علم سير قائد المرابطين بقدوم الافرنج لنصرة ابن عباد التخب من رجاله عشرة الاف من اهل الشجاعة والنجدة وسيرهم بقيادة ابراهيم بن اسحق اللمتوني و بعثهم للقاء الافرنج فاللتي الجمان بالقرب من حصن المدور فكانت بينهم حرب شديدة انهزم فيها الافرنج حتى لم يفلت منهم الا القليل ثم شدد سنير بن ابي بكر الحصار والنضييق على اشبيلية حتى اقتحمها عنوة وقبض على المعتمد وجماعة من أهل بيته و بعث بهم الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فسجن المشد باغمات واستمر في العجن الى ان مات سنة ٤٨٨ .. ٠

ثم عمد سير الى بطلبوس وقبض على صاحبها عمر بن الافطس وقتمله هو

وابنيه يوم الاضحى سنة ٤٨٩ ه ورثاهم ابن عبدون بقصيدته المشهورة التي يقول في أولها

الدهر يفجع بمد الدين بالاثر فما البكائ على الاشباح والصور واستولى سير قائد يوسف بن تاشفين على جميع بلاد الانداس ومحا منها ملوك الطوائف ولم يبق منهم غير المستعين بن هود صاحب سرقطة وكان قد اعتصم بالافراج

وفي سنة . . ه م توفى اله بر المسلمين يوسف بن تاشفين وكان حازماً ضابطاً للامور موثر الاهل العلم والدبر كثير المشورة وهو المنظم الموك المرابطين بلا مراء حتى جعله كثير من المؤثر خين اول الدولة المرابطية الشهرته الفائقة وعدم اشتهار من سبقه

---

## ۲۸۱ علی اُبن بوسف

من سنة ٥٠٠ — ٥٣٧ هـ او من سنة ٦ ١١ – ١١٤٢ م

لما توفي امير السلين يوسف بن ناشفين قام بالامر بعده ابنه علي بن يوسف بعهد منه البه بذلك قبايعه حجيع من حضر من لمتونة براكش وساتر قبائل صنهاجة وبايعه النقها، واشياخ القبائل ولما نمتله البيعة بمراكش كتب الى سائر بلاد المغرب والاندلس بخميم يوفاة البه واستخلافه من بعده و بأ مرع بالبيعة فائنه البيعة من جيع البلاد واقبلت نجوه الوفود للتعزية والتهنئة الا اهل مديناة فاس فان ابن اخيه يحي بن أبي بكر بن يوسف كان اميرا عليها من قبل جده يوسف فلما انتهى البه الخبر بمون جده و ولاية عمه عظم عليه ذلك جماعة من قباد عمه عظم عليه ذلك جماعة من قواد البي بكر على نف وعلى من مبايعة ممه تفرج عليه و وافقه على ذلك جماعة من قواد البي بكر على نف وعلى من يوسف من مراكش حتى اذا دنا من فاس خاف يحيى بن عمه ممه براكش في نفسه وخرج منها واسكنه عمه ممه براكش أنهمه وخرج منها واسكنه عمه ممه براكش ثم انهمه بالتشفيب عليه فيمث به الى الجزيرة الخضراء فاستقربها الى

وفي سنة ٣٠٠ ه جاز امير السلمين على بن يوسف بن تاشفين الى الاندلس يقصد الجهاد فعبر البحر من سينة منتصف المحرم في جيوش عظيمة فانتهى الى قوطية فأقام بها شهراً ثم خرج منها فاذيا الى مدينة طلابوت فقتحها عنوة بالسيف وفتح حصوناً كثيرة حتى انتهى الى طلبطة فحاصرها ولم يتمكن من فقها فقفل راجعاً الى قوطية ومنها عادالى المغرب الاقصى

وفي سنة ١٠٥ ه فتح الامير سير بن ابي بكر شنترين ويطلبوس وبرلفال واشهونه وغير ذلك من بلاد غرب الانداس وكتب بالنتج الى امير انسطين

وفي سنة ٧٠٥ ه توفي الامير سير بن ابي بكر تبدينة الشهيلية ودفن بها و ولى الشهيلية هوضاً عندا بو عبد الله مختد بن فاطلمة فلم يزل عليها الى ان توفي سنة ١٠٠ هـ

وكانت سرقسطة من بلاد الاندلس تحت تسلط بني هود تغلبوا عليها في صدر المائة الخامسة ايام الطوائف وتوارثوها الى ان كان منهم احمد بن يوسف الملقب بالمستعين بالله قرحف اليه الستعين فالثقوا بظاهر سرقسطة فانهزم المستمين فالثقوا بظاهر سرقسطة فانهزم المستمون واستشهد المستمين احمد بن يوسف بن هود صاحب سرقسطة فتولى بعده ابنه عبد الملك بن المستمين الملقب بعاد الدولة -

ألما كانت سنة ١١٥ ه المحسد الفونس وابن رودمير على فتح سرقسطة فوحنا اليها وشددا الحصار عليها واقصل الحجر بامير السلمين على بن يوسف فكتب الى امراء غرب الاندلس يامره بالانحاد مع الحيسه تميم بن يوسف الذي كان يومئذ واليًا على شرق الاندلس) فيسيرون معه لاستنفاذ سرقسطة ولاردة فاطاعوا امره وخرج تميم بن يوسف من بلنسية مع امرا الاندلس وقصد لاردة وقائل الاسباليين عليها قتالاً شديدًا والنصر منبادل بين الطرفين حتى كل غيم ورجع الى بلسية ، فما وجع شدد الفونس وابن رودمير الحدار على مرقسطة والنتجاها فوة واقتدارًا سنة ١٢ ه ه المذكورة

وفي سنة ١٣ ه القدم ابن رودمبر الى شرق الاندلس وابتداء يفتحمدته وحصونه ختى استولى على قلعة ابوب وهي من الحصن قلاع الاندلس فالزعج امبر السلمين علي بن يوسف لهـذه الاخبار وجاز الى الاتعالس في السنة الله كورة وهو جوازه الثاني وقائل الاسبانيين وانتصر عليهم في عدة مواقع واصلح الحوال الاندلس ثم عاد منها سنة ١٥ هم بعد ان استخلف عليها اخاه تمم بن يوسف

وفي سنة ٥٣٠ ه توفي الامير تميم بن يوسف بن تاشــفين قولى المير السلين علي

ابن بوسف مكانه على الاندلس ابنه تاشنين بن على فكان حسن الجهاد

وفي منة ٥٣٧ هـ ثوفي امير المسلمين على بن بوسف بن قاشفين وذلك لسيع خلان من رجب من السنة المذكورة وكان حلباً وقوراً صالحاً عادلاً - وفي ايامه ظهر محدبن تومرت المعروف بالمهدي بجبال المصادمة فكان ظهوره الضربة الفاضية على دولة المرابطين وسبباً لتأسيس دولة الموحدين كما سياً في ذكرة ان شاء الله

#### ۲۸۲ - تاشقین بن علی

من منظ ٢٧٥ – ٥٣٩ ه أو من منة ١١٤٢ – ١١٤٤ م

ما توفي امير المسلمون على بن يوسف بن تاشدين تولى بعده ابنه المنز تنشفين بعهد هنه البه بذلك وكان امر عبد المؤمن بن على خليفة محمد بن تومرت المهدي قدالسنف ل بنيا بنياسال وسائر بلاد المصامدة اهل جبل درن وخرج للاستبالاء على المغرب الاقصى من يد الدولة المرابطية فسار امير المسلمين تاشدين بن على لفتاله قافتتاوا فتالاً شديداً المهزم فيه المرابطون هزمة شنعاه وتوالت المرائم على فاشفين فلما علم بعدم مقدرته برد هجات الموحدين رحل الى وهران سنة ٢٩٥ ه فتعقبه الموخدون اليها وفتاره بها وذلك نسبع وعشرين من رمضان منة ٢٩٥ ه

#### -----

### ۲۸۲ – اسمق بن علی بن پوسف

من سنة ٢٦٥ — ١١٤١ هـ او بن سنة ١١٤٤ -- ١١٤٦

له قتل امير السلين تاشفين بن على قام بالامر بعدد النوه اسحق بن على وتكن لم يلبث طويلاً حق داهمت جنود الموحدين وحاصرت مراكش وهو بها سنة ١٥٥٠ ه واستمر حصار مراكش تسعة اشهر حتى جهد اهالها الجوع والمغوف نفرجوا المثال الموحدين قانهزموا العامهم وافتحموا عليهم المديمة في شوال سنة ١٤٥ ه وقتل عامة الملامين ونجا اسحق في خواصه الى القصية حتى نزلوا على حكم الموحدين وأحضر اسحق من على بين يعدي عبد المؤمن فقتله الموحدون وانحى اثر المنتسين واستولى الموحدون على حجيع بلاد

المغرب والله غالب على امره

### ٢٨٤ - الدولة المزيدية بالحلة

( تمهيد ) كان بنو مزيد هؤالاء من بني أحد وكانت تعلائهم من بقداد الىاليصرة الى عبد و كان بينهم و بين بني دبيس من عشائرهم وقائع وحروب اشتهر بسببها ابوالحسن على بن مزيد لانتصاراته المتوالية على ابن دبيس فقاده نقو الدولة بن بويه امر الجزيرة الدبيسية سنة ٢٠٤ هـ وهذا ابتداء ملكهم

### ٢٨٥ - ابوالحسن على بى مزير

من سنة ٢٠٤٣ - ١٠١٨ هاو من سنة ١٠١٢ - ١٠١٧ م

وقام عليه لاول ولاينه مضر برن دبيس وقائله واسترجع منه الجزيرة الدبيسية فانحصر ملك على في نواحي الحلة فاقام عليها الي ان توفي سنة ٨-٤ هـ

### ٢٨٦ - ديسن بن على بن مزير

من سنة ١٠٨١ – ٤٧٤ هـ او من سنة ١٠١٧ – ١٠٨١ م

لما توفي ابو الحسن على بن مزيد تولى بهده ابنه دييس بن علي بن مزيد بمهد منه فحالفه اخود الاكبر المفاد وا تصل ببني عقبل واقام بينهم ثم استمد جلال الدولة قامده بعسكر وقصدوا دييساً فانهزم امامهم واسر جماعة من اصحابه ولحق دبيس الشر يدمنهزماً فسار به الى مجدالدولة وضمن عنه المال المقرر في ولايته فاجيب الى ذلك وخلع عليه واستقام حاله ، وذهب المقلد مع جماعة من خفاجة فنهبوا الى ذلك وخلع عليه واستقام حاله ، وذهب المقلد مع جماعة من خفاجة فنهبوا مطيرا باد والنيل اقبح نهب وعاثوا في منازلها ، ولم تكن الحلة بنيت حينشد .

وكان لدبيس بن مزيد آخر اسمه ثابت بن علي فهذا اتصل بالبساسيري سنة ٤٢٤ هـ واستمده على أخبه دبيس فامده بجيش عظيم فتزحزح لهم دبيس عن البلاد وملك ثابت اعمال دبيس والنيل فبعث اليه دبيس طائفة من اصحابه فاخزموا امام ثابت فسار دبيس عن البلاد وتوكها ثابت حتى رجع البساسيري الى بغداد فسار في جوع بني احد وخفاجة فقاتلوا ثابتاً ملها ثم اصطلحوا على ان بمود ديس الى اعماله و يقطع أخاه ثابتاً بعض ثلك الاعمال فتحاففوا على ذلك

وفي سنة ٤٤١ هـ اقطع الملك الرحيم دبيس بن علي بن مزيد حماية نهرالصلة ونهرالفطة ونهرالفطة عبد واسط فغضبوا وزحفوا اليه فلقيهم واكن لهم فهزمهم واثخن فيهم وغنم اموالهم ودوابهم فكروا راجعين الى واسط

وفي سنة ٢٤٦ ه خالف بنو خفاجة على الأمير دبيس وعاثوا في بلاده بالفساد فاستنجد البساسيرى فجا بنفسه لنجدته وعبر دبيس الفرات معه وقائل خفاجة واجلاع عن بلاده فسلكوا البرية ورجع البساسيري عنهم فعادوا الى الفسادفعاد اليهم فدخلوا البرية فاتبعهم الى خفان فاوقع بهم واثخن فيهم وحاصر خفان ثم اقتحمه واخرجهم ورجع الى بغداد ومعه اسارى من خفاجة فصلبوا بها

ولما انفرض امر بني بو يه واستولى الملك طفرل بك السلجوفي على بضداد وقتل الملك الرحيم آخر بني بو يه كما تقدم ذكر ذلك وكان البساسيري قد فارق الملك الرحيم قبل مسلم من واسط الى بغداد للقاء طفرل بك مجمعاً على الحلاف على السلجوقيين الذين مع قطامش ابن عم طفرل بك جدملوك السلاجقة ببلاد الروم ومعه متم الدولة ابو الفتح محر وسار معهم قريش بن بدران صاحب الموصل ، فلقيهم دبيس والبساسيري على سنجار وهزمهم ورجع قريش الى دبيس جريحاً فحلع عليه وسار معهم وذهب بهم الى الموصل وخرج دبيس وقريش الى دبيس جريحاً فحلع عليه وسار معهم وذهب بهم الى الموصل وخرج دبيس وقريش الى والبساسيري الى البرية واتبعتهم عما كر الملجوقيين بقيادة هزارست فاوقع بهم ورجع بالفنائم والاشرى وارسل دبيس وقريش الى هزارست ان يستعطف بهم ورجع بالفنائم والاشرى وارسل دبيس وقريش الى هزارست ان يستعطف بهم

السلطان ففعل . وبعث دبيس ابنه بها الدراة مع وافد قويش فا كرمها السلطان طغرل بك واقر دبيساً على امماله ثم خالف نبسال اخو السلطان طغول بك عليه بهمذان فسار اليه فانشر البساسيري فرصة غيابه واتحد هو ودبيس وغيره ودخلوا عداد سنة . ٤٥ ه وخطبوا فيها للملوبين اصحاب عصر ( للفاطميين ) .

ولما انتهى طغرل بك من امر الحيه رحم الى يغداد نخرج عنها البساسيري ودبيس واصحابهما ولحقوا ببلاد دبيس واعاد طغرل بك الخطبة بيفغدادالخليفة العباسي وارسل عالم كوه اقتال البساسيري ودبيس فالتفوا والنهزم دبيس وهرب وقتل البساسيري وذلك سنة ١٥١ ه ثم كاتب دبيس السلطان طغرل بك السلجوقي يطاب منه الامان فأمه واقره على عمله وخلع عليه خلمة سنية ، فاستمر دبيس في ولايته الى ان توفى سنة ٤٧٤ ه

## ۲۸۷ \_ منصور بن دبیس

من سنة ٤٧٤ – ٤٧٩ او من سنة ١٠٨١ – ١٠٨٦ م

ولما توفي دبيس بن علي بن عزيد تولى بعده ابنه منصور ولقب بها. الدرلة وسار الى السلطان ملك شاه ذقره على عمله فاستمركذلك الى ان توفي سمة ٢٧٩ هـ

### ۲۸۸ – صدقة بن منصور

من سنة ٧٩٩ – ٥٠١ أو من سنة ١٠٨٦ – ١١٠٧ م

لما توفى منصور بن دبيس توفى بمده ابنه صدقة الملقب بسبف الدولة فارسل البه الحليفة نقيب الدلوبين ابا الننائم يعزيه وسار صدقة الى السلطان حلك شاء فحلم عليه ولاه مكان ابيه

وفي سنة ٤٨٥ هـ توفي السلطان ملك شاء وتولى بعده ابنه السلطان بركيارق

وحصات بينه و بين الحوته فتن يطول شرحها سنذكرها ان شاء الله في تاريخ الدولة السلجوقية . وفي كل هذه المدة كاف صدقة بن منصور مطيعاً السلطان بركارق عداً له تارة ينفسه وقارة بجيوشه الى ان كانت سنة ٤٩٤ ه وفيها الرسل الوزير الاعز ابوالمحاسن الدهستاني و زير السلطان بركارق الى صدقة بن منصور يقول له « قد تخلف عندك لخزانة السلطان الف الف دينار قاف أرسلتها والاسيرة اليك المساكر وأخذنا منك بلادك » قلما وصلته هذه الرسالة قطع خطبة السلطان بركارق وخطب الاخيه السلطان عد ، وكان السلطان بركارق في ذلك الحطان بركارق وخطب الاخيه السلطان عد ، وكان السلطان بركارق في ذلك الحفور الوقت مشغولاً بقتال الخونه وقتنتهم فلما عاد الى بغداد في هذه السنة منهزماً امام الحضور الحقابة بيدور عليه الحضور المائل وامتثال الوائره فاي الامتثال أن لم يسلم اليه الوزير أبا المحاسن فلم يجهه الى ذلك فتم على مقاطعته وارسل الى الكوفة وطرد عنها النائب بها عن الدلطان واستطافها اليه

وفي سنة ٩٦٦ هـ استولى صدقة على مدينة هيت من بد عاماً البهاء الدولة شروان بن وهب بن وهب

و في سنة ٩٧٪ م استولى على مدينة واسط واجلى الانراك عنها واقام بها الى سادس ذي القعدة ثم انحدر الى بلده

وفي سنة ١٩٩٤ هـ انجدر سيف الدولة صدقة بن منصور من الحاة الى البصرة فمذكما والسبب في ذلك ان البصرة كانت لاسهاء بل بن اوسلانج ق عاملاً عليها من قبل السلجوقيين فاقام بها عشر سنين نافذ الامر وازداد قوة وتمكناً بالاختلاف الواقع بين السلاطين السلجوقية فخذ الاموال السلطانية واستولى عليها وكان قد راسل صدقة واظهر له انه في طاعته وموافقه و ففا استقر الامر السلطان محد اواد ان برسل الى البصرة مقطعاً باخذها من اسهاء بل فحاطب صدقة في معتماه حتى أقرت البصرة عليه و فارسل السلطان عبداً اليها ليتولى ما يتعلق بالسلطان عبداً اليها ليتولى ما يتعلق بالسلطان

هناك فينمه اسماعيل ولم بمكنه من عمله فامر السلطان صدقة بقصده وأخذ البصرة منه فتحرك لذلك واتفق ظهور منكبرس وخلافه على السلطان وأنه على قصد واسط فسراسها عبل بذلك لانشغال صدقة عن البصرة فارسل صدقة عاملاً من قبله على البصرة فامسكه اسماعيل واعنقله و فسار صدقة اليه وحصن اسماعيل القلاع واعنقل وجوه البلد من العباسيين والعلوبين والاعيان وحاصرها صدقة وخرج اسماعيل لقاله فخالفه طائفة من اصعاب صدقة الى مكان آخر من البلد فاقتصوها وأنهزم اسماعيل الى قلعة الجزيرة فامتام بها واستولي صدقة على البصرة ثم اسنأمن اسماعيل الى صدقة فأمنه وسار اسماعيل الى فارس فرض ومات بها ورئب صدقة بالبصرة معمائة المعارف وعشرين فارساً فحالفت عليه واحتم التونتاش شحفة على البصرة ورئب معه مائة وعشرين فارساً فحالفت عليه و بيعة واحتمت ضده ودخلوا البصرة بالسيف واسروا التونتاش وأقاموا بها شهراً ينهبون ويخربون فارسل اليهم صدقة عسكراً واسروا التونتاش وأقاموا بها شهراً ينهبون ويخربون فارسل اليهم صدقة عسكراً المعاشة وعيداً واسنفام امرها

وفي سنة ٥٠١ ه خالف سرخاب بن كبخسرو على السلطان محمد والتجأ الى صدقة بن منصور فاجاره وطلبه السلطان فلم بسلمه واظهر الحالاف فسار اليه السلطان في جيش جرار ففاتله وفنله واسر اولاده واسر سرخاب بن كبخسرو أيضاً وكان صدقة جواداً حلياً صدوقاً عادلاً في رعبته وكان يقرأ ولا يكتب وكانت له خزانة كتب وهو الذي بنى الحلة في المراق فعظم شأنه وعلي قدره بين الملوك

۲۸۹ - دبیس بن صدقة

من سنة ٥٠١ - ٥٢٩ ه أو من سنة ١١٠٧ - ١١٣٤ م

ولما قتل السلطان محمد صدقة ارسل اماناً لزوجته فجاءت الى بنداد وأمر

الداطان الامراء بتلقيها واطلق لها ولدها دبيساً واعتذر لها من قتل صدقة واستحلف دبيساً على الطاعة وأن لا يحدث حدثاً . واقام في ظله واقطعه السلطان أقطاعاً كثيرة . ولم يزل دبيس مقيها عند السلطان محمد الى ان توفي وملك ابنه محمود سنة ١١٥ ه . فطلب اليه دبيس ان يسرحه الى بلده فسرحه وعاد اليها فملكها واستفام امره

وفي سنة ١٢٥ هـ لما توفي الخليفة المستظهر وبو يع ابنــه المسترشد خاف ابنه الآخر من غائلة اخيه وانحدر في البحر الى المدائن وسار منها الى الحلة فابي دبيس ان يكرهه وتكفل بما يطلبه - وفي اثناء ذلك برز البرسقى من بغداد مجابًا على دبيس الجوع وسار اخو الخليفة الى واسط فلكها سنة ١٣٥ هوقوي امره وكثرت جموعه فبعث الخليفة الى دبيس بشأنه وانه خرج عن جواره فاتى امره بالطاعمة و بعث اليه وهو بواسط عسكرًا من قبله وقبض عليه و بعثه الى اخيه المسترشد ٠ وكان مسمود اخو الملطان محمد بالموصل ومعه اتابكه حبوس بك فاعتزما على قصد العراق لغيبة السلطان محمود عنه فسار لذلك ومعه وزيره ثخر الملك ابو على ابن عار صاحب طراباس وقسم الدولة زنكي بن اقسنقر وكرو ياوي بن خراسان التركاني صاحب البوار يخ وابو الهيجاء صاحب اربل وسنجار فلما قار بوابندا دخاف البرسقي شأنهم و بعث اليه الملك مسمود وحموس بك انهم انما جارًا نجدة على دبيس. وكان البرسقي انما ارتاب من حيوس بك فصالحهم ودخل مسمود بفداد وازل دار المملكة ، وجا منكبرس في العساكر فسار البرسقي عن بغداد لحار بته ودفاعه فمال الى النعمانية وعبر دجلة واجتمع مع دبيس بن صدقة وكان دبيس قد صائع مسعودًا وصاحبه بالهدايا والانطاف مدافعة عن نفسه فلما لتبسه متكبرس اعتضد به وخالف على السلطان مسمود فسار اليهم بعسا كرماتنا أبهم فحافءن اللقاء لكثرة من معها فبقي الفريقان مدة بلا قنال حتى اناهم كناب الخليفـــة يوجوب الصلح وترك النتال فاصطلحوا وعاد دييس الي الحلة

وفي سنة ١٤٥ ﻫ خالف السلطان مسمود على اخيه السلطان محمد وكات

دبيس من أعظم المحرضين له على العصيان وجمع مسعود جيوشه وجيوش من ناصره على هذا الامر وبينهم دبيس المذكور وساروا لقال السلطان محوه فالمزءوا المامه وعادوا خاسرين فبادر دبيس اطلب الامان بعد ان ارسل حرمه الى البطيحة وسار بامواله عن الملة وأمر بنهيها فوصل السلطان الى الملة فوجدها خاوية على عروشها فرحع عنها وارسل دبيس اخاه منصوراً الاصلاح المال بينه وبين السلطان فامسكه السلطان وسمله نحزن دبيس لذلك جدا وليس السواد وحصلت بينه و بين البرسفي وقائم اسر فيها عفيفاً خادم الخليفة فاطلقه وحمله الى المسترشد عقاباً و وعيداً على سمل اخبه فغضب الخليفة وسار لحرب دبيس فكانت بينها حروب المرتم فيها دبيس واسر جماعة من اصحابه فقتسلوا صبراً وسببت بينها حروب المرتم فيها دبيس واسر جماعة من اصحابه فقتسلوا صبراً وسببت عرمه ورحم المسترشد الى بغداد يوم عاشورا من سنة ١٧٥ هـ

ونيما ديس وعبر الهرات وقصد غزنة من عرب نجد مدة عمراً بهم فابوا عليه فسار الى المنتي وحافهم على آخذ البصرة فدخلوا ونهبوا أهلها وقتل مقدم عسكوها فبعث المدترشد الى البرستي بالمناب على همال امر البصرة فتجهز البرستي للانحدار اليها ففارقها ديس ولحق بقلمة جمير وصار مع الافرنج (الصليبيين) واطعهم في حاب وصار معهم لحصارها سنة ١١٥ ه فامتنمت عليهم فعادوا عنها ولحق ديس بالملك طفرل بك ابن السلطان محد فاغراه بالمدير الى العراق ومهل عليه أمس امثلاكه فدمه في وسار معه بالمساكر الى العراق وملكوا بغداد ونهبوها ثم أجلاه عنها الملك محمود فلحقوا بالسلطان سنجر بخراسان مستنجدين به وحسن له ديس الاستيلاء على العراق وخيل له ان المسترشد والسلطان محمود ا متعقان على أبعاده ولم بزل يفتل له الدروة والغارب حتى حرك حقيظه لمذلات وسار الى العراق ولم بزل يفتل له الدروة والغارب حتى حرك مقيظه لمذلات وسار الى العراق حتى له ديس فجاء محمود مادرا واكذب ديداً فياخيل وأمر السلطان مخبر ما خيل له دبيس فجاء محمود وأجلسه معه على التخت واقام عنده الى آخر سنة ٢٣ ده محمود الى خراسان بعد ان اوصاه باعادة دبيس الى بلده فرجع السلطان محمود الى عاد الى خراسان بعد ان اوصاه باعادة دبيس الى بلده فرجع السلطان محمود الى عاد الى خراسان بعد ان اوصاه باعادة دبيس الى بلده فرجع السلطان محمود الى عاد الى خراسان بعد ان اوصاه باعادة دبيس الى بلده فرجع السلطان محمود الى عاد الى خراسان بعد ان اوصاه باعادة دبيس الى بلده فرجع السلطان محمود الى عده الى المعالفان محمود الى عدو الى خراسان بعد ان اوصاه باعادة دبيس الى بلده فرجع السلطان محمود الى

همذان ودبيس معه ثم سار الى بغداد سنة ٢٣٠ ه وأنزل دبيساً بداره واسترضى له الخليفة فرضي عنه ولكنه أمننع عن ولايته فضمن الامير ابن قزل والاحمديلي دبيساً الى السلطان محود فاعاده لولايته

قلما عاد السلطان محود من العراق الى همذان منتصف سنة ٣٣٠ ه وكان قد ألم به مرض أخذ دبيس ابنه الصغير وقصد العراق فجمع المسترشد لمدافعته وكان بهرور شحنة بغداد بالحلة فهرب عنها وملكها دبيس

وانصل الخبر بالسلطان مجود فاحضر الاحديلي في اثر دبيس، وجاه السلطان الى العراق دبيس وطالبها بالضان فسار الاحديلي في اثر دبيس، وجاه السلطان الى العراق فلحق دبيس بالبصرة ونهبها وأخذ ما في بيوت الاموال و بعث السلطان في اثره السلط كوفدخل البرية، وجاه عند مفارقته البصرة قاصد من صرمير يستدعيه والحبب في ذلك ان صاحبها توفي في هذه السنة وخلف سرية له فاستولت على القلمة وارادت أن تتم أمرها برجل له قوة ونجدة فوصف لهما دبيس وحاله في العراق وكثرة عشيرته فكتبت اليه تستدعيه اينزوج بها وتملكه القلمة بما فنها فلحقه كتابها بعد مفارقته البصرة فاخذ الادلاء ممه وسار من أرض العراق الى الشام فضل به وحلوه الى تاج الملوك صاحب دمشق فيل بني كلب كانوا شرقي الغوطة فأخذوه وحلوه الى تاج الملوك صاحب دمشق فيسه عنده و بعث فيه محاد الدين زنكي وكان عدوه وكان عنده ابن تاج الملوك مأسوراً في واقعة كانت بينها فطلب أن يبعث اليه دبيساً ويفادي به ابنه والامراء الذين ممه فغمل ذقك تاج الملوك وحصل دبيس في يد زنكي وقد ايقن بالهلاك لكن زنكي أطاقه وحمل له الاموال والدواب وأكرم وفادته واستمر دبيس مفياً مع زنكي حتى أنحدر معه الى العراق كا سنذكره أن شاء الله

في سينة ٢٦٦ه ه نازع مسعود وسلجوق ابن اخيما داود بعد وفاة ايه السلطان محمود ثم استقر الامر للسلطان مسعود . وكان اخوهما طغرل عند عمما سنجر بخراسان وكان كبير ببت أهل السلجوقية وله الحكم على ملوكهم فبكر على السلطان مسمود لتمثاله سلجوق وطغرل وسار به الى العراق وانشعى الى همذان و بعث الى عماد الدين رنكي فولاه شحنة بغداد والى دبيس بن صدقة وهو عند زنكي فاقطعه الحلة - وتجهز السلطان مسمود لقنال سنجر وطغرل واستدعى الحليفة العضور معه فخرج من بغداد معه فانهزم السلطان مسمود أمام عمه سنجر وولى سنجر الملك طغرل وخطب له في جميع البلاد

وفي هذه الاثناء كان قد وصل عماد الدين زنكي وديس بن صدقة واستولوا على بغداد فعلم الحليفة المسترشد وهو راجع من الممركة بذلك فاسر ع بالدود الى بغداد وقاتل عماد الدين زنكي وديس بن صدقة وهزمها ودخل بغداد ولحق دبيس الى بلاد الحلة وكانت بيد اثباع الحليفة فارسل اليه الخليفة المساكر اقتله فهزموه وشتتوا شمله ثم جمع جماً وقصد واسط وانضم الى عسكرها شاكمها سنة ٧٣٥ ه فيعث الخليفة اقبال الحادم و برافش الشحنة بالمساكر الى دبيس فلعيهم في عسكر واسط وانهزم وسار الى السلطان مسمود وإقام عنده

واقام دبيس بن صدقة عند السلطان مسمود الى سنة ٢٩ه ه وفيها كانت الحرب بين السلطان مسمود والحايفة المسترشد وانهزم المسترشد ووضع في خيمته وانفق وصول السلطان سنجر فخرج مسمود لاستقباله وترك الحليفة وحده في خيمته فقام عليه الباطنية وقناوه كما نقدم ذكر ذلك فلما قتل الباطنية الخليفة اتهم السلطان مسعود دبيساً بقتله وقناه بهذه النهمة

~ 50000

### ۲۹۰ – صرفزین دیسی

من سنة ٢٩٥ هـ - ٢٢٥ ه أو من سنة ١١٣٤ - ١١٢٧ م

ولما قال دينيس بن صدقة كان ابنه صدقة مقيهاً بالحلة فاجتمعت اليه عماكر ابيه و بايموه وأمر السلطان مسمود الشحنة بك ابه بمعاجلته وأخذ الحلة منه لمخام عن ذلك لكثرة من مع صدقة بن دبيس فلما رجع السلطان مسعود الى بقداد سنة ٣١ه ه صالحه صدقة بن دبيس وأطاعه وقائل ممه الفائمين عليه وفي سنة ٣٣٥ ه خرج صدقة بن دبيس مع السلطان مسمود لقتال صاحب قارس وخوزستان فقتل في تلك الحرب

### ۲۹۱ . فحرين صرفة

من سنة ١١٤٥ – ٥٤٠ ه أو من سنة ١١٣٧ – ١١٤٥ م

لما قتل صدقة بن دييس كا نقدم ولى السلطان مسعود بمده أبنه محمدًا علي الحلة وجمل معه مهالهل من ابي عسكر واستقام أمره بالحلة

وفي سنة - يوه ه خالف عليه عمه على بن دبيس وتحصن بقامة تكريت فاشار مهابل على السلطات مسعود بالقبض عليه فعلم على بن دبيس بذات فهرب من تكريت ولحق ببني أسد وجمعهم وسار بهم الى الحلة فخرج البه محمد فهزمه علي وملك الحلة ، واستهان السلطان بامره أولاً وتكنه لم يلبث حتى استفحل

### ۲۹۲ - علی بن دبیس

من سنة ١١٥٠ – ١١٥٥ هـ أو من سنة ١١٥٥ – ١١٥٠ م

قلدا استفحل امر علي ن د بيس وقوي امره بالحلة وكثر جمه سار اليه مهابل فين معه من المسكر من بغداد فقاقلهم علي وهزمهم وعادوا منهز بين الى بغداد وكان أهل بغداد بنحصبون الملي بن د بيس فازعجوا مهابلاً عن المحاق به مرة الخرى و فعاوت يد علي بن د بيس فوق كل يد في أوضاع الامرا وبالحلة وتصرف فيها وصار شعنة بغداد فاطاعته الناس ولكنه اسام السيرة في الرعبة حتى وفعوا شكواهم ضده الى السلطان مسمود سنة ١٤٥ شخامه عن الحلة واقطعها سلاركرد

فدار اليها من همذان وجمع عسكرًا من بغداد وقصد الحلة واحتاط على أهل علي وأقام بالحلة ، ولحق علي بن دبيس بالتقشكنجر في أقطاعه باللحف مستنجدًا به فانجده وسار معه الى واسط وسار معها الطراطاي صاحب واسط فانتزعوا الحلة من سلاركرد فرجع الى بغداد آخر سنة ١٤٥ ه واستولى على على الحلة

وفي سنة ١٤٥ ه انتقض علي بن د بيس والتقشكنجر والطر نطاى على الملك مسمود وقطموا خطبته وخطبوا لله لك شاه ابن السلطان محمود وساروا به الى العراق وراسلوا الخليفة المفتني في الخطبة له فامتنع وجمع المساكر وحصن بغداد وارسل الى السلطان مسمود بالخبر فشغل عنهم بلقاء عمه السلطان مسمود نهب النهروان سار اليه بالري و فلما علم التفشكنجر بجر اسلة الخليفة السلطان مسمود نهب النهروان وقبض على الامير على بن دبيس فهرب الطر نطاى خوفاً الى النمائية ، ثم وصل وقبض على الامير على بن دبيس فهرب الطر نطاى خوفاً الى النمائية ، ثم وصل السلطان مسمود الى بغداد فرحل النقشكنجر من النهروان وأطاق على بن دبيس فدار الى السلطان مسمود فلقيه بيفداد واستعطفه فرضى عنه

وفي سنة ١٤٥ ه توفي علي بن دبيس بن صدقة صاحب الحلة وبجوته القرضت الدولة المزيدية والمبغاء لله وحده

## ۲۹۳ - الدولة الزيرية بغرناطة (بالأندلس)

( تميد ) لما استبد باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي بافريقية سنة ١٨٥ ه ولى عومته وقرابته ثنور عمله ، ثم كانت الحرب يبنه و بين زيري بن عطية المغراوي صاحب المغرب الاقصى وخام عن لفائه في جيوش المنصور بن أبي عامر التي كان قد امده بها كما لفدم ذكر ذلك فلما رجع باديس بلا قنال خالف عليه عه حاد بن بلكين فقاتله باديس وانتصر عليه ، وكان شاد بن بلكين عم يقال له زاوي بن زيري بن مناد فهذا بما رأى الفتنة بين قومه قد أمتدت فضل فراقهم فاجاز البحر الى الاندلس في بنيه و بني اخبه قومه قد أمتدت فضل فراقهم فاجاز البحر الى الاندلس في بنيه و بني اخبه

وحاشيته ونزل على المنصور بن أبي عامر المتسلط على الدرلة في ذلك الوقت فاصطنعهم لنفسه وآكرم وفاديتهم واتخذهم بطانة لدولته فاستمروا كذلك الى أن انفضى امر الدولة العامرية ونشأت الفننة بالاندلس وأنحل نظام الحلافة فيهسا فسد زاوي بن زيري الى البيرة ونزل غرناطة والتخذها دارًا لملكه وهو رأس هذه الدولة

----

### ۲۹٤ \_ زاوی ین زری

من سنة ٢٠٤٣ – ٢٠٤٠ أو من سنة ١٠١٢ – ١٠٣٩ م

واستولى زاوي على ملك غرناطة وأطاعه أهلها واستمر له الامركذلك حتى بابع العامر بون المرتضي المرواني سنة ٤٠٤ ه فقصد غرناطة سنة ٤٠٠ ه في عداكره فلقيهم زاوي بن زبري في جموع صنهاجة وهزمهم في السنة المذكورة وأصاب من زخائرهم وأموالهم شيئاً كثيراً ، ثم وقع في نفسه سوم النار البربر بالاندلس أيام هذه الفتنة وحذر مفيته فارتحل الى ملطان قومه بالفيروان واستخلف على غرناطة أبنه وانا بن زاوي وذلك سنة ٤٢٠ ه

------

### ۲۹٥ - وائلين زاوي

من سنة ٢٠٤٠ – ٢١ع هـ أنو من سنة ٢٩ ا – ١٠٣٠ م

واساء وانا السيرة في أهل غرناطة فبعث أهل غرناطة الى ابن عمه حبوس ابن ماكسن بين زيري وكان مفيا في بعض الحصوري فلسرع الى غرناطة واستولى عليها

### ۲۹٦ - ميوس بن ماكسيبى زيرى

من سنة ٢١١ — ٤٢٩ هـ أو من سنة ١٠٣ – ١٠٣٧ م فاستبدا حيوس بن ماكسن بن زيري بغرناطة الى أن توفى لمنة ٤٣٩ هـ

### ۲۹۷ - بادیسی بن ماکسی

من سنة ٢٩٩ – ٤٦٧ ع أو من سنة ١٠٣٧ – ١٠٧٤ م

لما توفى حيوس بن ماكسن بن زيري تولى بعده ابنه باديس بن حيوس ابن ماكسن وكانت بينه و بين ذي النون وابن عباد حروب واستولى على سلطانه كاتبه اسماعيل بن نفزلة الذمي ثم نكبه وقتله سنة ٩٥٪ هاوقتل معه خلفاً من اليهود ثم توفي باديس بن ماكسن سنة ٣٦٪ ه

۲۹۸ - المظفر ابو محمد عبد الله بعه بلكين

من سنة ٢٦٧ – ٤٨٣ هـ او من سنة ١٠٧٤ – ١٠٩٠ م

ا توفي باديس بن ماكن تولى بعده حافده الظفر أبو محمد عبد الله بن بلكين بن باديس وولى الخاء تمياً عالقة بمهد من جده وخلعها المرابطون سنة المكين من باديس وولى الخاء تمياً عالقة بمهد من جده وخلعها المرابطون سنة ١٨٣ هـ وانفرض أمرهم ٠

## ٢٦٦ - الدولة المحووية بالالدلس

( تمييد ) وأس هذه الدولة علي بن حمود بن ميمون بن احمد بن علي بن عبيدالله بن عمر من ولدادريس اجازهو واخوه القاسم الى الاندلس في جملة من الباعدا وصادوا في جملة المستعين مع أمراء المدوة من البربر فعقد في المستعين فيمن عقدله

من المفار بة عقد اللي على طنجة وعملها والفاسم وكان الاسن على الجزيرة الحضراء وكان في نفوس المفار بة والبرابرة تشيدع لاولاد ادر بس فابتدأ علي بن حمود ببث دعوته سرا ولما حصات فننة البربر بالاندلس وحاصروا قرطبة بدعوة المستمين واقتحموها وقتلوا هشاماً المتفلب عليها اغتنم علي بن حمود هذه الفرصة واظهر دعوته جهاراً وتعصب معه الكثير من البربر وهو حبنتذ بسبنة

### ۰۰ ۳ – علی بن حمود

من سنة ٢٠١٦ – ٤٠٨ هـ او من سنة ١٠١٥ – ١٠١٧ م

لما اقتحم البر بر قرطبة وقنلوا حشاءاً بدعوة سليان المستمين بالله خالف عليه الفنى خيران المامري لانه لم يكن راضياً عن ولايته فقاتله المستمين وهزمه واصابته جراح كثيرة وقع منها طر يحاً حتى ظنوه مات فتركوه ولكنه لم يمت بل قام بعمد ان تركوه وشفى من جراحه وخرج سرا الى شرق الاندلس

واستونى على المرية وما جاورهاوعظم أمره وكان يخطب في الادهاشام الموئد ظأ منه انه في قيد الحياة ، فايا رأى على بن حودهذهافةن طمع في التالانداس فكذب خيران الفنى العامري يعلمه بجوت هشام الموئد وانه ولاه عهده والاخذيثاره ان هو قتل ، فخطب خيران لعلي بن حمود واستمال الناس فلخروج معه على سليان المستمين وأرسل استدعى على بن حمود من صبتة فأجاز البحر الى الاندلس والنفاه خيران ومن وافقه بالمنكب وهي بين المرية ومالفة سنة ٢٠٤ ه فقر رأيهم على قصد قرطبة فتجهز وا وسار وا الى قوطبة و بايموا لعلي بن حمود ، فلما علم بهم المستمين خرج اليهم في جموع اليربر فالنقوة واقتلوا قتالاً شديداً افانهزم سليان والبربر وأخذ هو اسبراً فحمل الى على بن حمود فاعتقاله هو واخوته ودخل على بن حمود فرطبة في المخرم سنة ٢٠٤ ه وقتل سليان في ٢ محرم من السنة واستولى على قوطبة قرطبة في المغرم سنة ٢٠٤ ه وقتل سليان في ٢ محرم من السنة واستولى على قوطبة ودعا الناس الى بيعنه فيو يع واجتمع له الملك ولفب المتوكل على الله

ثم خالف عليه خيران الفتي العامري لانه غلل اليه ان علياً يسعى فيه قنسله فخرج من قرطبة واظهر الحلاف وسأل عن بني أمية فدل على عبد الرحمن بن محد ابن عبد المات بن عبد الرحمن الناصر الاموي وكان قد خوج من قرطبة مستخفياً ونزل بجيان فبايعه خيران وغيره ولقبوه المرتضي وساروا جيماً الى غرناطة فقاتلهم صاحبها زاوي بن زيري وقتل المرتضي في هذه الوقعة ورجع خيران الى جيان وانصلت هذه الاخبار بعلي بن حود فنجيز للسير الى جيان المثال خيران

فلما كان يوم ٢٨ ذي القعدة سنة ٢٠٥ ه برزت العساكر الى ظاهر قرطبسة ووقفوا ينتظرون خروجه أما هو فكان قد دخل الحام فقتله غلمانه فلماطال على الناس انتظاره بحثوا عنه فوجدوه مفتولاً فعاد العكر الى البلد ، وكان علي بن حود حسن السيرة يحب المدح و يجزل العظاء عليه

### ۲۰۱ القاسم بن حمود

من سنة ٨٠٤ – ١٠١٥ هاو من سنة ١٠١٧ – ١٠٢٤ م

لما توفي علي بن حمود بابع الناس اخاه القاسم ولقب المأمون فلما استقر ملكه كاتب العامريين واستمالهم و بني مالكاً قرطبة الى سنة ١٢٤ هـ و فيها سار من قرطبة الى أشبيلية لمخالفه ابن اخيه يجيى بن علي بن حمود من مالفة الى قرطبسة ودخلها بلا مانع ودعا الناس الى يمته فالجابوه و بايعوه في مستهل جمادى الاولى سنة ١٢٤ هـ و فقب المعالمي و بني بقرطبة يدعي له بالحلافة وعمه القاسم باشبيلية

وفي سنة ١٣٤ ه سار يحيى عن قرطبة الى مالقة وعلم عمه بذلك فاسر ع الى قرطبة فدخلها يوم ١٨ ذى القمدة سنة ١٣٪ ه واقام بها شهورًا ثم اضطرب أمره بها وسار ابن اخره يحيى بن على الى الجزيرة الخضراء وغلب عليها وبها اهل عمه وماله و وغلب اخره ادريس بن على صاحب سبنة على طنجة قلما ملك ابنا اخبه بلاده طمح الناس فيه وثار عليه اهل قرطبة واقضوا طاعته و بايعوا المستظهر ثم

المستكفي من بني أمية كا الفدم ذكر ذلك في الدولة الاموية بالاندالس و لحق الأمون و برابرته بالارباض واعتصموا به وقاتلوا دونه وحاصر وا المدينة ٥٠ يوماً ثم عزم الحل قرطبة لمدافعتهم فافرجوا عن الارباض وانفضت جموعهمسة ١٤ هـ وحلق الأمون باشبيلية و بها ابنه محد ومحد بن زيري من رجالات البربر فاطمعه الفاضي محد بن اسهاعيل بن عباد في الملك وان يمتنع من القاسم فمنعوه واخرجوا اليه ابنه وضطوا بلدهم ثم اشتد ابن عباد واخرج محد بن زيري وملك المدينة أما الفاسم فلحق بشريش ورجع عنه اكثر البربر الي يحيى المنلي ابن اخيه فبا يمومسنة ١٥٥ هـ و زحف الى عمه المأمون بشريش فنغلب عليه وأسره ولم يزل عنده أسبراً وعند اخيه ادريس من بعده تبالغة الى ان توفي في محبسه سنة ٢١٧ هـ

### ۲۰۲ . یحیی بل علی بل حمود

من سنة ١٠٣٥ – ٢٦٦ هـ او من سنة ١٠٣٤ – ١٠٣٤ م

واستفل يحيى المعالى من على بالا مو رواعنقل محمداً والحسن ابني عمه القاسم المأمون بالجزيرة الخضراء ووكل بعما من يحفظهما واستمر كذلك الى ان خلع اهل قرطبة المستكفي بالله الاموي وقتلوه فخطبوا بعده للمعالى يحيى بن على وكتبوااليه بالقة وخاطبوه يالحلافة وخطبوا له في رمضان سنة ٢١١ ه فاجابهم الى ذلك وأرسل اليهم عبد الرحمن بن عطاف اليغرفي واليا عليهم فبقي هذا في قرطبة الى محرم سنة الابه عدار اليه مجاهد وخيران العامر بان في ربيع الاول في جيش كثير فلما قاربوا قرطبة أل اهلها بعبد الرحمن بن عطاف فاخرجوه بعد ان قتلوا من اصحابه جاعة واستولى خيران ومجاهد على قرطبة وافاما بها نحوشهر ثم اختلفا فخاف احدها من الا نحو فعاد خيران الى المرية وبق مجاهد بعده مدة ثم عاد الى دائية فيايم اهل من الا نحو فعاد خيران الى المرية وبق مجاهد بعده مدة ثم عاد الى دائية فيايم اهل من الا نحو فعاد خيران الى المرية وبق مجاهد بعده مدة ثم عاد الى دائية فيايم العرب من الا تحو فعاد خيران الى المرية وبن مجاهد بعده مدة ثم عاد الى دائية فيايم العرب من علي بالقة يتر بص لهم و يو د د اليهم العساكر جهور بن محد ، وأفام الموني بحبى بن علي بالقة يتر بص لهم و يو د د اليهم العساكر

لحصارهم من وقت لآخر حتى اتفق البربر على طاعته وسلموا البه مابأ يضهم من الحصون والمدن فقوي وعظم شأنه وظاهره محمد بن عبد الله البرزالي على أمره فسار البه بقرمونة واقام فيها محاصراً الاشبيانية طامعاً في الاستيلاء عليها من بدابن عباد الى ان توفي سنة ٢٦٤ ه غدر به محمد بن عبد الله البرزالي و بجوته انقطمت دولة بني حمود بقرطبة وانحصر ماكهم في ماانة

### THE SOURCE STATE

### ۳۰۴ - ادریسی بی علی بن حمود

من سنة ٢٧٧ - ٤٣١ ه او من سنة ١٠٣٥ - ١٠٣٩ م

ال توفى يجوبي بن على رجع الحمد بن ومى بن بقية والخادم نجا الصفلي وزيرا دولة الحودين الى مالفة دار مركهم واستدعوا أخاه ادريس بن علي بن حود من سبئة وطنحة وكانت اقطاعه في مدة حياة الحيه وبايعوه بالخلافة واشترطوا عليه ان يولي سبئة حسن بن أخبه يحيى فغيل هذا الشرط فتم أهره بالله و تانب المثايد بالله و بايعه اهل المربة وأعالها ورندة والجزيرة

وفي سنة ٢٦٤ ه سير القاضي ابو القاسم بن عباد ولده اسماعيل في عسكر ايتفاب على البلاد فاستولى على قرمونة واشبونة واستجة فاستنجد صاحبها بادر يس بن علي و باديس بن حبوس صاحب صنهاجة بنفسه وأمده ادر يس بو به بعسكر بقيا دة ابن بقية مدير دوانه فلم يجسروا على اسماعيل بن عباد فعادوا عنه فسار اسماعيل هجد اليأخذ على صنهاجة الطريق فادر كهم وقد فارقهم عسكر ادر يس قبل ذلك بقليل فارسات صنهاجة من ردهم فعادوا وقائلوا اسماعيل بوز عباد فلم يلبث أصحابه ان انهزموا وأساموه فقتل وحول رأشه الى ادر يس ولم يكن ادر يس مصدقاً بانتصار جبوشه على ابن عباد حتى انه لحوفه العاقبة والا بقائم التصار ابن عباد النقل من مالغة الى جبل يحتمي به واصابه الرض لكارة افتكاره بهذا الامر فلما النقل من مالغة الى جبل يحتمي به واصابه الرض لكارة افتكاره بهذا الامر فلما

جازاله براس ابن عباد كان قد أشرف على الهلاك فعاش بعد ذلك يومين شمارفي

### ٤ + ٣ الحسن بن يحبى بى على

من سنة ٢٠١١ ــ ١٠٤٤ ه او من شنة ١٠٤٩ - ١٠٤٢ م

لا توقي ادريس بن على بابع ابن بقية ابنه يجيى بن ادريس بمائلة به الده وكان نجا الصقلي بسبنة قبايع للحسن بن بجبي بن علي بن حمود وسار محسه في جموعهما إلى مالفة فهر ب عنها ابن بقية ودخلها الحسن بن يجيى وفجها الصقلي ثم استمالا ابن بفية حتى حضر فقتله الحسن وقتل ابن عمه يحبى بن ادريس وبايع الناس الحسن بالحلافة وتقب المستنصر بالله وبعد ان استنب له الامر دجع نجها الصقلي الى سبتة وترك معه الحسن المستنصر نائباً له يعوف بالشطبق فقي الحسن كذلك نحوا امن سفتين ثم مات سنة ١٣٤ ه فقيل ان زوجته ابنة عمه ادريس عن يحبى محته بنار أخيها يحبى فلما مات المستنصر بسبنة ليعقد له فاغنال نجا ابن الحسن وسار وكتب الى غبا وابن الحسن المستنصر بسبنة ليعقد له فاغنال نجا ابن الحسن وسار وكتب الى غبا وابن الحسن المستنصر بسبنة ليعقد له فاغنال نجا ابن الحسن وسار على مالفة عازماً على محو دولة الحوديين ليستبد هو بالامر ونكنه الما أظهر قصده وبالهر بر لم يقيلوه وقتلوه وقتلوا الشطبغي واحضروا ادريس بن يجبى بن علي وبايموه

### ۵+۲ ادریسی بن محیی

من سنة ١٠٤٦ – ٣٨٤ هـ او من سنة ١٠٤٢ – ١٠٤٦ م

واستنب الامر لادر يش بن يحيي وتلقب بالعالى وولى على سبتة سكوت ورزقالله من عبيد ابيه ثم قتل محدا وحدنًا ابني عمه ادر بسرفتار ضده السودان يدعوة أخيهما محمد عالمة وامتنعوا بالفصية - ثم ارسل محمد الى ادر يش بن يجيبي فجاء البه وثنازل له عن الخلافة سنة ٣٨٨ هـ - واعتقله محمد

### ۲۰۶ - محد به ادریس بن علی

من سنة ٣٨٤ -- ٥٥٠ ه او من سنة ١٠٤٦ - ١٠٨٨م

وثلقب محمد هذا بالمهدي وولى أخاه عهده واقبه السامي ثم نكر منه بعض الغزغات فثقاء الى المدوة فاقام بين نجارة

وكان محمد المهدي هذا شديد البطش باعدائه فهانه البر بر وخافوه وراسلوا الموكل بادر يس بن يجبى فاجابهم الي اخراجه والحرجه وبايع له وخطب لهبسينة وطنجة ويق بها الى ان توقي سنة ٤٤٦هـ

ولما نفي الهدي الحاه السامي وسار الى غارة اطاعوه وبايعوه ، ولما توقى ادر يس بن يحبى خاطب البر بر محمد بن الفاسم بالمجز يرقواجتمعوا اليه وبايعوه بالحلافة وتلقب بالمهدي ابضاً ، فن ذلك ترى ان الفوضى ضربت اطنابها في تلك الربوع الامر الذي أدى الى زوال ملك جميعهم

واستمر محمد بن ادر يس بمالغة الى ان توفى سنة ١٥٠ هـ ولما توفى محمد ابن ادريس قصد ادر يس بن يحيى مالغة واسئولى عليها ولكنه لم تطل مدته ثم انتفات الى صنهاجة وانقرض امر الحودين

## ٣٠٧ – الدولة الهووية بسرقنطة بالاندلس

( تمهيد ) لما انتار ملك الحلافه العربية بالانداس وافترق الجماعة بالجهات وصار ملكها طوائف من الموالي والوزراء كان ابو ابوب سليان بن محمد بن هود الجذامي مقياً بحدينة تطبلة فاشتبد بها وملكها وتلقب المستمين بالله وذقك شنة ١٠٤٠

### ۲۰۸ سلیمان بن محمد بن هود

من سنة ١٠٤٠ - ٣٥٥ ه أو من سنة ١٠١٩ – ١٠٤٣ م

ولما استولى سنيان على تطبلة كان منذر بن مطرف بن يجي التجبي قد استولى على سرق علم والنفر وتاقب المنصور واقام بها الى ان توفي سنة ١٤ ه فنولى بعده ابنه وتلقب المظفر قطمع فيه سليان وسار اليه الى سرقسطة وقائله واستولى عليها وقائل المظفر فقر ابن المظفر الى لاردة واستولى عليها وجم بها جموعاً كثيرة وجاءم الى سرقسطة وحاصرها لكنه لم يتمكن من فقها فعاد عنها خائباً واستمر شايان ملسكاً بسرقسطة الى ان توفي سنة ٣٥٥ه

### ٩٠٩ - المقترر أحمد بن سليمال

من سنة ١٠٤٥ – ٤٧٤ ه أو من سنة ١٠٤٣ سـ ١٠٨١ م

لما توفي سليمان بن محمد بن هود توفى بعده على سرقسطة ابنه احمد وتلقب المنتدر واتبع سيرة ابيه الى ان توفي سنة ٧٤٤ هـ النسع وثلاثين سنة من ملكه

### 141 years 1910

من سنة ٤٧٤ سـ ٤٧٩ هـ او من سنة ١٠٨١ - ١٠٨٥ م لما تو في احمد بن سلميان تولى بعده ابنه يرسف بن احمد واقب المواتمن وكان عالماً بالعسلوم الرياض، به وله فيها تأكيف مثل الانسستهلال والمناظر وتوفي سنة ٤٧٨ هـ

### ٢١١ - احمر بي يوسف

من سنة ٧٨٤ – ٥٠٣ هـ او من سنة ١٠٨٥ – ١١٠٩ م

ولما توفى يوسف بن أحمد تولى يعده ابنه احمد وثلقب المستعين بالله كلقب جده وفي ايامه كانت وقعة وسقة زحف سنة ٤٨٩ ه في جموع لا تحصى من المسلمين انتال الافراج فاغيزم المسلمون وقتل منهم اكثر من عشرة آلاف رجل وأقام العيراً بسرقسطة الى ان توفي سنة ٣٠٥ ه شهيداً بظاهر سرقسطة في زحف الفونس السادس ملك اراغون ( يلقيه مؤرخو المسلمين بالطاعية ) اليها

### ٣١٢ - عبر الملك بن المعر

من سنة ٥٠٣ – ١١١٥ ه أو من سنة ١١٠٩ – ١١١٩ م

ال توفي احمد بن يوسف تولى بعده ابنه عبد الملك وتانب عماد الدولة وفي سنة ١٦٣ هـ زحف النواس ( الطاغبة ) الى سرقسطة بجيش كثيف وقاتل عبد الملك قتالاً شديداً واستولى على سرقسطة من بده فلحق عبد الملك بروطة من حصونها واقام بها الى ان توفي سنة ١٣٥ هـ

### ٣١٣ - احمدين عبر الملك

من سنة ١١٣ – ٥٣٦ ه او من سنة ١١١٩ – ١١٤١ م

لما توفي عبد الملك بن احمد تولى بعده ابنه احمد وتلقب سيف الدولة وبالمستنصر و النم النكاية في الطاغبة ثم سلم له روطة على ان يماكه بلاد الاندلس فائقل معالى طلبطلة بحشمه وأمواله وأقم بها الى ان هلك سنة ٥٣٦ ه وانفرض أمرهم ثم ظهر منهم محمد بن يوسف بن محمد بن عبد المنظيم من أحمد بن سلهان.

المستمين بن محد بن هود وثار على دولة الموحدين عند فشلها وسينذكر اخباره مثغرقة في دولة الموحدين ان شاء الله

### ٢١٤ - الدولة العامرية بالنسبية وداينة بالالدلس

لا تمبيد ه لمدا تقرق الله الانداس طوائف كان للعامرين فيه مملكتان احداها اسسها مجاهد العامري ومركزها دانية وجزائر مبوركا ومنوركا والاخرى اسسها خيران العامري ومركزها بلنسبة ولان هانين المملكتين من اصل واحد فسنذكرها الآن تحت اسم الدولة العامرية الما تقسيما الى قسمين القسم الاول دولة مجاهد العامري والقسم الثاني دولة خبران العامري فنقول وعلى الله الاتكال

### القنم الاول

### ۲۱۵ \_ مجاهرالعامری

من سنة ١٠٤٦ - ٣٦٦ ه أو من سنة ١٠٢١ - ١٠٤٤ م

كان مجاهد بن يوسف بن علي من فحول الموالي العامر بين وكان المنصور ابن ابي عامر قد رباه وعلمه مع موالبه الفراآت والحديث والعربية فكان مجيدًا في فلك ، فلما كانت الفننة البربرية الشهيرة خرج مجاهد من قرطبة هو والموالي العامريين وكثير من جند الاندلس سنة ، عه وبايعوا المرتضي الاموي كاذكونا فلك والميهم زاوي بن زبري بخص غرناطة فهزمهم وبدد شعام ثم قتل المرتضي كا تقدم ، وسار مجاهد الى طرطوشة فملكها ثم تركها وانتقل الى دانية واستقل بها كا تقدم ، وسار مجاهد الى طرطوشة فملكها ثم تركها وانتقل الى دانية واستقل بها هذه واستولى على حزائره بوركا ومنوركا سنة ١٣ ؛ ه واستعمل عليها العبطي فأراد الاستبداد ومنع طاعة مجاهد فلم بواضه العل مبوركا على ذلك وعزله مجاهد وولى مكانه عبد الله بن الحبه ففن سردينة في الاساطيل واقتحمها وكانت بينه وولى مكانه عبد الله بن الحبه ففن سردينة في الاساطيل واقتحمها وكانت بينه

و بين اهاما وقالم كثيرة اسر في احدداها ابنه فبذل فيه مالاً كشيرًا فداه به واستمر واللّا على جزائر مبوكا ومنوركا خس عشرة سنة ثم توفي قولي مجاهد عليها بعد ابن الحيه مولاه الاغلب سنة ٤٢٨ ه

وكان بين مجاهد صاحب دانية وبين خيران صاحب مرسية وابين ابي عامر صاحب بلنسية حروب ووقائع يطول شرحها الى ان توقي مجاهد سنة ٤٣٦ هـ

### ۳۱۳ - علی بی مجاهد

من سنة ٢٣٦ - ٤٧٤ هـ أو من سنة ١٠٨١ - ١٠٨١ م

لما توفي مجاهد العامري تولى بعده ابنه على بن مجاهد وتلقب اقبال الدولة . وكان على محباً لاهل العلم كذير الاحسان اليهم وكان حسن السباسة فصاهر المفتدر ابن هود وحالفه واستمر الحال بينهما على اتفاق ووثام حتى وقعت بينهما الفتنةسنة ١٠٥ ه فزحف ابن هود الى دانية واخرج على بن مجاهد منها ونقله الى سرقسطة فاقام بها الى ان توفي سنة ٤٧٤ ه

### - + Called Color Color Color Color Color

### ٣١٧ – ابوعامرين على

مِن سَنَةُ ١٠٨٥ = ٤٧٨ هـ او من سنة ١٠٨١ – ١٠٨٥ م

لما ثوقي علي بن مجاهد ومنقله بسرقسطة لحق ابنه أبو عامر بالافرنجة واستمدهم على أبن هود فامدوه يشروط اشترطوها عليه فتفاب على بعض حصونه وملكما وتلقب سراج الدولة ، وفي سنة ٤٧٨ ه زحف اليه الموتمن بن هود واستولى على ماكان بيده وانفرض ملكهم

### الفسم الثاني

### ۳۱۸ - غیران العامری

من سنة ١٠٢٤ – ١١٩ هـ او من سنة ١٠١٢ – ١٠٢٨ م

كان خيران الفتى المامري من موالي العامرين ومن التقدمين في دواشهم وكانت له يد اثناء الفتنة البربرية كا نقدم فكر ذلك فلما تولى اصحاب الاطراف كل على مافي بده تغلب خيران العامري على اربولة سنة ٤٠٤ هم ملك مرسية سنة ٧٠٤ هم حيان ثم المرية سنة ٤٠٤ ه و بايع المنصور بن عبد العزيز بن عبد الوحن الناصر بن أبي عامر ثم انتقض خيران على النصو روسار من المرية الى مرسية واقام بها ابن عم المنصور أبا عامر محد بن المظفر بن المنصور بن أبي عامر الأولام خير بن المنطور بن أبي عامر الأولام خير ج البه من قرطبة من حجر القاسم بن حود لهذا الفرض فبايعه ولقبه المؤتمن ثم المنصور ولمق بغرج الله من مرسبة فلحق بالمرية واغرى بها الموالي فاخذوا ماله وطودوه ولحق بغرب الاندلس الى ان مات

واقام خيران أميرًا على مرسية الى ان توفي سنة ٤١٩ هـ

### ٣١٩ - زهر العامرى

- A THE BOTH OF THE PARTY OF TH

من سنة ١٠٣٧ – ٢٠٦٩ ه او من سنة ١٠٢٨ – ١٠٣٧ م

لما توفي خيران الفتى العامري قام بالامر بعده أبو القاسم زهيرالعامري وتلقب عميد الدولة واستمر أميرًا على مرسية الى ان كانت سنة ٢٩٩ هـ وفيها زحفالى غرناطة فيرز اليه باديش بن حبوس صاحبها وهزمه وقتل زهير بظاهر غرناطة



# ٣٢٠ -- المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمه

من سنة ٢٩٩ – ٠٠ او من سنة ١٠٣٧ – ٠٠ م

هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر بو يع سنة ١١١ ه عقب الفتنة المشهورة بشاطبة وتلفب المنصور واطاعه المولي العامر بون وخطبوا له ثم ثار عليه العالمي شاطبة فلحق بيلنسية فملكما وفوض أمرها للموالى .

وكان خبران العامري مبايعاً للمنصور هذا كم نقدم ثم خانف عليمه واستقل عرسية الى ان توفي بها واستولى عليها بعده زهير العامري الى ان قتلسنة ١٩٣٩، فلما قتل زهير العامري ارسل المنصور ابنه محداً الى مرشية فملكها وتولاها من قبل ايه فصار المنصور اميراً على بلنسية ومرسية ثم انضاف اليه المرية بعد قليل فقوي أمره وعلا صيته فخافته ملوك العلوائف واستمر الحال كذلك الى ان توفي

### -250020

### ۱ ۳۲۱ - محمد بی عید العزیز

فلما توفي المنصور عبد المزيز بن عبد الرحن تولى بعده ابنه محد بن عبد العزيز فطمع فيه صهره المأمون بن استاعيل بن ذي النون و زحف اليه في ذي الحجة سنة ٤٥٧ ه واستولى على بلنسية وانقرض بهذه الحادثة أمرالدولة العامرية التي اسمها خيران العامري

### ٣٢٣ الدولة المرواسية بحاب

( تمويد ) رأس هذه الدولة سالح بن مرداس من بني كلاب بن ربيعة بنهامي أبن صعصة وكانت بجالاتهم بضواحي حلب • وكانت مدينة الرحبة لابي على بن بمال الخفاجي ففتله عيسى بن خلاط العقيم في وملكها من يده وبقيت له مدة ثم أخذها منه بدران بن المقلد العقبني فعند ذلك أمر الحاكم بامر الله الخليفة الفاطمي بمصر نائبه بدمشق ثؤلؤاً البشاري بالمسير البها فقصد الرقة أولاً ومذكها ثم سار الى الرحبة وحلكها وعاد الى دمشق و وكان بالرحبة رجل بعرف بابن محكان فملك البلد واستبد بها وبعث الى دلح بن مرداس يستمين به على المره فحضر وأقام عنده مدة تم فسد ما وينها وقاتله صالح تم اصطلحا وزوجه ابن محكان ابنته و ثم النقل ابن محكان الى مدينة عانة وأقام بها تم ثار عليه أهلها فقاتلهم واستمان عليهم بصالح بن مرداس فلما وسل صالح الى عانة وضع لابن محكان من يقتله فقتله غيلة وسار صالح الى الرحبة وملكها واستولى على اموال ابن محكان وأحسن الى الرعبة وخطب بالرحبة وملكها واستولى على اموال ابن محكان وأحسن الى الرعبة وخطب بالرحبة وملكها واستولى على اموال ابن محكان وأحسن الى الرعبة وخطب بالرحبة بالمفاطميين اصحاب مصر

وكان المتولي على حلب في ذلك الوقت من بني حدان ولكن كان أمر هم قد ضعف واستولى الؤلؤ مولى ابن المعالى بن سيف الدولة على حلب واستبد بها فطمع صالح ابن مرداس في الاستبلاء عليها فهاجها في ٥٠٠ فارس ولكنه الهزم امام لؤلؤ ووقع أسيرة في بده فيقي معتقلاً عنده مدة ثم تمكن من الهرب وجع ٥٠٠ تا فارس وهاجم بهم حلب وانتصر على لؤلؤ قدفع له لؤلؤ مالا جزيلاً على ان يترك حلب فقعل من ضعف امر لؤلؤ بحلب وخالف عليه أحد قواده المدعو فتح واستقر بالفلمة وكاتب الحاكم بامر الله الفاطمي بمصر وأظهر طاعته والعصيان على مولاء لؤلؤ وأخذ من الحاكم سيدا و بيروت

وخرج الواق منها الى انطاكية • وتسلم حلب نواب الحاكم والمقات بابديهم الى ان ضعف المر الخلافة الفاطعية عصر واعتراء ما يعتري الدول من الحرم فاجتمع حسان المبر بني طبي وصالح بن مرداس المبر بني كلاب وسئسان بن عليان وتحالفوا والفقوا على ان يكون من حلب لعالمة لصالح بن مرداس ومن الرملة الى مصر لحسان ودعشق اسنان وكان هذا التحالف سنة ١٤٤ هـ

### ۲۲۳ · صالح به مرداس

من سنة ١٤٤ — ٤٢٠ هـ أو من سنة ١٠٢٣ — ١٠٢٩ م

فقصد صالح حاب وبها انسان يعرف بابن تعبان يتولى أمرها للمصربين وبالقلمة

خادم يعرف بموسوف فاما أهل البلد في المود الى صالح لاحسانه والسوط سيرة المصريين معهم و وسعد ابن شبان الى الفلمة فحصره صالح بالفلمة الى ان نفدت الاقوات التي فها فسلم الحجند الفلعة لصالح فاستنب له الامر بحاب وطك من بعلبك الى عانة واستسر الميراً مطاعاً ٢ سنين الى ان كانت سنة ٢٠٤ ه و فيها أرسل الظاهر الفاطمي من مصر جيشاً بقيادة الوشتكين البربري الى الشام لفتال صالح وحسان وفاجتمع صالح وحسان على قتاله فاقتتلوا بالاقحوالة على الاردن عند طبرية فقتل صالح وولد، الاستر والفذ راساها الى مصر ونجا ولد، أبو كامل فصر بن صالح

----

### ٣٢٤ – نصر بن صالح

من سنة ٢٠٤ -- ٤٢٩ هـ او من سنة ١٠٢٩ -- ١٠٣٧ م أ

لما نجا أبو كامل نصر بن سالح من المعركة كما نقدم اسرع الى حاب وملكها وتلقب شبل الدولة وطمع فيه الروم أهل الطاكية وتجهزوا في حيش عظيم وقصدوا حلب للاغارة عليها فهزمهم المحاب نصر بن صالح فعادوا إلى انطاكية خادر بن واستمر نصر بن صالح ما كما على حلب إلى سنة ٤٣٩ هـ

وفيها أرسل المستنصر بالله الحليفة الفاطمي ساحب مصر الوزيري بعساكر مصر الى حلب فيرز اليه نصر والتقوا عند حماة فانهزم نصر وقتل وملك الوزيري حلب في رمضان من هذه السنة • واستولى الوزيري على الشام كله وعظم المره وكثر ماله واستكثر من الحبد فنمي للمصريين عنه أنه عازم على العصبان قدسوا الاحل دمشق بالحروج عن طاعته ففعلوا فسار الوزيري عنها الى حاب في ربيع الآخر سنة ١٣٧٤ه وتوفي بعد وصوله النها بشهر واحد

-

### ٣٢٥- ثمال بن صالح

من سنة ١٠٥٧ - ١٠٤١ ه او من سنة ١٤٠١ - ١٠٥٧ م

وكان ابو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب بمعزالدولة بالرحبة فيما بلغه موت الوزيري واصحابه بالنامة

أحد عشرشهوًا وملكها في صفر سنة ٢٠٤ ه

وفي سنة عققه الفلد المصر بون الى محار بنه ابا عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان فخرج اهل حلب لحويه فيزميم ثم رحل عن حلب الى مصر، ودامت الفيتن والحروب بين ثمال بن صالح و بين المصر بين الى ان تناز ل ثمال عن حلب المصر بين فانفذوا اليها ابا على الحسن بن على بن عليم والقبيم مكين الدولة فتسلمها مرز غمال في ذى القعدة سنة ٩٤٤ه

وسار أمال الى مصر واستقر ابن ملهم بحاب ولكنه اساء السهرة في إهلها حتى ابغضوه وراسلوا محمود بن شبل الله وله تصر بن مرداس ، وعلم ابن ملهم بذاك فقبض على جماعة منهم ، وكان من شمن الذين كانبوا محمودا رجل يعرف بكامل بن نباتة ألما قبض ابن ملهم على اصحابه خاف وجلس يبكي و يتول لكل من ساله عن سبب بكائه ، « ان اصحابه الذين اخذوا قتلوا واخاف على الباتون » حتى هيج اهل المدينة على ابن ملهم واجتمعوا الى كامل بن نبائة وراسلوا محموداً وهو على مسبوة يوم يستدعونه فخضر عندهم واشتد ساعده بهم وذلك سنة ٢٥٤ هـ

C. CANDESCHOOL

### ٣٢٦ \_ محمود بن نصر بن صالح

من سنة ١٠٦١ – ٥٦١ هـ او من سنة ١٠٦٠ – ١٠٦١ م

وحاصر محمود ومن معه ابن ملهم بحلب واتصل هذا النابر بالمصربين فسيروا ناصر الدولة اباعلي بن ناصر الدولة بن حمدان في عسكر ليمنع محمودًا من دخول حلب فلما قارب البلد خرج محمود عن حلب ودخل البرية فتلبعه ناصر الدولة فالتقبا بالناميدق في رجب من المنة فانهزم اصحاب ابن حمدان وثبت هو فجرح وحمل الى محمود اسيرًا فالحذه وسار الى حلب فملكها وملك القلعة في شعبان سنة ٢٥٤ ه ثم اطلق محمود ابن عمدان وابن ملهم فسارا الى مصر من ثم ارسل المصريون ثمال بن صالح لاستخلاص حمدان وابن ملهم فسارا الى مصر من أرسل المصريون ثمال بن صالح لاستخلاص حلب من يد ابن اخيه فذهب اليها في عسكر مصر وقائل ابن اخيه وهزمه واستونى على حلب ثانية سنة ٣٥٤ ه اما محمود فلحق باخواله بني غير بحران

### ٣٢٧ ثمال بن صالح تانية

من سنة ١٠٦٢ ـ ٢٠٦١ أو من سنة ٢٠٦١ ـ ٢٠٦٢ م

ولما دخل ثمال بن صالح حلب امتلكها واستنب له الامر فيها ثم نحزا الروم وانتصر عليهم ثم نوفي بحلب في سنة ١٥١ ه وكان كريّ حلبهاً

### ٢٢٨ عطية بد صالح

سنة ١٠١٤ ه أو سنة ١٠١٧ م

لما نوفي قال بن صالح نولى على حلب بعده اخوه عطية بن صالح فاستكثر من النوك حتى قوي امرهم عنده والسنتولوا على امور اللولة فاشار عليه اصحابه بقتلهم فامر اهل البلد بذلك فقتلوا منهم جماعة ونجا الباقون فقصدوا محوداً بحوات واجتمعوا معه على حصار حلب فحصرها وملكها و اما عمده عطية بن صالح فلحق بالرقة وملكها و لم بزل بها حتى اخذها منه شرف الدولة مسلم بن قربش سنة ٦٣٤ ه و طق عطية ببلاد الروم واقام بالقسطنطينية الى ان توفى سنة ٦٤٥ ه

### ٣٢٩ - محمود بن نصر بن صالح ثانية

من سنة ١٠٦٤ م او من سنة ١٠٦٢ \_ ٧٥ ١ م

واستقب الامر لمحمود بجاب ثانية وقوي امره حتى اغار على ماحوله فني سنة ٣٦٠هـ ارسل محمود جيثًا من الترك بقيادة ابن خان الدّركائي الى ارتاح فحصرها واخذها من الروم • وسار محمود الى طرابلس وحصرها ولم بتركها حتى اخد من اهلها اموالاً جزيلة واستمر محمود ملكاً مطاعاً الى ان توفي بجلب سنة ٤٦٨

### ۲۳۰ – نصر بن محمود

من سنة ٢٦٨ ع. \_ ٤٦١ هـ أو من سنة ٢٠٧٥ ـ ١٠٧٦ م

لما توفي مجمود بن قصر بن صالح بن مرداس تولى بعده ابنه نصر وكان سبى، السبرية مدمناً للخمو سحباً لعشرة النساء شخرج بوماً وهو سكوان الى جيش التركان الذين ملكوا اياه البلد وهو بالحاضر بوم الفطر فلقوه وقبلوا الارض بين يديه قسبهم واراد فتلهم فرماه احدم بنشاب كانت القاضية عليه

### ۲۳۱ سابق بن محمود

من سئة ٢٩٩ \_ ٢٧٦ ه او من سنة ١٠٨٦ - ١٠٨٠ م

لما قدل الغرك نصرًا اقاموا مكانه اخاه سابق بن محود قاحس السيرة وخصوصاً مع المترك ووصلهم وملاً ايديهم، وفي سنة ٢٧٤ ه قدم نشش بن الب ارسلان وحاصر حلب از بعة اشهر حتى اشتد الحصار على إهلها وكاد نتش يفتها لولا مساعدة شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي للطبيين وامداده لهم ، ثم رحل تتش عن حلب وملك بزاغة والبيرة ، فيا رحل عنها استدعى اهل حلب شرف الدولة ليسلموها لدفيا قاربها امتنعواعن ذلك واتفق ال ال عنها استدعى اهل حلب شرف الدولة ليسلموها لدفيا قاربها امتنعواعن ذلك واتفق الن ابن مقدمهم ابن الحنيتي خرج يتصيد فوقع اسبرًا في يد شرف الدولة فقرر معه ان يسلم البلد الله وعرفه ما استقر فاذعن الى تسلم البلد ونادى بشعار شرف الدولة وسلم البلد اليه فدخله سنة ما استقر فاذعن الى تسلم البلد ونادى بشعار شرف الدولة وسلم البلد اليه فدخله سنة وانقرضت بهذه الحادثة الدولة المرداسية والبقاء لله وحده

### ٢٣٢٢ \_ الدولة العباوية باشبيلية بالاندلس

( تهيد ) وأس هذه الدولة العاضي أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عبداد اللخمي من ولد النمان بن المند فر واصل و ياسته انه كان ولي القضاء والوزارة باشبيلية فلها حصلت الفئنة واستولى الحموديون على قرطبة من يد الامويين كان القاضي أبو الفاسم محمد من اسماعيل مختصاً بالقاسم بن حمود وهو الذي احكم ولايته فلما قار اهل قرطبة بالفاسم بن حمود و بابموا المستظهر الاموي لحق القاسم باشبيلية وكان بها مع الفاضي أبي الفاسم محمد بن اسماعيل ومحمد بن زيري والياعليها فاشار عليه أبو القاسم بعدم قبول الفاسم بن حمود باشبيلية فقعل وطردوه من ثم قام أبو القاسم محمد بن اسماعيل وعمد بن زيري والياعليها فاشار عليه أبو القاسم بعدم قبول الفاسم بن حمود باشبيلية فقعل وطردوه من ثم قام أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد وطرد محمد بن زيري من اشبيلية ايضاً وملكها هو واستنب له الامر فيها وذلك سنه ١٤ ه ه

### ٣٣٣ - ابو الناسم محمد بن اسماعيل بن عباد

من سنة ١٠٤٤ – ٣٣٠ هـ او من سنة ١٠٤٣ – ١٠٤١ م

مكذا كانت بداية أناك محد بن اساعيل على اشبيلية واستمر أميراً على اشبيلية واحسن السيرة في اهلها ، وفي ايامه ظهر امر المؤيد هشام بن الحاكم وكان قد اختنى والقطع خبره وكان فقه رم عائنة ثم سار منها الى المرية فخافه صاحبها زهير العامري فاخرجه منها فقصد قلمة رباح فاظاعه اهلها قدار الهم صاحبه اسهاعيل بن ذي النون وحاربهم فهدمنوا عن مقاومته فاخرجوه فاستدعاه الغاضي ابو القاسم محمد بن اسماعيل ابن عباد اليه باشبيلية واذاع امره وقام بنصره وكان رؤساء الاندلس في طاعته فاجابه الى ذلك صاحب بلنسية وتواحبها وصاحب قرطبة وصاحب دائية والجزائر وصاحب طرطوشة واقروا بخلافه وخطبوا له وجددت بعته بقرطبة في المحرم سنة ١٤٤ هـ طرطوشة واقروا بخلافه وخطبوا له وجددت بعته بقرطبة في المحرم سنة ١٤٤ هـ وسير ابن عباد جيئاً الى زهير العامري لانه لم يحاب الولد فاستنجد زهير حيوس

وسير ابن عباد جيئة الى زهير العامري لائه لم يحاب الوئد فاستنجد زهيرحبوس ابن ماكسن صاحب غرنائة فسار البه بجيئه فعاد عسكر ابن عباد ولم يكن بيون العسكرين فنال وفي سنة ٣١١ هارسل ابو القاسم ابنه اسماعيل في جسكر عظيم ليستولى على البلاد فاستولى على والبلاد فاستولى على قرمونة واشبونة فاستجة واستنجد صاحبها بادريس بن على الحودي و باديس ابن حبوس الزيري فذهب اليه باديس بنفسه وامده ادريس بن على بعسكر بقيادة ابن بقية مدبر دولته لكنهم خاموا عن لفاء اسماعيل بن ابي القاسم لكنرة من معه وعادوا عنه فسار اسماعيل بجداً لياخذ الطريق على اصحاب باديس فادركهم وقد فارقهم بحسكر ادريس الحودي قبل ذلك بقابل فارسل باديس من ودهم فعادوا وقاتلوا اسماعيل المبادي قنالاً شديداً فانهزم اصحابه وقتل هو

وفي سنة ٣٣٪ ه توفي ابو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد صاحب اشبيلية وكان حدن السياسة كويمًا مهايًا تمكن من مد نفوذه على اغلب ملوك الطوائف بالاندلس يحسن سياسته

### ۲۳۶ عباد بن محمد

من نشنة ١٠٤٧ - ٢٦١ هـ او من سنة ١٠٤١ - ١٠٦٨ م

لما توفي القاضي ابو القاسم مجمد بن اسهاعيل بن عباد تولى بعد، ابنه عباد بن مجمد واقب بالمعتشد بالله فضيط ما ولي تم اظهر موت الموائد واستقل بامر الشبيلية وما انضاف اليها ( وقال بعض المؤرخين ان ظهور الموائد لاحقيقة له بل كان ذلك مرز تمويهات ومكر القاضي محمد بن اسهاعيل بن عباد ليستشب له الإمر والله اعلم )

و بني عباد اميرا على اشبياية إلى ان توفي من ذبحة لحقته للبلتين خلتا من جمادى الاخرى سنة ٤٦١ ه

### ۳۳۵ - ابو الفاسم محمد بی عباد بن القامنی محمد

من سنة ٦١١ — ١٨٤٥ هـ او ين سنة ١٦٨١ — 11 ام

لما توفي المنتشد عباد بن مجمد تولى بعدة ابنه ابو القاسم محمد بن عباد بن القاضي ابي القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد ولقب المعتمد على الله والسع ملكه وشمخ سلطانه

وملك كثيرًا من الاندلس وملك فرطية ايضًا وولى عليها ابنه الظافر بالله غممد. يحيى ابن ذى النون عليها فسير اليها جرير بن عكاشة فملكها وقتسل الظافر بالله - ولم يزل المعتمد بسمى في الخدما حتى عاد وملكها وولى عليها ولد، الامون

ولا يغرب عن الفارى الكويم ان المعتبد لم يملك مرا ملك مرب بلاد الانداس بحض قونه بل كان يستمد بالفونس ملك اراغون كا استنجده غيره من ملوك الطوائف فانفتح لالفونس باب للنداخل في امور المسلمين بالانداس واستعمل معهم المكر والحبسل وصار يضرب احده مم بالا تحر حتى الخضع الجميع السلطانه وضرب عليهم جزية سنوية كانوا يؤدونها وهم صاغرون واستمر الحال على ذلك الى ان ظير بالمغرب ملك المرابطين كانوا يؤدونها وهم صاغرون واستمر الحال على ذلك الى ان ظير بالمغرب ملك المرابطين واستحمل امر يوسف بن تاشفين فتعلقت العال المسلمين بالاندلس باعانته و وضابقهم الفونس الطاغية ) في طلب الجزية فقتل ابن عباد أنفته اليهودي الذي كان يتردد اليه لاخذ الجزية بسبب كلة اسف بها فاغتاظ النونس جداً وابتدأ بتجيز الى اشبيلية اليه لاخذ الجزية بسبب كلة اسف بها فاغتاظ النونس جداً وابتدأ بتجيز الى اشبيلية فغاف المعتمد العاقبة واستنجد يوسف بن تاشفين في ملك الافدلس فاغار المشهورة و (راجع فصل ۲۸۰) ثم طمع يوسف بن تاشفين في ملك الاندلس فاغار عليه واستولى على اشبيلية من بد ابن عباد منة ١٨٤ ع

## ٣٣٦ - وولة ابن الأفطس ببطليوس بالاندلس

( غييد ) رأس هذه الدولة ابو محمد عبد الله بن مسلمة التجيبي المعروف بابن الافطس اصله من بربر مكناسة لكنه ولد ابوه بالاندلس ونشوًّا بها وتخلقوا بخلل اهلها فلما كالت الفتة التي شتنت شمل الاندلس استولى عبد الله برف مسلمة على بطلبوس وذلك سنة ٤٦١ هـ

### ۳۳۷ ایو محمد عبر اللہ بن مسلمۃ

واستمر ابو محمد عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الافطس اميرًا على بطليوس الى ان توفي

### ٣٣٨ .. ابو بكر قمر بن عبد الله

لما توفى ابن الافطس توفى بعده ابنه ابو بكر محمد بن عهد الله وثقب المظفر واستفحل ملكه وكان من أعاظم ملوك الطوائف وكانت بينه و بين ابن ذي النون حروب كثيرة وكذلك مع ابن عباد • واستولى ابن عباد على كثير من تفوره ومعائله واعتصم المظفر ببطابوس بعد حزيمتين حلك فيها خلق كثير وذلك خنة عجم اساح بينهما ابن جهور

وفي منة ٦٠٠ ه توقى المظفر أبو بكر محمد بن عبد الله

### ٣٣٩ - عمر بن محد

من سنة ٦٠٤٠ - ٨٨٤ هاو من سنة ١٠٩٧ – ١٠٩٥ م

لما توفى محمد بن عبد الله تولى بعده ابنه ابو حفص عمر بن محمد المعروف بساجة ولم يزل سلطاناً بها الى ان قتله يوسف بن تاشقين امير المرابطين يوم الاضحى سنة ٤٨٩ هـ ورناه ابن عبدون بقصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها الدهر يضجع بعد العين بالاثر فما البكاء على الاشباح والصور

عدد فها الهل النكبات ومن عنر به الزمان بما يبكي الجماد • والقرضت دولة ابن الافطس بم أما الحادثة والدوام لله وحده

### • ٣٤ \_ الدولة الجمورية بقرطبة بالاندلس

(تمهيد) كان رئيس الجماعة الم الفتنة بقرطبة ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور لما خلع الجند المعتز آخر بني أمية ولم يدخل في شيء من الفان قبل هذا بل كان بتصاون عالما فلما خلا له الحجو والمكنته الفرس واب على قرطبة واستولى عابها سنة ٢٢٤ هـ

### ٣٤١ - ابو الحرّم جهور بن محمد

من سنة ٢٧٤ — ٢٠٤٥ هـ او من سنة ١٠٣٠ — ١٠٤٣ م

والم استولى جهور بن محد على قرطبة لم ينتقل الى وتبة الامارة ظاهراً بلديرها تدبيراً لم يسبق اليه مثيل واظهر أنه حام البلد الى ان يجيء من يستحقه ويتفق اليه الناس فيسلمه اليه و ورتب البوابين والحشم على الواب فصور الامارة ولم يتحول هو عن داره اليا وجعل ما يرتفع من الاموال السلطانية بايدي رجال رتبهم لذلك وهو المشرف عليهم و وكان جهور حسن السيرة جداً محباً للرعبة للغاية حتى كان يحضر جنائزهم وبعود مرضاهم ويشهد افر احهم على طريقة الصالحين وهو مع ذلك بدير الامي تدبير الملوك

وكان مأمون الجانب وأمن الناس في ايامه وبقي كذلك الى ان توفي سنة ٤٣٥ هـ

### ----

## ٣٤٢ - ايوالير محمد بي جهور

لما توفی ابو الحزم جهور بن محمد تولی بعده ابنه ابو الولید عمد بن جهور فجری علی سنن أبیه الی ان توفی

### ٣٤٣ - عبد الملك بن محمد

ولما توقى أبو الوليد محمد بن جهور تولى بعده أبنه غيد الملك بن محمد فاساته السيرة وتكره إلى الناس وحاصره أبن ذي النون بقرطبة فاستغاث بمحمد بن عبدا فامده بالحيش، ووسي عسكره بذلك فداخلوا العل قرطبة وخلفوه سنة ٤٦١ هواخرجوه عن قرطبة والقرش لعن الدولة الجهورية والله غالب على المره

- CONSTRUCTION

### ٢٤٤ - ووامة بني ذي النون بطايطانة بالمالدانس

( تهيبه ) واس هذه الدولة اسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سلبان أبي ذي النون أسله من فبائل هوارة ورأس سلفه في الدولة المروانية وكانت لهم وباحة في شنترية وتقلب اسماعيل هذا على حصن اقلتين منة ٢٠٥ هـ اتناء الفتية وكانت طابلة لبيش بن محمد بن يعيش واليها منة اول الفتنة فلما توفي يعيش هذا من ٢٧٤ ه استدعى الجند بطابطة اسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سلبان بن ذى النون من حصن افلتين فمضى الى طلبطة وملكها

### ٥ ٢٤ \_ اسماعيل بن عبد الرحمن

من سنة ٤٢٧ -- ٤٧٩ هـ او من سنة ١٠٣٥ -- ١٠٣٧ م وامتد ملك اشماعيل الي جنجالة من عمل مرشية ولم يزل اميراً بطليمللة اليان توفي سنة ٤٢٩ هـ

### الماعيل عبي بن اسماعيل

من سنة ٢٩١ - ٢٧٤ ه او من سنة ٢٣٧ - ١٠٧٤ م

لما توفي الظافر اسماعيل بن محمد تولى بدــده ابنه يحيى بن اسماعيل ولقب المأمون واستفحل ملكه وعظم بين ملوك الطوائف سلطانه وكانت ينه و بين الفونس ( الطاغية ) مواقف مشهورة •

وفي سنة ٣٥٥ ه غزا بلنسية وغاب على صاحبها المظفر من ولدالمنصور بن أبي عامر ثم غلب على قرطبة وملكها من يد ابن عباد وقتل ابنه أبا عمر وفي سنة ٤٦٧ ه توفي المأمون يحيى بن اسهاعيل مسموماً على ماقيل .

### ٣٤٧ \_ الفاور بالله بحبى بن اسماعيل

من سنة ٢٧٤ -- ٨٧٤ هـ أو من سنة ١٠٨٥ - ١٠٨٥ م

لما توفي المأمون يحيى بن الماعبل تولى بعده حافده الفادر بالله يحيى برف الساعبل وضايقه الغونس مضايقة شديدة وحاصره مرارًا حتى غلب على طليطلة فخرج له الفادر عنها سنة ٢٧٨ هـ وشرط عليه ان بظاهره على الحذ بلنسية وكانت لاين أبي عامر فحلع الهام العامل عليهم خوفاً من الفادر از يمكن منهم الفونس فدخلها الفادر واقام بها سنتين وقتل سنة ٤٨١ هـ وانفرض أمره .

وفي اخذ طايطلة يقول عبد الله بن فرج البحصبي المشهور بابن المسال يا اهل الداس حنوا مطبكم فما المقام بها الا من الفلط الثوب يفسل من اطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط ونحن بدين عدو لا يفارقنا كيف الحياة مع الحيات في سفط

-- CANDONNEA 3-

## ٣٤٨ - الدولة السنجوقية بايران

( تهبد ) تنسب هذه الدؤة الى سلجوق وهو احد أمراه النرك رحل من بلاده لمضايقة ملك النرك له الى بلاد الاسلام بجدود أيران واسلم هو وعشيرته وتوقي على مقر بة من بخارى فحلفه على و ياسة قبيلته ابنه ميكائيل فقائل كسفار الاتراك مراراً الى ان استشهد في بعض غزواته وخلف من الاولاد بيقو وطغرل بك محداً وجغرى بك داود فاطاعهم عشائرهم ووقفوا عند أمرهم وخبيهم فحاف أمير بخارى منهم فاساه جوارهم وعمل جهده في ايصال الاذى بهم فالنجأوا الى بقراخان ملك الترك واقاموا عنده الى ان شعروا بنفرة منه شبيت بينهم الحروب بقراخان ملك الترك واقاموا عنده الى ان شعروا بنفرة منه شبيت بينهم الحروب فالجأشهم الضرورة الى العبور الى خراسان فلها عبروا جيعون كتب اليهم خوازم فالجأشهم الضرورة الى العبور الى خراسان فلها عبروا جيعون كتب اليهم خوازم فالجأشهم الضرورة الى العبور الى خراسان فلها عبروا جيعون كتب اليهم خوازم فلها هرون بن التونةاش يستدعيهم ليتفقوا معه على ان يكونوا يداً واحدة فسار

طغول بك وداود و بيقوا اليه وخيموا بظاهر خوار زم وذلك سنة ٢٦٦ ٥ فندر خوار زم شاه بهم واكثر في اصحابهم الفئل والنهب والسبي فسار وا عن خوار زم بجموعهم وقصدوا مر و

وكان السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين الغزنوي هذه السنة بطبرستان قد ملكها فراسلوه وطلبوا منه الامان وضعنوا اشهم يقصدون الطائفة التي تفسد في بلاده و يدفعونها عنه و يكونون من اعظم اعوانه ، فتبض السلطان مسعود على رساهم وجهز عسكراً جرارا اليهم فساروا اليهم والثقوا عند نسا في شعبان واقتلوا فانهزم السلجوقيون وعظم الامر عليهم واشتقل جيش السلطسان مسعود بالغنيمة فكيسهم داود بن ميكائيل بعسد ان كانوا قد اطمسانوا وامتوا الطلب فهزمهم شر هزيمة

وعاد المنهزمون من العسكر الى الماك مسمود وهو بنيسابور فندم على ما كان منه وخاف ان هيمة السلجوةيين لتمكن من قلوب عسا كره فلا يقدرون ان يثبتوا المامهم فيها بعد فارسل الى ظفرل بك وداود ابني ميكائيل يتهددهم و يتوعدهم فأمر طفرل بك كاتبه ان مكتب الى السلطان مسعود

« قل اللهم مالك الملك تواثي الماك من تشا. وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشا. وتذل من تشا. ببدك الخير المك على كل شي. قدير »

فلما وصل كتابه هذا الى السلطان مشعود ارسل البهم يعدهم بالمواعيد الجميلة وشير البهم خاماً نفيسة ومنحهم لقب دهاقين فلم يقبلو خلعه واستخفوا برسله لعلمهم بان كل ذلك مكر من السلطان مسعود وانه لو قدر عليهم لا فناهم و وعاثوا في بلاده فساداً و توالت كتب نواب السلطان مسعود البه بافسادهم في البسلاد يستغيثون به فلا يجبيهم بشي ولا يرسل اليهم من يمنع السلجوقيسين لامر يويده الله حتى استولى السلجوقيون على خراسان وطردوا منها عمال السلطان مسعود و فاستيقظ السلطان مسعود و فاستيقظ السلطان مسعود من غفته وجهز جيثاً عظيماً سيره بقيادة عاجبه سباشي فاقام جوات مدة خالياً لقاء السلجوقيين ثم تقدم الى مرو و بها حاجبه سباشي فاقام جوات مدة خالياً لقاء السلجوقيين ثم تقدم الى مرو و بها

داود بن ميكائيل السلجوقي اقسائله داود وانتصر عليمه وقويت نفوس السلجوقيين بهذا الانتصار وزاد طعمهم وعاد داودالى مرو فاحسن السيرة في اهلها وخطب له فيها اول جمعة في رجب سنة ٤٣٨ ه وهذا بداية أمرهم

ولا يخفى على القاري، الكريم انه تفرغ من الدولة السلجوقية عدة فروع وبمالك كبيرة لحا شأن عظيم في التاريخ، والآن سأذكر الدولة السلجوقية الكبرى التي تفرع عنها كل مماقك السلجوقيين

وان شاء الله سأذكر باقي ممالك الساجو قيين كل واحدة في حينها حسب الطريقة التي اتبعثها من البداية في عدّا الكتاب مفدّر ما وضماً الدولة التي ظهرت مقدّماً طبعاً والله ولي النوفيق

#### داود بی میاائیل ۱۳۱۹--وطغرل بك بن میکائیل

من سنة ١٠٦٤ - ١٠٥٥ او من سنة ١٠٦٦ – ١٠٦٣ م

وفي مدة بسيرة استولى داود وطغرل بك على كل خراسان وجرجان وطبرستان وتحطب لهما بها حتى هابهم ملوك بني بويه المستولين عنى العراق والنزم الملك كالجهار من يني بويه ان بعقد الغاقاً مع طغرل بك خوف غاللتهم وذلك سنة ٢٩٤ ه

وفي سنة ٤٤٦ه استولى طغرل بك على اصفهان وعلى اذر بجان في سنة ٤٤٦ه ولم يزل السعد يخدمهم والفوز يحالفهم والملك داود يفتح البلاد من جهة واخوه الملك طغرل بك من جهسة حتى قوي امرها وعظم صبتهما وكانت دولة بني يويه لذلك العهد للملك الرحيم أخر ملوكهم وكانت قدبلغت من الفسف والفوضى الى درجة لم يسبق لها مثبل فعلمع السلطان طغرل بك في الاستيلاء على بغداد فتقدم اليها وملكها سنة لا علم فاعتقل الملك الرحيم وخطب له بها وأسنقر الملك عنقر أن بك بالعواق واخوه داود بخراسان

وفي سنة ٤٥١ هـ توفي السلطان داود بن ميكائيل وملك بعده ابنه الب ارسلان ونحلف داود عدة اولاد ذكور منهم السلطان الب ارسلان وياقوتي وسلجان وقاروت بك . واا توفي الملك داود تزوج اخوه طغرل بك امرأته ام ابنه سليان وعهد لابنها سايان بالماك من بعده

وفي سنة ١٥٤ ه خطب السلطان طغرل بك ابنة الحليفة الغائم بامر الله العبامي فانزعج الحليفة لهذا الطلب الذي لم يقدم عايه احد قبل السلطان طغرل بك ورفض ذلك رفضاً باناً معها كانت نتيجة الرفض ولكن عبد الملك و زير السلطان طغرل بك اظهر الخليفة خطارة الرفض ونصحه كذلك القضاة والملناه فقبل ذلك مضطراً وتم العقد في شعبان من هذه السنة و وكان السلطان طغرل بك في هذا الوقت في جهات بلاد ارمينية يحارب الوم فقدم في المحرم سنة ٥٥ ه لهم ليتم زفاف ابنة الخليفة له وتم ذلك في صفر من السنة فلما دخل اليها كانت جالسة على سرير ملبس بالذهب فقبل الارض بين بديها وخدمها ومع ذلك هي لم ترفع الخار عن وجهها ولا قامت له ولم قبل الرض بين بديها وخدمها ومع ذلك هي لم ترفع الزفاف لانه سار في ربيع الاول من هذه السنة من بغداد الى بلد الجبل فلما وصل الى الري مرض و توفي و وكان عمره سبعين سنة قر يباً وكان عقيا لم يلد وصل الى الري مرض و توفي و وكان عمره سبعين سنة قر يباً وكان عقيا لم يلد وطر الى الري مرض و توفي وكان عمره سبعين سنة قر يباً وكان عقيا لم يلد الخروب لا بطب له عبش بغير وطر النو وشن الغارات

#### • ۳۵ - الب ارسلونه بن داود

من سئة ٥٥٥ - ٢٥٥ ه أو من سنة ١٠٧٣ - ١٠٧٣ م

ولما توفي السلطان طغول بك اجاس عميد الملك في السلطنة سليان بن داود فلما خطب له بالسلطنة اختلف عليه لامراء وخطب بعضهم للسلطان البسارسلان وهو في ذلك الوائد صاحب خراسان ومعه نظام الملك و زيره والناس ماثلون اليه . فلما رأى عميد الملك انفلاب الحال عابه امر بالخطبة السلطان الب ارسلان وبعده لاخبه سليان

أما الساطان الب ارسلان ( ومعنى اسمه الاسد الظافر ) فكان بطلاً صنديدًا وسيدًا مهببًا لم يقم في الدولة السلجوقية النظيم منه - وقام عليه لاول ولايته الامير قطامش السلجوقي ( جد سلاجةة بلاد الروم او بالحري اسيا الصغرى ) وجمع جموعاً كثيرة ونقدم قاصدًا الري فاتصل الخبر بالسلطان الب ارسلان فاسمرع بتسبير الجنود الى الري فسبقوا قطامش اليها وقاتاره وهزموه

ولما استنب الامر فالطان الب ارسلان وجه النفاته لغزو بلاد الروم اتماماً القاصد ابيه فالك منها عدة مدن لكنه كان شديد الوطاءة على المسبحيين حتى هيجت معاملته لهم غضب الدولة الرومانية الشرقية وكان امبراطور الفطنطنية يومثذ من أشهر أبطال زمانه وأعظمهم قدرًا وهو روءانوس ديوجانيس ( وومانوس الرابع) فهذا بداء بالاستعداد لفتال السلطان الب ارسلان فجهز جيثًا عظيمًا بلغ ٢٠٠ الف مقاتل على ما قبل وأقدم بهم الى ملازكرد من اعمال خلاط ( يقال خلاط أو اخلاط ) فبلغ السلطان ااب ارسلان وهو بجدينة خونيج من اذربيجان عائدًا من حلب فسار البه في خمسة عشر الفَّا اذ لم يتمكن من جم العماكر لبعدها وقرب العدو · فجد في الدير فلما قرب العمكوات رأى الب ارسلان أن قوته أقل كثيراً من قوة الرومانيين فارسل إلى المبراطورهم يطلب منه المهادنة فرفض رومانوس هذا الطاب فانزعج السلطان لذلك - فلما كان يوم الجمعة بعد الزوال صلى وبكي فبكي الناس ابكائه ثم ليس البياض وتحنط وقال ﴿ ان قتات فهذا كغني » وزحف الى ألروم بجيشة القليل يقلوب لا امل لهُمَا فِي الحَيَاة فَانْهُزُمُ الروم هزيمة شنعاء وأسر الامهراطور رومانوس بنفسه والذي اسره ضابط خامل من ضباط الساطان ااب ارسلان تهدده الب ارسلان في اليوم السابق بالمزل واتنجر يدعلى خموله ولم بدلم أن الذي قبض عليه هو الامبراطور واكنه جاء به الى مولاء الهـا رأى الب ارسلان اعتمام الرومانيين

العظاير في انقاذ هذا الاسير وصراخهم الكثير من بعده علم أن أسيره وومانوس وسأله عن ذلك فاجاب بالايجاب فعند ذلك ضربه ثلاث مقارع وقال له ﴿ الْمُ ارسل اليك في المهادنة فابيت » فقال « دعني من التو بهخ وافعل ما تريد » فقال له السلطان « ما عزمت أن تفعل بي أن أسرتني ، قال « القبيح . فلم ينضب الب اوسلان من هذا ولا اظهر الكدر فدل بذلك على شهامته ومرؤته وسأل رومانوس ثانية « ماذا تظن اني سافعل بك » قال « ان كنت ظالمـــاً فاقتلني او محباً للفخر فحرني بالفهود الى عاصمة ملكك والاخرى بعيدة وهي ان كنت كريمًا فاطلقني من الاسر على مال اؤديه البلك » ففال الب ارسلان « الي كريم » وأمر بالافراج، عنه فذه لرومانوس لهذه الشهامة الكبرى وشكر الب ارسلان شكرًا خالصاً ووعده جزًّا؛ هذا الاحسان ان يخلص له الوداد ويدقع اليه جزية عاماً بعد عام وعلى هذا الانفاق افترق البطلان ورومانوس ينوي القبام يوعده ولكن الثقادير لم تساعده على ذلك لانه وجد حين وصوله الى بلاده ان قومه خانوه ووثوا غيره مكانه فحار في امره وخاف ان يتهمه الب ارسلان بالخيالة فجمع كل ما قدر على جمعه من الدل وارساله الى السلطان شارحاً له حقيقة حاله وسبب التقصير في اداء المطلوب كله فتأثر الب ارسلان لذلك وعزم على تعضيد صديقه وارجاع الملك اليه بقوة السيف و بينما هو يستعد لذلك بلغه ان الروءانيين سجنوا رومانوس البطل وقنلوه فعدل عن عزمه ونوى للرومانيين شرًا وكل ذلك كار\_ · 4 875 Em

وعظم قدر الله ارسالان بعد ذلك واتسعت حدود بملسكته وصارت من حدود الشام الى ضفاف غير جيحون وامتلات خزاانه بالمال واجتمده تحت أمره ٢٠ الف بعال فقصد ارحاع بلاده الاصلية وهجم على خواد زم فاعترضه في طريقه مستحفظ قلعة اسمه يوسف وأخره زماناً ثم ظفر به الب ارسلان فأمر اصحابه ان يضر بواله اربعة اوتاد و يشد اطرافه اليها - فقال له يوسف « يا يختث مثلى بفتل هذه الفالة » فغضب السلطان واخذ القوس والنشاب وأمر غلمانه بتخليته مثلى بفتل هذه الفالة »



وانظر وها مدقونة في التراب . )

ايقاله هو بيده فحلوه ورماه السلطان بسهم أفاخطأه فوثب يوسف يريسده فقام السلطان عن السرير ونزل عنه فعار ووقع على وجهه فبرك عليه يوسف وضريه بسكين كانت معه في خاصرته فكانت هي الفاضية عليه و بتي الب الرسلان مدة يتألم مرجرحه قبل الوفاة وهو يلوم نفسه على البدا منه من عدم التدير وقلة الحكمة في معاملة خصمه ولات ساعة مندم بضرب بعض الفراشين يوسف قرز بة على رأسه فغنله ثم توفي البارسلان في عاشر ربيع الاول سنة هذه هو كانت مدة ملكه تم سنين وستة اشهر واياماً وكان السلطان البارسلان من اعظم الابطال واشهر الفواد سنين وستة اشهر واياماً وكان السلطان البارسلان من اعظم الابطال واشهر الفواد المقاتفي تدبير الفائق الشهرة المعروف بالخواجه نظام المان و ينشط العلم وقام بتدبير دواته الوزير الفائق الشهرة المهروف بالخواجه نظام المان و اعطاه الساطان البار ويقدمت البلاد في مدته فقدماً على قبره عبسارة أمو و الدولة وحكومتها فقام بما اسند اليه خير قيام ونقدمت البلاد في مدته فقدماً على قبره عبسارة عظماً ودفن المب ارسلان في مدينة مر و ببلاد خراسان و رسم على قبره عبسارة عظمة ترجمتها مد ( يامن وأيتم عظمة الب ارسلان قصل الى الساء تعالوا الى مر و

---

# ٢٥١ - ملك شاه بن الب ارسلال

من سنة ٢٥٥ – ٨٥٥ ه او من سنة ١٠٧٢ – ١٠٩٢ م

لما توفي السلطان الحب ارسلان تولى بعده ابنه طائ شاه وخالف عليه لاول ولايته عمه قاروت بك بن داود واسرع طالبًا الوي الاستيلاء على المالك فسيقه اليها السلطان طك شاه والوزير نظام الحلك وجرى بين الفريفين قنال انهزم به قاروت وبقع اسيراً في يد احد اصحاب السلطان طك شاه فقتل فتدكذت عماكره وكان كثيرون من عسكر طك شاه يبلون الى قاروت بك فلما قتل مدوا ابديهم الى اموال الرعية بدعوى ان الوزير فظام الملك يمنم عنهم الاعطايات فنال الرعية من ذلك اذى شديد فاظهر انظام الملك يمنم عنهم الاعطايات فنال الرعية من ذلك اذى شديد فاظهر انظها م الملك السلطان خطارة الامر ان هو لم

يضرب على ايدي المفسدين ففوض الكثاه المالوز ير نظام الملك اجرا ما يراه موافقاً فلم يمض وقت كبير حتى ازال تلك المفاسد واظهر من الكفاءة والشجاعة وحسن السيرة ماهو مشهور

وفي سنة ٣٤٠ ه خالف الامير تكش ( وقبل طرسوس ) على الحيه السلطان ملك شاه وجمع من حوله رجالاً يجاهرون بعزمهم على اعطائه الملك فعار به ملك شاه وانتصر عليه بغير عناء كبير ففر الامير من البلاد واستراح السلطان بعد ذلك من القلاقل ، ثم وجه السلطان ملك شاه همه الى الفتح فنجح في ذلك كثيرًا وفي مدة يسيرة استولى على ما ورا ، النهر كبخارا وسمرقند وخوار زم وكاشفر غير ما افتتحه من جهات الشام التي صارت بعد قليل في قبضة يده فاتسمت عملك انساعاً هائلاً حتى صاره و السلطان المطلق على بلدان اسيا الواقعة مابسين البحر التوسط وحدود الهند

وكان الحاليفة العباسي صاحب بغداد في يد هذا السلطان العظام رتحت أمره الإبلال من الحلافة غير السمها وكل البقي من مهام الملك في يد هذا السلطان السلجوقي ثم زار السلطان المك شاه بغداد مرتين فشغف بها حتى عزم على نقل كرسي مملكنه البها ، وقد مدح المؤرخون اللك شاه بكل امر حميد ونسبوالليه كل فضيلة ولكنه مع كل ما نسب البه من الفضائل قد سود صحيفة غاريخه البيضاء بقتل وزيره نظام الملك الذي شاد له ولابيه من قبله صراوح الفخار وأسس له سلطنة فقول كل سلطنات ذلك الزمان ، وقد ذهب المؤرخون عدة مذاهب في سبب فقول نذكر اشهرها واقر بها الى المقل وذلك ان نظام الملك ولى حافده عثمان بن جمال الملك بن نظام الملك الى اعمال مرو وارسل السلطان البها شحنة اسمه قودن وهو قبض على قودن وسجنه ثم اطنقه فقصد السلطان البها شحنة اسمه قودن وسجنه ثم اطنقه فقصد السلطان الك شاه استقباشا كياً فاغناظ السلطان على وتعديهم حدود سلطنهم وارسل الى نظام الملك وسالة يقول له فيها هان كنت شريكي في الملك وسالك فاذلك وارسل الى نظام الملك وسالة يقول له فيها هان كنت شريكي في الملك وسالك فاذلك

حكم وان كنت فائبي فيجب ان تلزم حد النهمية والنيابة وهوالا اولادك قد جاوزوا أمر السياسة وطمعوا الى ان فعلوا كذا وكذا ه

فحضر المرسلون عند نظام الملك واوردوا عليه الرسالة فقال:

« قولوا السلطان اذا كنت لم نعلم بعد اني شريكائ في الملك فاعلم ، فالمك مانات هذا الامر الا بتدبيري ورأبي اما تدكر حين قتل البوك فقمت بندبير امرك وقعمت الحوارج عليك من أهلك وغيرهم وانت في ذلك الوقت لنصك بي فلما قدت الامور اليك واطاعك الفاصي والداني اقبات انجني لي الذنوب وتسمع في السمايات ، وقولوا له عني ان ثبات تلك القلنسوة معذوق بهدف الدواة والنا انفاقهما سبب كل غنيمة ومتى اطبقت هذه الدواة زالت تلك » واطال فيها هذا سببله

فلما خرج الرسل من عنده اتفقوا على كتمان ماجرى عن السلطان فابلغوه ما مضمونه العبودية والاعتذار ، ولكن كان للسلطان عين في أوائك الرسل من خواصه المفر بين اليه لانه خاف ان يكتم الرسل عنه ما يقول نظام الملك فابلغه ماقاله نظام الملك بالحرف الواحد ، ومن هذا الوقت ابندا السلطان ملك شاه في تدبير قتل نظام الملك فوضع له يعض الباطنية فقتله عاشر ومضان سنة ١٨٥ هـ تدبير قتل نظام الملك فوضع له يعض الباطنية فقتله عاشر ومضان سنة ١٨٥ هـ

وقيل في ابنداء أمر نظام الملك انه كان من ابناء الدهاقين بطوس وكان كاتباً للامير باخر صاحب بلخ وكان الامير يصادره في رأس كل سنة و بأخد مامعه و يقول له (قد سمنت ياحسن) فهرب الى الملك داود بن ميكائيسل السلجوقي وهو يجرو فدخل اليه ؛ فلما رآه الحذ بيدة وسلمه الى ولده الب ارسلان وقال له « هذا حسن الطوسي فنسلمه واتخذه والداً ولا تخالفه ، وكان انظام الملك اذا دخل عليه الاثمة الاكابر لا يقوم لهم و يجلس في مسنده وكان له شيخ فنير اذا دخل اليه يقوم له و يجلس في مكانه و يجلس بين يديه فقيل له عن سهب ذلك اذا دخل اليه يقوم له و يجلس في مكانه و يجلس بين يديه فقيل له عن سهب ذلك فقال « أن أولئك اذا دخلوا على يثنون على با هو نيس في فيز يدني كلامهم عيباً فقال « أن أولئك اذا دخلوا على يثنون على با هو نيس في فيز يدني كلامهم عيباً فقال « أن أولئك اذا دخلوا على يثنون على با هو نيس في فيز يدني كلامهم عيباً وهذا يذكن بعيوب نفسي وما انا قيه من الظلم فتنكسر نفسي لذلك فارجع

عن كثير مما أنا فيه وكال مجلسه عامراً بالعلماء وأهل الحير والصلاح وهو الذي بني المدرسة النظامية بغداد فكانت تضاهي أعظم مدارس أور با اليوم - واكثر الشعراء من رئائه فن جيد ماقيل قول شبل الدولة :

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة يقيمة صاغها الرحمن من شرف بدت فلم تعرف الايام قيمتها فردها غيرة منه الي الصدف ولم يعش السلطان ملك شاه بعد هذا الوزير الاشهوراً و بضعة ايام حاول في خلافا ان ينفذ غرضه و ينقل مفر السلطنة المي بغداد لانه كان مفرعاً بالعيش في خلافا ان ينفذ غرضه الخليعة ورجاه ان يتمهل في الامر و بصبر عشرة ايام ريثا يرى طربة في الانتقال منها الأبهاء ملك شاه ذلك ولكن الموت عاجله قبل انقضائها فات مأسوفاً عليه ليئة الجمة النصف من شوال سنة ١٨٥ الثان وثلاثين من عمره بعد ان رقيت بلاده في ايامه المي اعلى درجات الثروة والعز ورقعت في من عمره بعد ان رقيت بلاده في ايامه المي اعلى درجات الثروة والعز ورقعت في مخبوحة الامن والسلام زمناً طويلاً فنظم واصلح وشاد المعابد والمدارس واكثر هم من الصلات عفدا السلطان من المدين وقرب العلماء وأهل الادب واكثر لهم من الصلات وفي ايامه اجتمع العارفون بالمهاب والقاك والفوا التقويم الاسلامي المشهور باسم الجلالية نسبة الى جلال الدين وهو لقب السلطان ملك شاه

# ۲ ۲ س ملك شاه

من سنة ٨٥٠ – ٨٥٠ ه او من سنة ١٠٩٢ ــ ١٠٩٢ م

ال توفي السلطان ماك شاه كتمت زوجته تركان خاتون موته واستدعت اليها الامراء فاسترضتهم واستخافتهم لولدها محود وعرم اربع سنين وشهور وهو أصغر اولاد السلطان منك شاه فحفنوا لها على ذلك وارسلت الى الحليفة المفتدي العباسي في الحطبة لابنها فاجابها الى ما طابت بعد ان اشترط عليها ان يقوم تاج

الملك (وزير ملك شاه بعد قتل نظام الملك) بوصايته لصغر سنه فاجابته الى ذلك وخطب لمحمود يوم الجمعة الثاني والعشر بن من شوال سنة ١٨٥ ه وكان بركارق أكبر اولاد السلطان ملك شاه في اصفهان فخافته تركان خاتون وارسلت اليه من قبض عليه واعتقله ونكن لما ظهر خبر موت السلطان ملك شاء لم ترض الجنود النظامية بجحمود سلطانا عليهم لصغر سنه ووثبوا على السجن الذي فيه بركبارق واخرجوه من الحبس وخطبوا له في اصفهان و بايموا له ، فلما علمت تركان خاتون واخرجوه من الحبس وخطبوا له في اصفهان و بايموا له ، فلما علمت تركان خاتون الخطبة لبركبارق باصفهان سارت اليها في العساكر لفتاله وحصات وقائع ببن الخرية ين فانهزم عسكر تركان خاتون وحاصرها باصفهان وشتت شمل عداكرها واستولى على الملك

#### ----

#### ۳۵۳ – برکبارق بن ملك شاه

من سنة ١٨٥ - ٩٨ ٤ ﴿ أُو من سنة ١٠٩٢ - ١١ م

ولما هزم بركارق عسكر تركان خاتون سار الى بغداد وخطب له فيها سنة ١٨٥٩ وكان السلطان بركارق هسدًا اشقى سلاطين السلاجقة وكل ايا.ه كانت حروب ومنازعات لانه لم يكد يستئب له الامر حتى خالف عليه عه تنش ابن البارسلان ( جد الدولة البورية في الشام وحلب ) وقاتله وهزمه ولكنه غكن بعد قليل من جمع شئات عسكره واعاد الكرة على عمه تنش فهزمه وقتله سنة بعد قليل من جمع شئات عسكره واعاد الكرة على عمه تنش فهزمه وقتله سنة الحمد ولم يكد يستريح من عمه حتى ظهر الحوه الملك محد بن المك شاه وناوأ منوات تارة ينتصر محد و يخطب له بغداد واخرى ينتصر بركبارق فيعيد سنوات تارة ينتصر محد و يخطب له بغداد واخرى ينتصر بركبارق فيعيد الخطبة له الى ان وقع الصاح بين السلطان بركبارق وعمد ابني الله شاه وتقررت الخطبة له الى ان وقع الصاح بين السلطان بركبارق وعمد ابني الله وطبرستان وخوزستان القاعدة بينها ان يخطب السلطان بركبارق بالري والجبل وطبرستان وخوزستان وفورس وان يخطب السلطان محد بديار بكر والجزيرة والوصل والشام وارمينية

والمراق وان لا بعارض أحدهما الآخر في شيء مما له أما بلاد خراسان فاقطعاها لاخيهما الملك سنجر ولم يهذأ السلطان بركيارق بهذا الصلح لان المسية عاجاته في السنة النالية وكان قد أصيب بالسل والبواسير فلما يشس من نفسه خلع على ولده ملك شاء وعمره أو بع سنين وثمانية اشهر واحضر جماعة الامراء واعلمهم انه قد جمل ابنه ولي عهده في السلطنة وجمل الامير اياس اثابكه فاجابوه كلهم بالمسمع والطاعة . ثم توفي السلطان بركيارق في يوم ١٢ ربيع الآخر سنة ٤٩٨ هـ .

#### - PONORD

#### ناه بی برکبارق الله شاه بی برکبارق

من سنة ١٩٠٤ – ١٩٠٤ ه او من سنة ١١٠٤ – ١١٠٤ م م ال المال كانت ما من ما مساله ها كر سرة

ولما قرفي السلطان بركيارق تولى بعده ابته ملك شاه كوصبته وقام بتديمير دونته و زيره أياس قطمع عمه عجمد بن الك شاه في الاستبلاء على ماسد ابن اخيه فسار اليه وانتزع اللك من بده فصارت جميع المملكة السلطان محمد بن الك شاه بن الب ارسلان

### ۲۵۵ محمد بن ملك شاه بن الب ارسيون

من سنة ١١١٨ – ٥١١ ه أو من سنة ١١١٤ – ١١١٧ م

واستنب الامر السلطان محمد بن ملك شاه بن الب أرسلان ولتوالي هذه الحروب والفتن المهلكة ضعف شأن الدولة السلجوقية ووثب نواب الاعمال كل على عافي يده واستولى عليه ولكن السلطان محمداً كان شجاعاً لا يحتمل الضيم فلم يقدر ان يرى هذا الانتسام وعزم على عمل كل مافي جهده لا رجاع السطوة الدولة السلجوقية كا كانت فسار سنة ١٩٥ ه الى الموصل ليأخذها من جكر ميش صاحبها الذلك الوقت نحرج هذا الى السلطان محمد واظهر عبوديته وتابعيته له فأقره على علمه وعاد

عنه · فلما عاد السلطان محمد عن الموصل وأب عليها شخص يقال له جاولي واغتصبها من جكر ميش واستولى عليها فأرسل اليها السلطان محمد عسكرًا وملكها من اصحاب جاولي سنة ٧٠٥ هـ

وكان السلطان محمد عضدًا قو يا لجوش المسلمين في الحروب الصليبية التي ثارت نيرانها في ثلك الايام وأمرها معروف

وفي ذي الحجة سنة ١١٥ ه مرض السلطان محد بن الت شاه بن الب ارسلان فلما يشم من نفسه أحضر ولده محودًا وقبله و بكى كل واحد منها وامره ان يخرج و يجلس على تخت السلطانة و عمره اذ ذاك قد زاد على از بع عشرة سنة و فنال محود لوالده هانه يوم غير مبارك » يعني من طريق النجوم فنال له ه صدقت ولكن علي اما عليك فمبارك بالسلطة » فحرج وجلس على النخت بالناج والسوارين وكان السلطان محمد عظم الهية عادلاً حدن السيرة شجاعاً

### ٣٥٦ کيمود بن محمد

من سنة ٥١١ – ٥٢٥ ه أو من سنة ١١١٧ – ١١٣٠ م

لما نوفي السلطان محد تولى السلطنة بعده ابنه محود ووثب عليه لاول ولايته عده الملك سنجر صاحب خراسان ووقع بينها حرب شديدة انهزم فيهما السلطان سنجرفي محدد واستولى عمه سنجر على جميع البلاد وهرب محدد فراسله السلطان سنجرفي الصالح على ان يخطب السلطان سنجر في جميع البلاد اولا والسلطان محمود بعده واسنقر الامر بينها على ذلك فأعاد السلطان سنجر ابن اخيه السلطان محمود االى واسنقر الامر بينها على ذلك فأعاد السلطان سنجر ابن اخيه السلطان محمود الله بلاده وكان السلطان سنجر شجاعاً فأعاد الى الصدور احترام الناس الاول الآل سلجوق والحقوع الدوانهم حتى ولى على سعر قند رجلاً من او باش الناس كان سلجوق والحقوع الدوانهم حتى ولى على سعر قند رجلاً من او باش الناس كان سلجوق والحقوع الدوانهم حتى ولى على سعر قند رجلاً من او باش الناس كان سلجوق والحقوع الدوانهم حتى ولى على سعر قند رجلاً من او باش الناس كان ساقياً له في قصره

وصار هذا الوالي يجيءُ الى السلطان سنجر حيناً بعد حين ويقدم له الشراب

وهو مترد برداء الامارة حتى شاع بين الناس ان سنجر عظم الى حد ان الملوك صارت تخدمه وثنف للحدمة بن يديه

ولم يكد السلطان محود يستريخ من غارة عمه التي قضت على استقلاله حتى خالف عليه الحوه السلطان مسعود صاحب الذر بيجان وأراد الوثوب عليه والاستميلاء على مابتي من اثار السلطنة فأرسل السلطان محود الى اخيه من نصحه ليرجع عن غيه واحضره الى اخيه السلطان محود فقبله بكل تجلة واكرام واجلسه معه على كرسي السلطنة فدل بذلك على شهامته وكرم اخلاقه وذلك سنة ١٤ه هـ .

وفي سنة ١٧٥ ه اشتدت نكأية الكرج في بلاد الاسلام وعظم الأمر على الناس لا سيما اهل دربند شروان فحضر جماعة من اعيانهم الى السلطان محمود وشكوا اليه ما هم فيه من الخوف من الكرج وعدم مقدرتهم عن حفظ بلدهم فسار السلطان محمود معهم وقاتل الكرج وهزمهم واجلاهم عن بلاد المسلمين

وفي سنة ١٩٥ه ه اتحد الملك طغول اخو السلطان محود مع دبيس بن صدقة المزيدي على قصد العراق فقصداه في جموعها ولكنها انهزما امام الحليفة اولاً وامام السلطان محود ثانياً فلحقا بالملك سنجو بخواسان ثم دس دبيس الى الملك سنجر ان السلطان محود اخرج عن طاعته وانه اتحد مع الحليفة على ابعاده (ابعاد سنجر) ولم يزل به حتى اجابه الى المسير الى المراق. فاما وصلوا الى الري كان السلطان محود بهمذان فارسل اليه السلطان سنجر يستدعيه اليه لينظر هل هو على طاعته ام تغير على ما زعم دبيس . فلما جاء الرسول بادر الى المسير الى عمه فاكم السلطان محود وفادته والجاسه معه على النخت ، وتحقق السلطان سنجر وفادته والجاسه معه على النخت ، وتحقق السلطان سنجر الى عمه المساطان محود واوصاه باكرامه واعادته الى بلاه

وفي سنة ٢٥٥ ه في شوال توفي السلطان محود بن محد بن ملك شاه بهمذان وكان عمره نحو سبم وعشر بن سنة و ولايته ثالات عشرة اسنة وكان حليا كريماً عاقلاً يسمع ما يكره ولا يماقب عليه مع القدرة قابل الطمع في اموال الرعايا عفيفاً عنها كافاً لاصمابه عن التطرق الى شيء منها

### ۳۵۷ - داود بن محمود

من سنة ٥٢٥ – ٥٢٦ هـ أو من سنة ١١٣٠ – ١١٣١ م

لما ثوفي السلطان محمود بن محمد تولى بعده ابنه داود ولكنه لم يهنا. بالسلطنة اذ وثب عليه عمه السلطان مسمود بن محمد بن مالك شاه واخذ البلاد من يده وذلك سنة ٢٦٦ه

# ٣٥٨ - مسعود بن محمد بن ملك شاه

من سنة ٢٦٦ – ٤٤٧ ه او من سنة ١١٣١ – ١١٥٧م

وكانت ايام السلطان مسمود جيمها فتن وحروب لا يخرج من خرب حتى تنفتح امامه اخرى وذلك لقيام الحوته واولادهم ومنازعتهم هذا السلطان السي الحظ في السلطنة حتى ضمفت الدولة السلجوقية الى درجة لم يسبق لها مثبل وطمع الخليفة المسترشد بالله العبامي ( مع ان عهدنا بالخلفاء من زمن طويل لا يقدرون على منازعة اقل الامراء الضعفيم فضلاً عن المنولة ) في قنال السلطان ولكن لم تكن قوة السلطان مسمود قد بلغت من الضعف هذه الدرجة حتى ينتصر عليه الخليفة فانتصر السلطان مسمود عليه واسر الخليفة ووضعه في خيمة واتفق عليه الخليفة فانتصر السلطان مسمود عليه واسر الخليفة ووضعه في خيمة واتفق السلجوقية في ذلك الوقت فان السلطان سنجر وهو اعظم سلاطينهم و يعد الجميع السلجوقية في ذلك الوقت فان السلطان سنجر وهو اعظم سلاطينهم و يعد الجميع السلجوقية في ذلك الوقت فان السلطان سنجر وهو اعظم سلاطينهم و يعد الجميع الوقت في اعالهم بلغ به الضعف الى درجة الم ترو عنه قبلاً فانهزم المام الحطا نواك عنه في اعالهم بلغ به الضعف الى درجة الم ترو عنه قبلاً فانهزم المام الحطا

الذين استعان بهم خوار زم شاه على آثاله

وفي سنة ١٤٧ه م توفي السلطان مدود بن محمد بن ملك شاء بهمذان وكان عهده الى ملك شاء ابن اخيه السلطان محمود فخطب له الامير خاصبك بالسلطنة ورتب الامور وقررها بين يديه ، ثم قبض عليه وارسل الى اخيه السلطان محمد ابن مخود وهو بخوزستان يستدعيه وكان قصده ان يحضر عنده فيفيضه ويخطب لنفسه بالسلطنة ، فسار اليه محمد فاجلسه على التخت وخطب له بالسلطنة ، ثم شعر محمد بخبث خاصبك فناني يوم وصوله لما دخل اليه قناله وسعه زنكي الجاندار والنقي راسيها و بقيتا حتى اكنتها الكلاب واستقر محمد في السلطنة

#### 709 - En un Bage

من سنة ١١٥٧ - ٥٥٤ هـ أو من سنة ١١٥٢ - ١١٥٩ م

وكان السلطان محدضيهاً بهذا القدار حتى ام يتمكن من هل الحليفة ال يخطب له بغداد فاستبد الخليفة الفتني بالله بالعراق منفردًا عن اي داطان وحكم على عسكره واصحابه وهو اول من قدر على ذلك من حين تحكم الماليك على الخلفاء ومن عهد المستنصر الى الان ، وحاول السلطان محمد الايحمل الخليفة بالقوة على ان يخطب له وحاصر بغداد لحذا الغرض فلم يغز مجراده

واهم ما يذكر في هذه المدة انهزام الساطان سنجر امام الغزووقوعه اسيرًا في قبضة يدهم فاذاقه الثركان كل انواع المذاب والهوان ثم تمكن من الفرار فوجد البلاد في اسواء حال فمات من الغم في سنة ٢٥٥ ه . وهو يعرف بالداطان العادل وله شهرة كبير في البأس والبسالة ولكنه كان سيء الطائم

وفي سنة ؟٥٥ ه توفي الساطان محمد بن محمود ولم ينرك الا ولدًا صغيرًا فسلمه قبل وفاته الى آفسنقر الاحمديلي وقال ه انا اعلم ان الناس لا نطيع مثل هذا الطفل وهو وديعة عندك فارحل به الى بلادك · » فاخذه ورحل الى مراغة

#### ٠١٠٠ \_ سليمانه بن شاه بن محمد

من سنة ١١٦٠ - ٥٥١ ه او من سنة ١١٦٠ - ١١٦٠ م

ولما قوفي السلطان محمد بن محمود اجمع راي ولاة الامور على قولية عمه سليان شاه في الملك بعده ولكن خاب ظنهم لما كان يوجونه من اصلاح سليان شاه الاحوال لانه ما عتم ان تسلم السلطنة حتى عكف على شرب الخر ومعاشرة النساء والصفاعين وكان له وزير عاقل يدعى شرف الدين كودبازه فنهاه عمل هو فيه وان الملكة في عاية الاحتياج لمن يدايرها فاهانه سليان شاه وأمر الصفاعين ان يعبثوا به فاغلاظ شرف الدين كردبازه مما حصل وقدم على نصحه تسليان شاه والقطع عن مقاباته وصار يذيهز الغرص النخلاص من تحت يد هذا السلطان الغشوم الى ان مكنته الغرص من ذلك فقتله سنة ٥٥٦ه م

# ۲۳۱۱ \_ ارسیوں شاہ بن لمفرل بك بن محمد

من سنة ٥٥٦ - ٥٧٣ هـ او من سنة ١١٦٠ - ١١٧٧ م

نا قتل شرف الدولة كرد بازه السلطان سليان شاه بن محمد ولي بعده أرسلان شاه بن طغرل بك بن محمد بن ملك شاه بن الب ارسلان فاستوز ر لاول ولايته ايلد كن وكان ايلد كن هذا من موالي السلطان مسعود وكان عاقلاً حسن السيرة عظيم السياسة فاستولى على الأمور وصارصاحب الامر والتحي ولم يكن لارسلان شاه الاالاسم فقط واستمر الحال على ذلك الى ان توفي ايلد كر سنة ٧٧٥ ه فقام بتد بيرالدولة بعده ابنه محمد البلهوان واتبع خطوات ابيه من الاستيلاء على أمور السلطان والحجوعلى السلطان ارسلان شاه بن طغرل السلطان ارسلان شاه بن طغرل

#### ٢٦٢ \_ طفرل بن ارسموده شاه

من منة ٧٧٣ – ٥٩٠ هـ أو من منة ١١٧٧ – ١١٩٣ م

وا قوفي السلطان الرسلان شاء بن طغرل قولى بعدد ابنه طغرل وقام البلهوان محد بن البلهوان البلهوان عدد بن البلهوان عدد بن البلهوان عدد بن البلهوان عدد بناه قرل بن محمد فطعع طغرل حيثنا في البلهوان سنحقوق السلطنة المهضوسة وجمع العساكر وعارض قول في اجراءاته جهاراً فخافه وارسل الى الحليفة بسنن حدد و يخوفه من طغرل و وفي الوقت نفسه كان طغرل قد أرسل رسولاً الى الحليفة بطلب الخطبة له ببغداد واقل كرسي السلطة البها وأمر أكرم الخليفة رسول قول ووعده بالنجدة ورد رسول السلطان طغرل بلاجواب وأمر بنقض دار السلطنة ببغداد فهدمت الى الارض وعني الزهة

وفي سنة ٤٨٥ ه أرسل الحليمة المساكر مدداً اقرال لفتال السلطان طفرل فهزمهم طغرل وشقت جموعهم وأعاد هية الناس للوك السلجوقية نوعاً ما ، واكن قزل جم شتات عسكره واعاد الكرة على السلطان طغرل فهزمه وقبض عليمواعنقله فبقي في اعتقاله الى سنة ٨٨٥ ه وفيها قتل قزل ولم يبلم قاتله وقولى بعده ابنه اينائج فهرب السلطان طغرل من سجنه بعد قتل قزل وحارب اينائسج بن قزل وانتصر عليه فاستنجد اينائج خوارزم شاه علاء الدين تكش فسار البه سنة ٨٨٥ ه فلما فقار با ندم اينائج على استدعاء خوارزم شاه وخاف على نفسه فمضى من بين يديه وتحصن في قلمة له فوصل خوارزم شاه الى الري وملكها وحاصر قامة طورك ففتحها في يومين وراسله طغول واصطلحا و بقبت الري في يد خوارزم شاه غم عاد الى غوارزم ملمنها من استبلاء اخبه سلطان شاه عليها ، قلما دخلت سنة ، ٥٩ ه قصد السلطان طغرل بلد الري فاغار على من به من اصحاب خوارزم شاه وعلم قصد السلطان طغرل بلد الري فاغار على من به من اصحاب خوارزم شاه يشكو من بدئاته اينائج بن البابوان شحاف على نفسه وارسل الى خوارزم شاه يعتذر ويسأله انجاده مرة ثانية ووافق ذلك وصول رسول الحليمة الى خوارزم شاه يشكو من به من المجاب خوارزم شاه يشكو من بالجاده مرة ثانية ووافق ذلك وصول رسول الحليمة الى خوارزم شاه يشكو من به من المجاب شاه يشكو من به من المها يشكو من به من المحاب شاه يشكو من به من المحاب خوارزم شاه يشكو من به من المحاب خوارزم شاه يشكو من به من المحاب من المحاب خوارزم شاه يشكو من به من المحاب مركو المركو المحاب من المحاب من المحاب معاب مدار المحاب من المحاب مدور المحاب المحاب المحاب مدار المحاب مدار المحاب ا

السلطان طغرل ويطاب منه قصد بلاده ومعهمنشور باقطاعه البلاد. فسارخوارزم شاه من نيسابور الى الري وعلم طغرل تجبيشه وكأنت عشاكره متفرقة فلم يننظر ليجمعها بل سار مجدًا فين معه فروجع عن قصده حتى تجتمع اليه العساكر فلم يقبل وكان فيه شجاءة - بل تمم مسيره فالنتي المسكران بالقرب من الري ولم يكن الا الغليل حتى انهزم، حكر طغرل وقتل هو في المعركة واستولى خوار زم شاه على البلاد و بقتله القرضت الدولة السلجوقية المظمى والملك لله يؤتيه من يشاء

#### ٣١٣ - الدولة السلعوقية باسيا الصغرى ( بنوقطامش )

(غيبد) هذه الدولة فرع من فروع الدولة السلجوقية وهي تنسب الى قطامش من اسرائيل بن سنجوق ، ولما انتشر الساجوقية في البلاد طالبين الملك دخل قطامش هذا الى بلاد الروم وملك قونية واقصرا ونواحيها ولماقوي أمره وكثراتباعه خالف على الساطات الب ارسلان واظهر عليه العصيان فنهاه الب ارسلان عن ذلك فلم ينته فسير اليه الماكر لفناله فانهزم قطامش وقتل في المركة وذلك

### ٣١٤ ... سليمان بن فطلمش

من سنة ٥٦٦ – ٧٩٩ ه او من سنة ١٠٨٦ – ١٠٨٦ م

لما قتل قطلش كما نقدم تولى بعده ابنه سايان بن قطلمشعلي قونية واقصرا وتواحيها تماكان لابه . وفي سنة ٤٧٧ هـ استولى على مدينة الطاكية من يد الروم المستوارن عليها لذلك الحين وفي ذلك قال الاببوردي من قصيدة مطلمها

تلقى اجنثها بنات الاصفر

لمت كناصيه الحصان الاشقر نار بمثلج الكثيب الاعفر وفتحت انطاكبة الروم التي نشرت معاقلها على الاسكسندر وطثت مناكبها جيادك فائنت

#### وعي طويلة

وكان لمسلم بن قريش صاحب الموصل ضريبة على الروم بانطاكة فلما استولى سلمان بن قطامش عليها ارسل البه مسلم بن قريش يطلب منه الضريبة التي كانت تدفعها الروم البه فابى ان يرسل البه شيئاً نجمع مسلم عساكره من العرب والتركان لحصار انطاكة واستعد سلمان المناله ايضاً فالتقبا شنة ٢٧٨ ه فانهزم مسلم ونقدم شلمان لحصار حلب فامتنمت عليه وسأله اهابها الامهال حتى يكاتبوا السلطان ملك شاه بخصوص تسليمه البلد فامهامم ولكنهم عوضاً عن المام وعدهم ارساوا الى تاج الدولة تتش بن الب ارسلان صاحب دمشق يستنجدونه على سلمان فاسرع لاجابة طلبهم وسار بنفسه بخنجر ومات سنة ٢٧٩ ه

# ٥١٣٥ - قلبج ارسيون بن سليمان

من سنة ٢٧٤ – ٥٠٠٠ هـ او من سنة ١٠٨٦ – ١٠١١م

ولما توفي سلبان بن فطلمش تولى بعدء ابنه قليج ارسلان وفي ايامه قدمت جموع الصليبيين ومروا ببلادة وكان بين الفويقين وقائع مشهورة انهزم فيهما قليج ارسلان وقد نقدم ذكر ذلك في أخبار الصليبيين

وفي سنة ٥٠٠ ه كأن الخلاف ببن جكومس وجا ولي سقاو وكلاها من قوادالسلحوقية بشأن الاستبلاء على مدينة الموصل فاستمد جكومس السلطان فلج ارسلان فأمده بنفسه وعسكره فلما قرب من الموصل سار عنها جاولي واستولى قلج ارسلان عليها وعلى دبار بكر وتنبع جاولي ٠ وكان هذا فلا طبق بسنجار واستنجد الملك وضوان ابن ثنش بن الب ارسلان صاحب الشام فانجده وسار معه لننال فلج ارسلان فالنقوا وافتناوا قتالاً شديداً انهزم فيه عسكر فلج ارسلان والتي نفسه في نهر الخابور فغرق ٠ وسار جاولي الى الموصل وملكها

# ٣٦٦ – مسعود بن قليج ارسلانه

من سنة ٥٠٠ — ٥٥١ هـ او من سنة ١٦ — ١٥٦ م

لما توفي قلج ارسلان تولى بعد، على قونية واقصرا واعالما ابنيه مسعود والسعت الهملكة في ايامه باستيلائه على ملطية وسيواس واعالما وساد السلام في مدنه وعمالامن الى ان توفي سنة ٥١هـ هـ

# ۱۳۷۷ - قلیج ارسیون بن مسعود

من سنة ٥١١ - ٨٨٥ ه او من سنة ١١٥٦ - ١١٩٢ م

لما نوفي مسعود بن قلج ارسلان نولى بعده ابنه قلج ارسلان وحصلت بينه وبين ذي النون بن الشخند صاحب ملطية وسيواس حرب فلنهزم ذو النون ولحق بنود الدين محود بن زنكي صاحب دمشق يستنجده على قلج ارسلان فسار نور الدين إعساكره الى بلاد قلج ارسلان واستولى على كيسون ومرعش وجهنس ومرز بان وأرسل مرية من هكره الى سيواس فمكوما

وكان قليج ارسلان لما قصد نور الدين بلاد، قد سار من طرقها التي تلي بارد الشام الى وسطها وراسل نور الدين يستمطفه و يسأله الصلح فصالحه على انت تكون سيواس بيد ذي النون وافترقا على ذلك سنة ٣٦٨ه ه

وكان قلج ارسلان بن صعود قد زوج ابنته من نور الدين محود بن قرا ارسلان ابن داود صاحب حصن كيفا وغيره من دياز بكر واعطاء عدة حصون فلم يحسن عشرتها وتزوج عليها وهجرها فامتعض ابوها فلج ارسلان لذلك وعزم على غزو نور الدين في ديار بكر واخذ بلاده منه ، فاستجار نور الدين بصلاخ الدين بني ايوب ، فأرسل صلاح الدين الى فلج ارسلان في المنى فاعاد الجواب ، انني كنت قد سلمت الى نور الدين عدة حصون تجاور بلاده لما تزوج ابنتي نحيث آل الاس معه الى ما يعلمه فأنا أر بدان يعيد الى ما اخذه مني » وترددت الرسل بينهما بلا فائدة فهادن صلاح الدين الغرنج وسار في هاكره فامد الملاد فلج ارسلان ، فلم منع فلج ارسلان بقر به منه الرسل

اليه أكبر الهيرعنده يقول « أن تور الدين فعل مع أبني كذا ولا بد من فصد بلاده وتعريفه محل نفسه » فلما وصل الرسول واجتمع بصلاح الدين وادى اليه الرسالة امتحض صلاح الدين لذلك واغتاظ وقال للرسول د قل لصاحبك والله الذي لا أله الا هو لئن لم يرجع لاسيرن الى ملطبة و يعني وبينها يومان ولا أنزل عن قرمي الا في البلد ثم اقصد هجيع يلاده وأخذها منه » قوأى الرسول من شدة صلاح الدين وكثرة من معه ما هاله فحاف أن يرجع بلا أنبيجة فتضيع بلادهم لا محالة فطلب ن صلاح الدين أن يجتمع به ليقول شيئاً بدا له من نفسه وليس من مرسلة فأذن له صلاح الدين في زلك قفال له « يا ولانا أما هو قبيح بثلك وانت من أعظم السلاطين وأكبرم شأنا أن تسمع عنك الناس أنك صالحت النونج وتركت الغزو ومصالح المماكة وأعرضت عن كل ما فيه صلاح لك ولرهيتك وللسلمين عامة وجمت العساكر من أطراف البلاداليدة والقريبة وسرت وخورث أنت وصاكل الموال العظيمة لاجل أمرأة مغنية ( بقصد ما فيه صلاح لك ولرهيتك وللسلمين عامة وجمت العساكر من أطراف البلاداليدة والورية ومواك الإمراك المؤن عذرك عندالله تعالى والقريبة وماوك الاسلام وكافة العالم واحسب أن أحداً ما يواجهك بهدا أما يعلمون أن الامر هكذا ثم أفرض أن قليج أرسلان مات وهذه ابنته قد أرسائني اليك يعلمون أن الامر هكذا ثم أفرض أن قليج أرسلان مات وهذه ابنته قد أرسائني اليك شعيرك وتسألك أن تنصابها من زوجها فإن قعلت فهو الظن بك أن لا تردها ه

فعب صلاح الدين من فصاحته وقال له الحق معك وحمل نور الدين ان يترك المغنية التي تزوجها على ابنة قلج ارسلان وان يكوم هذه فقعل · وخلص قلمج ارسلان بحكمة وزيره هذا من حروب مهلكة وبماكانت القاضية عليه وكل ذلك كان سنة ٧٦هـ هـ

وكان لقلج الرسلان عدة اولاد ذكور تخاف اختلافهم بعد موته ففرق عليهم البلاد في حياته فاعطى قونية باعالها لغياث الدين كيخسرو وافصرا وسيواس لقطب الدين ودوفاط لابنه ركن الدين سليان وافقرة لحيي الدين وملطية لمز الدين قيصر شاء وابلدتين لغيث المدين وقيسارية لنور الدين واعطى تكبار واماسا لابني اخيه فكانت هذه القسمة سبا في تنخيص عيش قلج الرسلان في اواخر ابامه لان اولاده استضعفوه وتخلوا عنه ولم يزل بننقل من واحد الى واحد والكل يرقضونه حتى سار الى ولده غيات الدين كيخسرو صاحب قونية فقبله وأكرمه ولكن لم نظل ايام قلج اودلان

بعد ذلك الشدة حزنه فتوفي في فونية سنة ٨٨٥ ه وكان ذا سياسة حسنة وهيبة عظيمة وعدل وافر

# ٣٩٨ – غيارًالدين كيخبروين فلج ارسيون

من سنة ٨٨٨ - ٥٩٦ ه او من سنة ١١٩٢ - ١١٩٩ م

لما توفي قاج ارسلان بن مسعود استولى بنوه كل منهم على ما في بدة حسب قسمة ابيهم فكانت قونية وهي عاصمة البلاد حينئذ من نصبب غياث الدين كيخسر و بن قلج ارسلان ولم يحض وقت طويل حتى وقعت المنازعات والمخاصيات والغنن بين الاخوة اولاد قلج ارسلان وشمع كل منهم في الاستيلاه على ما يبد اخيه الى ان ظهر عليهم اخيرا اخوم ركن الدين بن قلج ارسلان واخيراً حاصر قونية وبها اخوم غيسات الدين فهرب غيات الدين منها ولحق ببلاد الشام واستولى ركن الدين على قونية قصارت كل مملكة ابيه تجت تصرفه المطلق بلا منازع

# ٣٩٩ – ركره الدين بن قلج.ارسلاله

من سنة ١٩٩٦ \_ ١٠٠ ه أو من سنة ١١٩٩ \_ ١٢٠٣ م

واستمو ركن الدين بن قلج ارسلان ملكاً على اسيا الصغرى (كانت تعرف قبلاً بيلاد الروم ) الى ان توفي سنة ٦٠٠ ه • وكان ركن الدين ملكاً حازماً شديداً على الاعداء الا انه رمي بالزندفة وقبل انه معطل"

----

۲۷۰ - فلج ارسيون به ركه الديم

من سنة ١٠٠ ـ ٢٠١ ه او من سنة ١٣٠٢ \_ ١٣٠٤ م

لما نوفي ركن الدين بن قلج ارسلان نولى بعده ابنه قلج ارسلان بن ركن الدبن ولكنه لم يهنا بالملك طو بلاً لان عمه غياث الدبن الذي هوب من ابيه كما تقدم طمع في الملك بعد موت اخيه واستنجد ملك القسط طينية لذلك الوقت لارجاع الملك اليه فانجده وتمكن من اغتصاب الملك من بد قلج اترسلان ابن اخيه سنة ٢٠١ هـ

# ۲۷۱ – غبات الدین لیخسر و بن فلیج ارسپوله ثانیة

من سنة ۲۰۱ ـ ۲۰۷ او من سنة ۲۰۴ ـ ۱۲۱ م

هكذا تمكن غياث الدين ان يستوثى على الملك مرة اخرى واستفحل امره جداً واسترجع مدينة الطاكية التي كان استولى عليها الروم ابام الفتن بين اخوته . وقصد، على بن يوسف صاحب شميشاط ونظام الدين بن ارسلان صاحب خوت برت وغيرها وعظم امره الى ان فتله اشكر صاحب، قسطنطينية ٢٠٧ ه

#### ~000000

# ۳۷۲ – کیکاوس بن کیخسر و

من سنة ٦٠٧ - ١٦١٦ م أو من شنة ١٢١٠ - ١٢١١ م

لما قتل غياث الدين كيخسرو بن قلج ارسلان نولى بعده ابنه كيكاوس ونلقب الفالب بالله وكان عمه طغول شاه بن قلج ارسلان صاحب ارزن الروم قد طلب الامر لنفسه وسار لقتال كيكاوس ابن اخيسه وساصره في سبواس وخالف عليه ايضا الخوه كيغباد بن كيخسرو وقصد مدبئة انترة وملكها ، قاستنجد كيكاوس بالملك العادل صاحب دمشق فانقذ اليه العساكر وافرج طغرل عن سيواس قبل وصولهم ، فسار كيكاوس الى انكورية وملكها من بد اخيسه كيفبأد وحبسه وقتل اصحابه وسار الى عمد طغرل بارزن الروم فظفر به سنة ١١٠ ه وقتله

وفي منة ه ١١ ه انفق كيكاوس بن كيخسر والافضل بن صلاح الدين على قصد حاب واعالها وهي في ذلك الوقت لشهاب الدبن ظغرل بن الظاهر على ان تكون الخطبة لكيكاوس والولاية للافضل في جميع ما يفتحونه من حلب واعمالها وتعاقدواعلى ذلك وساروا فملكوا قلعة رغبان وتسلمها الافضل على الشرط ثم ملكوا قلعة تل ناشر فاستأثر بها كيكاوس وارتاب الافضل · ثم استنجد ابن الظاهر صاحب حلب

الاشرف بن العادل صاحب الجزيرة وخلاط على ان يخطب له بخلب و ينش اسمه على السكة فسار لانجاده ومعه احياة على من العرب فنزل يظاهر حاب وسار كيكاوس السكة فسار لانجاده ومعه احياة على من العرب فنزل يظاهر حاب وسار كيكاوس منهزمين اليه فاجفل وسارا لاشرف الى رغبان وتل فاشر و بهما اصحاب كيكاوس فغلبهم عليهما واطلقهم الى صاحبهم وسلم الاشرف الحصنين الى شهاب الدين بن الظاهر صاحب حاب و بلغه الخبر بوفاة ابيه الملك العادل تبصر فرجع عن قصد بلاد الروم و يعد انهزام كيكاوس كا تقدم ورجوع الاشرف الى مصر عزم على قصد بلاد الاشرف المؤرجة واتفق مع صاحب العادل تولي منه تا الم وكنا يخطبان له ولكن عاجلته المنبية عن اتمام قصده اذ توفي سنة ١٦ ه و

---

# ۳۷۳ \_ كينياد بن كيخسر و

من سنة ١٦٦ ــ ١٢١٤ هاو من سنة ١٢١٩ ــ ١٢٣٦ م

توفي كيكاوس بن كيخسر و وخلف بنيسه صفارًا وكان اخوه كيضاد محبوماً منذ أخذه من الكورية فاخرجه الجند من محبسه وملكوه

وفي همذه الاثناء حدثت النتنة بهن الاشرف صاحب الجزيرة والمعظم صاحب دمشق وجاء جلال الدين خوارزم شاه من الهند سنة ١٩٣٦ ه منهز ما امام التار فملك اذر بيجان واعتضد به المعظم صاحب دمشق على الاشرف وظاهرها الملك مسعود صاحب آمد من بني ار نق الأرسل الاشرف الى كينباد الملك اسبا الصغرى ا بلاد الروم ا بستنجده على صاحب آمد والاشرف بومند عاصر لماردين المسار كينباد واقام على ملطبة وجهز العماكر من هناك الى آمد فنتح عدة حصون الوعاد صاحب آمد الى كينباد ان يرد البه ما اخذه منه فامنهم فيعث العشرف عماكره مدداً لصاحب آمد على كينباد وكان عاصراً لقلعة الكيمنا فلتهم وعاد فنتح الناهم والنخن فيهم وعاد فنتح الناهة

واستفحل امر كيفياد جدًا وقوي شأنه وهاينه المارك واتسع المكه بما افتتحه . ثم مد بده الى ما يجاوره من البلاد أماك خلاط بعد ان دائع عنها مع الاشرف برت العادل جلال الدين خوارزم شاه · فنازعه الاشرف في ذلك واستصرخ اخاه الكا مل فسار في العساكر من مصر سنة ٦٣١ ه وسار مع المارك من اهسال بيته والنهى الى النهر الازرق من نخوم الروم و بعت في مقدمته المفافر صاحب حماة من اهل بيته فلفيه كيفياد وهزمه وحصره في خرضهرت وكانت اللارتشيين · ورجع الكامل بالعساكر الى مصر منة ٦٣٢ ه وكيفياد في انباعهم ثم سار الى حران والرها فماكما من يد نواب الكامل و ولى عليها من قبله · وسار الكامل منة ٦٣٣ ه فارتجعهما · ثم نوفي كيفياد برف كيفسرو سنة ١٣٤ ه ·

# ۳۷۶ - کینسر و به کینیاد

من سنة ١٢٤٠ - ١٥٤ ه او من سنة ١٢٤٦ - ١٢٥١ م

ولما توفي كيفياد بن كيخسرو توتى بعده ابنه كيخسرو بن كيفياد وفي هذه المدة المترضت الدولة السلجونية من بلاد المسلمين واختلت الدوله الخوار زمية وخرج النار من مفاذة المثرك ورام النهر واستولى جنكزخان سلطانهم على المالك وانتزعها من بد بني خواد زم شاه وفو جلال الدين آخرهم الى الهند تم رجع واستولى على اذر بيجان وعراق النجم ، وكانت الدولة الابوية في ذلك الوقت المالكة على مصر والشام وارمينية كا سنذكر ذلك في اما كنه ان شاء الله ،

وانتشر النتر في سائر النواحي وعائوا فيها واستفحل ملكهم فسارت منهم طوائف الى بلاد الروم سنة ١٤١ ه فاستنجد كيخسرو بيني أبوب وغيرهم بن النرك في جوازه وجاده المدد من كل جائب ولكنه انهزم امام التتر مع كثرة عساكرة ونجا بعباله وامو له الى قلعته فتحصن فيها ثم راشل الثتر ودخل بحت طاعتهم واستقامت اموره معهم الى ان مات سنة ١٥٤ ه

# ۲۷۵ \_ عبود الدین کینباد بن کینسرو الثاثی

من سنة ١٥٤ — ٥٥٥ ه او من سنة ٢٥٦ - ١٢٥٧ م

وتولى بعده ابنه كينباد الثاني وهو اكبر الخوته ومع ذلك خطب لاخوبه عز الدين كيكاوس وركن الدين قلج ارسلان معه وامرهم واحد . وكان جنكزخان ملك المتبر قد توفي وتولى بعده على كرسي سلطنتهم بقرافوم ابنه طلوخان ثم توفي وملك بعده ابنه منكوخان فيمث أخاه هولا كوخان لفتح العراق فسار لذلك وملك العرافين وفتح بغداد وفي سنة ١٠٥٤ ه ارسل الخان إلا كبر منكوخان الى بلاد الروم اميراً من الراء المنال اسمه بيكو في العساكر فسار الى ارزن الروم وملكها عنوة ثم ملك فيسارية ومسيرة شهر معها واسنولى على اكثر بلاد الروم وكثر عيف الفتر الذين مع بيكو في ملكة كينباد حتى عزم على المساير الى الخان الاعظم منكوخان ليقدم عبوديته ويؤكد تابعيته كي يرجع عنه بيكو ومن معه . فسار من فونية سنة ١٩٥٠ ه ويؤكد تابعيته كي يرجع عنه بيكو ومن معه . فسار من فونية سنة ١٩٥٠ ه ومعه سيف الدين طراعطاى من موالي ابيه وأخذ معه من المدايا والاموال لخاف الاكبر مركن الدين قلج الاكبر شبئاً كثيراً وبلا سار كينباد قاصداً قرافوم كرسي التنو وثب اخوه عز الدين كيكاوس على الملكة واستولى عليها واعتقسل اخاه الاكبر ركن الدين قلج الرسلان ، انفق موت كينباد اثناه طريقه الى قراقوم نقلصت بلاد الروم الاخيه عز الدين كيكاوس على الملكة واستولى عليها واعتقسل اخاه الاكبر ركن الدين قلج الدين كيكاوس على الملكة واستولى عليها واعتقسل اخاه الاكبر ركن الدين قلج الدين كيكاوس كيناد اثناه طريقه الى قراقوم نقلصت بلاد الروم الاخيه

# ۳۷۴ - عز ادری کیطاوسی الثانی بن کیخسر و

من سنة ١٥٥ - ٢٥٩ ه او من سنة ١٢٥٧ - ١٢٦٠ م

وضايق ببكو المغولي عزالدين كيكاوس وهزمه مرارًا فهرب كيكاوس امامة و يكوينعقبة حتى جاء في الباعه الى قونية فهرب عز الدين كيكاوس الى بسلاد الساحل ونزل بيكو على قونية وحاصرها حتى استامن له اهلها على يد خطيبهم فرفع عنهم الحصار وامنهم وفي هذه الاثناء قدم هولا كو افتح بفداد فارسل يستدعي بيكو من بلاد الروم فسار اليه في عساكره وحضر معه فتح بغداد ثم استشمر هولا كو باستبداد بيكو وميله الى المصيان فدس له من سمه و بلا انتهي هولا كو من امر بغداد تفلم الى الشام وحاصر حاب و بعث من هناك يطلب عز الدين كيكاوس وركن الدين قلج ارسلان و معين الدين سليان البرنواه وزير دوانتهم والمدبر لها فحضروا واعجب هولا كو بفصاحة ابرنواه فاقر كيكاوس على بلاده واحدن الى وزيره البرنواه والحب هولا كو بفصاحة ابرنواه فاقر كيكاوس و بين اخيه قلج ارسلان والمحاز والحاز وفي سنة ٢٥٩ ه حصات فننة بين كيكاوس و بين اخيه قلج ارسلان والمحاز الوزير سليان البرنواه الى ركن الدين فلج ارسلان واستبدا هولا كو على قنال الوزير سليان البرنواه الى ركن الدين فلج ارسلان واستبدا هولا كو على قنال كيكاوس فامدهم فهزمهم كيكاوس ارلا ثم امدهم هولا كو بالمساكرمرة اخرى ف نهزم كيكاوس وهرب ولحق بالقسطنطانية واستولى اخوه ركن الدين قلج ارسلان

# ۲۷۷ \_ فلج ارسلاله بن گخشرو

من سنة ١٥٦ – ١٢٦ ه او من سنة ١٢٦٠ ـ ١٢٦١ م

واً استولى ركن الدين قلج ارسلان على البلاد استحكم عليه البرنواه واراد الاستبداد بالامر فمارضه قلج ارسلان فيما ير يد ثم وضع له من قتله غيلة سنة ٦٦٠هـ

# ۳۷۸ \_ غیاث الدین کینسرو به رکن الدین قلیج ارسلام

من سنة ١٦٦ \_ ١٨٦ ه او من سنة ١٣٦١ \_ ١٢٨٣ م

وله قتل البرنواء قلج ارسلان اقام بعده أبنه غياث الدين كيخسرو وكان صبياً وقام هو بتدبير الدولة وصارت اليه جميع الامور وله الامر والنهبي بلا معارض ولا منازع • وكان التنز لما استولوا على البلاد وضعوا لهم فيها من يقوم مقامهم و يعرف ذلك في قلك الايام بالشحنة (كانتنصل في هذه الايام) وكان الشحنة في ذلك الوقت في بلاد الروم اميراً من النفر اسمه طفا قديم هذا الشحنة ان الملك الظاهر صاحب مصر قد تقدم لفنال النفر فاستدد ابقا بن هولا كو فامده بامير بن هما كدوان وترقو لحياية بلاد الروم من الظاهر ، ثم زحفوا الى الشام وسار اليهم الظاهر من مصر وهزمهم مراراً حتى وصل الى قيسارية واستولى عليها فارسل اليه البرنواه واستحثه للوصول الى بلاده ، و بلغ ابقا بن هولا كو خبر الواقعة وهزية عسا كره امام الظاهر فزحف في جموع المغل الى قيسارية وكان الظاهر قد عاد الى مصر فاستولى على قيسارية وعلم بحكاتبة البرنواه النظاهر فقبض عليه وقتله واستعمل على بلاد الروم مع كبخسرو الحاء قنطغرطاى بن هولا كو ثم عاد الى بغداد ، فعظم امر قنطغرطاي ببلاد الروم وصار امير المغل بها ، ولما توفي ابقا بن هولا كو واستولى بعده الحوه احمد ذكرار بن هولا كو ارسل الى الحيه فنطغرطاي في القدوم والم قامت على نفسه ثم حمله غياث الدين كيخسرو على اجابة الحيه وسار اليه فامتنع خوفاً منه على نفسه ثم حمله غياث الدين كيخسرو على اجابة الحيه وسار همه فنتل تكرار الخاه ولما وي ارغون بن ابقا بعد لكرار عزل غياث الدين بانه علم براي تدكرار فيه و والم وي ارغون بن ابقا بعد لكرار عزل غياث الدين بانه علم براي تدكرار فيه و والم وي ارغون بن ابقا بعد لكرار عزل غياث الدين كيخسرو عن بلاد الروم وحبسه سنه ١٨٠٥ ه .

#### ۲۷۹ - مسعود بن کیکاوسی

من سنة ١٨٢ ــ ٧١٨ هـ او من سنة ١٢٨٣ – ١٣١٨ م

وتولى بعده ابن عمه مسعود بن كيكاوس واستعمل ارغون معه هولاكو من المراء النتر فصار هذا الاخير صاحب الامر والنهمي ولم يكن لمسعود من الملك سوي الاسم واستمر الحال كذلك الى سنة ٢١٨ ه فاصاب مسعود الفقر وانحل امره وبني الملك النتر ثم فشل امرهم واضمحات دولتهم واستولت الدولة المثابة على جميع هذه البلاد ولا تزال في يدها الى الان - والله غانب على امره يوتي الملك من يشاء وهو المزيز الحكيم

# ۳۸۰- الدولة البورية ( بنوتتش بن الب ارسلان ومواليهم ) بالشام وحلب

( تمهيد ) لما قدم السلجوقيون طالبين للملك واستولوا على العراق كما تقدم ذكرذلك ارسل السلطان ملك شاه السلجوقي احد امراء السلجوقية المدعو اتسز ابن اتنى الى الشام ففتح الرملة وبيت المقدس واقام فيهما الدعوة العباسية ومحا الدعوة العلوية ثم حاصر دمشق مرارا حتى ملكها سنة ١٦٨ هـ

وفي سنة ٧٠٠ ه اقطع الساط ن ملك شاه اخاه تتش بن الب ارسلان بلاد الشام وما يفتحه من تلك النواحي فسار الى حلب و عاصرها وكان انسز ( قبل ان السمه اقسس ) يقاتل اهل بيت المندس تدرهم باصحابه فافتتحها عنوة واسنياحها ثم قدم الى دمشق فارسل بدر الجالي العما كر من مصر الطرد اقسس من الشام فاستنجد اقسس بنتش بن الب ارسلان فسار الى دمشق ولما قرب منها رحل عنها عسكر المصر بين وركب اقسس لمنفاه بالعرب من الدينة فلامه تتش على تأخره عن الطاوع الى الفائد وقبض عليه وقناه وملك نتش دمشق واحسن السيرة في اهاما وسمى تاج الدولة وكان ملك دمثق سنة ٢٧٤ ه وهذا بداية ملك بوالدولة البورية هذه هي فرع من فروع الدولة السلجوقية كا لا يخفي وهذا نسب تتش مؤسس هذه الدولة ، هو تنش بن الب ارسلان بن داود بن م يكافيل بن سلجوق تتش مؤسس هذه الدولة ، هو تنش بن الب ارسلان بن داود بن م يكافيل بن سلجوق

## ۲۸۱ - نتش بن الب ار- الماله

من سنة ٧٦٦ – ٨٨٤ ه او من سنة ١٠٩٥ – ١٠٩٥ م

وفي سنة ١٨٥ هـ استولى تنش بن الب ارسلان على خمص وقامة عرقة وقلمة افامية وغيرها من بلاد الشام ، ثم عزم تنش على المسبر الى بقداد الميادة اخيسه السلطان ملك شاه لانه كان مر يضاً فالم وصل الى هيت بلغه موته فاخذ هيت واستولى عليها وعاد الى دمشق وقد طمع في السلطانة فجمع العساكر وسار نحو

حلب وملكها واطاعه في طربقه صاحب انطا كية وصاحب الرها وحران وخطبوا له في بلادهم . وقصدوا الرحبة فحصروها وملكوها في تعوم سنة ٤٨٦ ه وخطب فيها لتنش بالسلطنة ثم ساروا الى تصيبين فلم يتباهم اهلها فحاصروها وافتنحوها عنوة وقتلوا من اهلها خاتاً كثيراً . ثم قصد تنش الموصل واستولى عليها وعلى غيرها حتى استئب له الامن في جميع ثلك النواحي فسار الى ديار بكر واستولى على مهافارقین وسائر ذیار بکر من ابن مروان . وسار منها الی اذر بیحان یفتح المدن في طريقه حتى انسمت مملكته وبلغت من العظمة شاراً يعيداً . فخاف السلطان بركارق بن السلطان ملك شاه الفائم على السلطنة السلجوقية العظمي بعد ابيه من زيادة سطوة عمه لثلا ينازعه اللك وكان بركارق في ذلك الوقت بنصيبين فمبر دجلة وسار الى اربل ومنها الى بلد سرخاب بن بدر الى ان بقي بينه و بن عمه تدمة فراسخ ولم يكن معه غبر الف قارس فارسل البه عمه احد الامواد اتباعه لتثاله فقاتله وانهزم بركيارق شر هزية فالحق باصفهان وبها الحوه الملك محسود فلم يقبله اهل اصفهان والكن اتفق موت اخيه بعد قليل ففيلوه واقاموه عليهم ملبكأ بدلاً من اخيه فعظم شانه وكثر عسكره · وعزم تنش بن الب ارسلان على المسير الى اصفيان للاستيلاء عليها من ابن الحبه بركبارق وكان بركبارق وقتلذ مريضًا بالجدري فامهل تنش حتى شفى مركبارق اربهايسلم اليه الملاك بلاقتال فلاشنى بركبارق جمع السمأكر وسار لقنال عمه تتش والتنوا بقرب الري و بعد قنال شديد الهزم لتش بن الب ارسلان وقتل في هذه الوقعة وذلك سنة ٨٨٤ ه

ولما توفي تنش بن الب ارسلان وقع الاختلاف بين ولديه رضوان ودقاق وحارب احدها الآخر واستولى رضوا ن على حلب واورثها بنيه واستولى دقق على دمشق واورثها بنيه فانقسمت هذه الدولة الى دولتين احداها قاعدتها حلب وهي لبني رضوان والاخرى قاعدتها دمشق وهي لبني دقاق وسنتكام على كل منهما على حدة فانبدا. بدولة رضوان والله ولى النوفيق

#### القسم الاول

#### ٣٨٢ - رضواله بن تنش

من سنة ٨٨٤ – ٥٠٩ ه او من سنة ١٠٩٥ - ١١١٥ م

كان تنش بن الب ارسلان قد عهد بالملك بعده لابنه رضوان وكتب اليه من بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل قبه بأمره ان يسبر الى العراق ويقيم بدار المملكة فدار في عدد كثير من الامراه فلما قارب هيت بانه قتل ابيه فعاد الى حاب ومعه والدته فمنكها وكان بها ابو القاسم الحسن بن علي الحوارزي قد سلمها البه تنش وحكه في البلد والقلمة . فنزلوا اولاً كالاضياف على ابي الحسن القاسم ابن علي لتحكه في البلد ، ثم استمال رضوان جند القامة اليه فلما انتصف اللبل نادوا بشمار الملك رضوان واحتاطوا على ابي القاسم وخطب لرضوان على منابر حلب وقوي امره حتى اغار على ما حوله

وفي الوقت نفسه كان دقاق بن تنش قد استولى على دمشق قطعم رضوان في انفزاعها من بده فسار اليه سنة ٩٠، ه وحاصره ولكن امتنات دمشق عليه وعاد بخني حدين قطع دقاق في قصد حلب وساعده على ذلك باغيسيان صاحب انطاكية فاستنجد رضوان بسكان من سروج في امم من الذكان واللقوا بقنسر بن فانهزمت عساكر دقاق ونهب سوادهم وعاد رضوان الى حلب ودقاق الى دمشق ثم سعى بينها بالصلح على ان بخطب لرضوان بدمشق وانطاكية قبل دقاق فانعقد ذلك بنها

وفي هذه المسنة ( ٩٠ ) ارسل المسنه لي بالله الفاطني من عصر الى الملك رضوان بن تنش يدعوه الى المطابة له على ان يساعده على الحبه وبذلله الاموال في ذلك فحطب له في جميع اعماله ما عدا انطاكية وحلب والمعرة ، ثم حضر عنده سكان بن ارتق و إغبسيان صاحب انطاكية فالتكرا ذلاك واستعظاه فاعاد الخطبة العباسية في ذات السنة

وفي سنة ٩٠٥ ه توفي رضوان بن تنش صاحب حلب وكان قد قابل الخويه ابا طالب و بهرام وكان يستعين بالباطنية في الموره و يداخلهم

#### ٣٨٢ - الد ارسلانه بن رضواله

من سنة ٥٠٩ – ٥١٠ هـ أو من سنة ١١١٥ – ١١١٦ م

لم توفي رضوان بن تقش بن الب ارسلان تولى بعده ابنه الب ارسلان وكان صغيرًا فقام بتدبير الدولة النابكه لؤلؤ فاستبد بالامور وصار النافذ الكامة غمارضه الب ارسلان في بمض اجر أته فلما شعر لؤلؤ بمارضة الب ارسلان قام عليه وقتله وكان ذلك سنة ٥١٠ ه

#### ٣٨٤ - سلطاله شاه بن رضواله

من سنة ١١٥٠ – ١١١٥ ه أو من سنة ١١١٦ – ١١١٧ م

لما قتل لؤلؤ مولاه الب ارسلان ولى في الماك بعده الخام سلطان شاء بن رضوان بن تأش واستبد في دوايه اكثر من استبداد، في دولة الحيد حتى ضجر ار بأب الدولة و بالاخص الجند الاتراك من استبداد،

وفي سنة ١١٥ ه خرج لؤلؤ قاصداً قامة جمير ايجتمع بصاحبها فلما كان عند قامة فادر قاله عسكره الازرك وانتهبوا خزانته فخرج عليهم اهل حلب فاستمادوا ما الخذوه ، وولى التابكية سلطان شاء بن رضوان شمس الخواص يرقناش فهتي شهراً وعزلوه و ولى بعده ابو المالي بن اللهي الدمشتي ثم عزلوه وصادروه وارتبكت الاحوال وساد الإضطراب فخاف أهل حلب على مدينتهم من الصليبين فاساندموا نجم الدبن اياهازي وساءوه المدينة وانحل امر بني رضوان والبقاء الله وحده

#### القسم الثاني

#### ۲۸۰ - دقاق بن تنشی

من سنة ٨٨٤ – ٤٩٧ هـ أو من سنة ١٠٩٥ – ١١٠٣ م

كان تأس بن الب ارسلان قد بعث ابنه دقاقاً الى اخبه السلطان ملك شاه ببغداد فاقام هناك الى ان توفي ملك شاه فسار مع ابنه محمود وامه خاتون الجلالية الى اصفهان ثم ذهب عنهم سراً الى بركبارق ثم لحق بالبه وحضر معه الوقعة التي قتل فيها فلما قتل ابوه تنش بن الب ارسلان ( فصل ۳۸۱ ) سار به مولاه تكبن الى حلب واقام عند اخبه الملك وضوان فراسله الامير ساوتكبن الحادم الوالي بقلعة دمشق سراً يدعوه ليملكه دمشق فهرب من حلب مراً الحادم الوالي بقلعة دمشق سراً يدعوه ليملكه دمشق فهرب من حلب مراً وجد في السير فارسل اخوه رضوان عدة من الحيالة فلم يدركوه فلما وصل الى دمشق قرح به ساوتكين وملكه المدينة وجعله مسلقلاً عن اخبه رضوان وساعده على ذلك كثيرون من خواص ابية ، وفي هذه الاثنماء وصل معتمد الدولة طفدكين ومعه جماعة من خواص تنش ( وكان طفدكين زوج والدة دقاق ) فال البه وثبت امره ولكن كان باغضاً اساوتكين فاغرى اصحاب دقق على قاله فقالوه

وفي سنة ٩٠، ه و ه قدم رضوان الى دمشق بقصد انتزاعها من يد اخبه دقاق فلم يقدر وعاد خالبًا فطمع دقاق في الاستبلاء على ما يبد رضوان ف نهزم امامه كا نقدم ذلك ( راجع فصل ٣٨٣ ) وانتهى الحال بينها بالصلح على ان يخطب دقاق لاخبه الملك رضوان في بلاده

وفي سنة ٤٩٦ هـ استولى المائك دفاق بن ننش صاحب دمشق على الرحبة والسبب في ذاك أن الرحبة كانت اكربوقا فلما قال استولى عليها قايماز من موالي الدلطان الب ارسلان فطمع دقاق فيها وسار هو واتابكه طفدكين اليهسا سنة ٩٩٥ هـ فامتنعت عليهم فعادوا عنها . ثم ثوفي قايماز في صغر سنة ٩٩٦ هـ وقام بامر الرحبة حسن من موالي الاتراك فابعد عنه كثيراً من جنده وخطب لنفسه فسار دقاق اليه وحاصره في القلمة حتى استأمن وخرج اليه واقطعه بالشام اقطاعات كثيرة ومملك دقاق الرحبة واحسن الى اهايا وجعل فيها من يجفظها ثم رجع الى دمشق .

وفي رمضان سنة ١٩٥١ ه توفي دقاق بن تنش بن الب ارسلان صاحب دمشق وخطب اتابكه طندكين لولد له صغير سنه سنة و لعدة ثم قطع خطبته وخطب اهمه بكتاش بن تنش وعمره اثننا عشرة سنة . ثم طمع طندكين في الملك فاشار على بكتاش بن تنش بالمدير الى الرحبة وقنال اهلها لانهم عصوا عليه فخرج وملك الرحبة وعاد فلم يمكنه طندكين من دخول دمشق . فمضى الى الملك بودو بن ملك الصليبين بالشام واستنجده على طندكين فحرضه بودو بن الملك بودو بن ملك الصليبين بالشام واستنجده على طندكين فحرضه بودو بن على الافاد في اعمال دمشق وثخر ببها فغمل ولكن بودو بن لم ينجده فيش من اخذ دمشق من هذا المنتصب . واستقر الامر بدمشق اطندكين

#### ٣٨٦ اتابك طفركين

من سنة ٤٩٧ – ٥٢٢ هـ أو من سنة ١١٠٣ – ١١٢٨ م

هكذا استنب الامر لاقابك طفدكين بدمشق وتمكن بحسن سياسته ان يستولي على إلماك من يد بني مولاه وكان طفدكين شجاعاً مهاباً حارب الصاببين مراراً وانتصر عليهم حتى لم يجسروا على قصد دمشق مدة . وكان اذا قصدوه يستفيد بن حوله من مثولة المسلمين عليهم و يشتت شملهم .

وفي سنة ١٢٢ ه توفي المابك طفد كين صاحب دمشق وكأن حسن السيرة مؤثرًا العدل محبًا في الجهاد ولقبه ظهير الدين

#### ۳۸۷ - بوری بن طفد کین

من سنة ٢٢٥ – ٥٢٦ هـ او من سنة ١١٣٨ – ١١٣١ م

لما توفي طغدكين تولى بعده اكبر اولاده بوري بن طغدكين فاقر وذير ابيه ابا على طاهر بن سعد الزدغاني على وزارته وكان المزدغاني يرى راى الرافضية الاسماعيلية وكانوا كثيرين بدمشق فقوي بهم وشحكم في البلد وجاء الخبر الى بوري بان وزيره المزدغاني والاسماعيلية قد واسلوا الافرنج بان يملكوهم دمشق فقت ل المزدغاني وامر بقتل الاسماعيلية حيثا وجدوا وقدم الافرنج الى دمشق وحاصروها وضيفواعليها فاستصرخ بوري بالعرب والتركان وبذل كل جهده في مدافحة الافرنج عن الدينة حتى لما لم يسدهم حصارها شيئاً رحموا عنها خابين واتبعهم المسلمون عن الله يسده عده الرالابهاعيلية على بوري وطعنوه فاصابت عناه واندمات ثم انتفضت عليه في رجب من سنة ٢٦٥ ه فتوفي منها الاربع حراحة واندمات ثم انتفضت عليه في رجب من سنة ٢٦٥ ه فتوفي منها الاربع سنين ونصف من ولاينه

## ۳۸۸ \_ شمس الملوك اسماعیل بن بوری من سنة ۵۲۱ ـ ۵۲۹ ه او من سنة ۱۱۳۱ ـ ۱۱۳۴ م

لما توفي بورى بن طفد كين تولي بعده ابنه شمس الملوك اسماعيل وخالف عليه الخوه محمد ببعلبك فسار اليه اسماعيل وحاصره معتى طلب الامان فامنه وعاد الى دمشتى . ثم سار الى باشاش وقد كان الافرنج الذين بها نقضوا الصلح والحذوا جماعة من تجار دمشتى في بيروت فسار اليها حتى وصلها في صفر سنة ٢٧٥ه وقاتلها ونقب اسوارها وملكها عنوة و ثل بالافرنج الذين بها واعتصم فاهم بالفلمة حتى استامنوا وملكها ورحع الى دمشتى ثم بانه ان المستر شد زحف الى الموصل فطمع هو في حماة وسار آخر رمصار و الكها يوم القطر من غده فاسنامنوا اليه فامنهم وعاد الى دمشتى ، وكان شمس المولئ مي السيرة في رعينه كثير الظلم والمدوان و بالغ الى دمشتى ، وكان شمس المولئ مي السيرة في رعينه كثير الظلم والمدوان و بالغ

في المدة و بات لاستفراج الاموال لانه كان بخيلاً دني النفس فكرهته رعيته كرها زائدًا فراسل عماد الدين زكي ليحضر البه ايسلمه دمشق وحثه لي سرعة الوصول واخلي المدينة من الذخائر والاموال وافل الجبيع الى صوبه و وابع رسله الى زنكي وظهر الحبر زنكي وظهر الحبر فرنكي يقول له « ان اهمات الجبي سلمت البلد الافرنج » فسار زنكي وظهر الحبر في المدينة فاستدخى اصحاب ابيه وجده واقلقهم وذكر وا الحال لوالدته و فساء ها واشفقت منه ووعدتهم بالراحة من هذا الامر ثم انها ارتقبت الفرصة في الحلوة من غلمانه ظا وانه على ذهك امرت غلمانها بقاله فقتل وكان قتله في رادم عشر ربيع الاخر سنه ٢٩٥ هـ

#### \_\_\_\_\_\_\_

## ٣٨٩ - شهاب الربن محمود بن بورى

من سنة ١١٣٨ - ٢٢٥ ه أو من سنة ١١٣٤ - ١١٣٨

لما قتل شمس الدين اسهاعيل بن بو ري تولى بعده اخودشهاب الدين محود ابن بوري وفي اول ولايته وصل النابك زنكي وحاصر دمشق فدافع عنها الهابا دفاعاً محوداً . ثم وصل رسول المسترشد الى النابك زنكي يامره عسالمة صاحب دمشق شهاب الدين محمود وصلحه معه فرحل عن دمشق منتصف السنة

وكانت مدينة حمص لذلك الوقت لفيرجان بن قراجا وكان عماد الدين ذنكي كثيراً ما يتمرض له حتى ضابقه ، فلما كثر تعرض وتضييق عماد الدين على مدينة حمص راسل اهلها سنة ٣٠٠ ه شهاب الدين محمود بن يوري في ان يسلموها اليه و يمطيهم عوضاً عنها تدمر فاجاجم الى ذلك ، وسار اليهم وتسلمها منهم وسلم اليهم تدمر واقطع حمص مملوك جده معين الدين انز وعاد عنها الى دمشق ، فلما علم عماد الدين ذنكي باستبلاه شهاب الدين على حمص سار اليها في شعبان سنة ١٣٥١ وراسل واليها معين الدين انز في تسليمها فلم يغمل وحاصرها فاستنعت عليه فرحل عنها آخر شوال من الدين انز في تسليمها فلم يغمل وحاصرها فاستنعت عليه فرحل

وكان لامشهاب الدين محمود بن بوري المسهاة مردخانون ابنة جاولى اليد العلولى
في تدبير المملكة فافتكر عماد الدين زنكي ان هو تزوجها أسهل عليه ملك محمس وغيرها
حتى دمشق نفسها فحطبها الى ابنها وتزوجها واكنه لم يظفر بما امله في دمشق ففط
سلموا له حمس وقامتها

وفي شوال سنة ٣٣٥ م قتل شهابالدين هخود بن بوري على قرائه غيلة قتله تازئة من غلمانه كانوا ينامون عنده فغنلوه وخرجوا من القلمة وهربوا

# • ٢٩ \_ جمال الديره محمد به بورى

من سنة ١١٣٩ ــ ٢٠١٤ هـ او من سنة ١١٣٨ ــ ١١٣٩ م

ونولى بده الخوه جمال الدين محمد بن بوري وفوض امر دولته الى مملوك جده معين الدين انز واقطعه بعابك واستقامت اموره ، وعلمت مردخاتون بقتل ابنها شهاب الدين محمود فارسلت الى زوجها ( الجديد ) زنركى بالخبر وكان بالجزبرة وسالت منه الطاب بثار ابنها فساء الى دمشق واستعدوا العصار فعدل الى بعقبك وجد في حربها ونصب عليها الحبائيق حتى استامن اليه اهلهاوها كهافي ذي المحبة سنة ١٩٥٠ هم شم سار الى دمشق وبعث الى صاحبها جمال الدين في تسليمها والغرول عنها على ان يعوضه عنها فلم يجب الى ذلك فزحف عليها وحاصرها من والغراث وضيق عليها .

هم توفي جمال الدين محمد بن يوري رابع شعبان سنة ٣٤٥ هـ و زنكي محاصر به وهو ممه في مراوضة الصلح

# ٣٩١ - مجيرالديم أبق بم محمد

من سنة ١٩٥٤ – ١٤٥٩ هـ او من سنة ١١٣٩ – ١١٥٤ م لما توفي جمال الدين محمد بن بوري طمع زنكي في الاستبسلاء على دمشق وهجم عليها بقوة غريبة ولكن اهل دمشق كانوا في غاية النيقظ فدافعوا عنها بكل قوهم واقاموا مجير الدين آبق بن محمد مكان ابيه وقام بامر دولته معين الدين آبق مملوك جده فارسل الى الافونج بمشتجدهم على مدافية زنكي على ان بهاصر قاشاش فاذا فتمها اعطاهم اياها فاجابوه الى ذلك حذرًا من استطالة زنكي بجلك دمشق فضاو زندكي للقائم م قبل افصالهم بعسكر دمشق ونزل حوران في رمضان من السنة فحام الافرنج عن الغائه واقاموا ببلادهم فماد زنكي الى حصار دمشق في شوال من السنة ثم احرق قوى المرج والغوطة ورحل عائداً الى بلده م ثم وصل امداد الافرنج الى دمشق بعد مسيره عنها فالو معهم معين الدين المزالي قشاش فيلكها وسلمها اللافرنج كا وعدهم

وفي مسة ١٥٥ ه قصادت عداكر الافرنج ( وفي مقدمتها ملك اور شايم وهو حيندان بودوين الثالث ومن خافه فصارى المشرق ومن بعدهم عكراويس الك فرندا وواك المانيا في سافة الجيش المحفظ الحار بين من وثوب عدو من الهرام المدينة دمشق وحاصرها وجد المسلمون على الفنال بيسالة عند عدوة النهر الذى يخترق البسائين و وقاراى كوتراد ولك الالمان ذلك اسرع عفريق من وجاله الى مقدمة الجيش وانقض على المسلمين كماعقة فوثب عليه رجل من المسلمين طويل الفامة شديد الباس فماجله ولك الالمان بضر بة سبف بين المنتى والكتف فشفه نصفين فارتاع المسلمون وانهزموا الى المدينة و بتي الافرنج والكين عدوة النهرواية وسكان دمشق بعجزهم وهموا ان يخلوا المدينة والفوا على ابوابها ومداخل الافرنج منها حجارة ضخمة ليتيسر لهم الفرار بعيالهم واموالهم قبل ان بدركهم الفرنج وتبقن هؤلاء المثلاك دمشق ووقع ينهم الاختلاف في من منهم يكون الاميرعايها فادى ذلك بينهم الى الخصام والغزاع واخذ بعضهم يسملون على احباط مساعي وتبقن الآخر و وينها الافرنج يتفاصحون على من يستوئي على دمشق منهم البعض الأخرى والفضيعة

وفي سنة ١٤٤ ه توفي معين الدين انز مدبر دولة ابق والنفلب عليه وفي سنة ١٩٥ ه استولى نور الدين محود بن زمكي على مدينة دمشق والسبب في ذلك الالغرنج كانوا استولوا على عــقلان في السنة السالفة فلم يجد نور الدين طريقاً اليهم ليزيمهم عنها لاعتراض دمشق في طريقه بينه وبين عسقلات. وقويت شوكة الافرنج بعد ملكهم عسقلان حثى استعرضوا كل مملوك وجاريةمن النصاري بدمشق فن اراد المنام بها نركوه ومن اراد العود الى الوطن اخذوه قهرًا من مجير الدين . وكان للافرنج على اهل دمشق كل سنة قطيعة بأخذونها منهم . فلما رأى نور الدين ذلك خاف ان يملكها الغرفج فلا يبقى للمسلمين بالشام مقام فراسل مجير الدين صاحبها واستماله وواصله بالهدايا واظهر له المودة حتى وثق به وكانب من بها من الاحداث واستالهم فوعدوه ان يسلموا المدينة اليه. و-ارنور الدين الى دمشق فار-ل مجير الدين الى الفرنج يبذل لمم الاموال وتسليم قلعة بعابك اليهم لينجدوه ويرحلوا نور الدين عنه فشرعوا في امداده واكن نور الدين اسرع الى دمشق وتسلمها نبل ان يجمعوا م عساكرهم فعادوا بختى حنين ودخل نور الدين داشق من الباب الشرقي وحصر مجير الدين في القلمة وراحله ُ في تسليمها و بذل له تضاعًا في جلته مدينة حص فسلم القلمة اليه وسار الى حص فاعطاه عوض حص بالس فلم يرض بها مجير الدين وسار عنها الى العراق واقام ببغداد وابتني بها دارًا وانقرض الله الدولة البورية من دمشق وصارت دمشق تحت حكم الدولة الزنكية وسيأتي ذكرهــــا ان شاء الله والملك لله يواثبه من يشاء وهو ولي التوفيق

## ٣٩٢ - الدولة الاراقية بماروين وويار بكر

(غيبد) هذه الدولة فوع من فروع الدولة السلجوقية لان مؤسسها ارتق ابن اكسك كان من مهاباك السلطان ملك شاه بن الب ارسلان ملك السلجوقية وكان له مقام محمود في دولتهم وكان على حلوان وما البها من اعمال العراق ولما بعث السلطان ملك شاه عساكره لحصار الموسل مع فحر الدولة من جهير سنة ٢٧٤ ها مده بعسكر آخر مع ارتق فهزمه مسلم بن قريش وحصره بآمد ثم داخله في الخروج من هذا الحصار على مال المترطه ونجا الى الرقة شخصي ادتق من فائنه ولحق بنتش من الب ارسلان بجاب طامعاً في الاستبلاء على حلب من يده فهزمه تنش فاحق ارتق بالرها واستولى عليا وعلى سروج وما زال كذلك بده فهزمه تنش فاحق ارتق بالرها واستولى عليا وعلى سروج وما زال كذلك الى ان توفي ساة ١٨٣ هـ

### ۳۹۳ - سفاله بن ارتق

من سنة ١١٩ هـ ١٩٨ هـ أو من سنة ١٩٠٩ – ١١ م

لما توفي ارتق بن اكدك تولى بعده ابنه سنمان . وفي سنة ١٩١١ هـ الماك الافر نبج انطاكية اجتمعت الامراء بالشام والجزيرة وديار بكر وحاصروها وكان السفيان في ذلك انفسام المحمود ثم تخاذلوا وافترقوا وعاد سفان في الرها . وكان بيئه و بين كربوقا صاحب الموصل فتن وحروب لي ان توفي كربوقا سنة ٩٩٥ هـ وولي الموصل بعده موسى التركاني فزحف اليه جكر مس صاحب جزيرة ابن عمر وحاصره بالموصل فاستنجد موسى بسقان بن ارتق على ان يعطيه حصن كيفا فراغوره وسار اليه وافرج عنه جكر مس واستولى سفيان على حصن كيفا .

وفي سنة ٤٩٧ ه استولى سفيان على مدينة ماردين ،

وفي سنة ١٩٨٤ ه توفي سفان ابن ارتق وكأن حازماً حسن السياسة صادق

الجهاد و بعد موته انقدمت الدولة الى قسمين مستقايين فاستبد الخره اليلفازي بماردين واورثها بنيه و بتي ابنه ابراهيم بين سقان مجمعين كيفا وابرثه الخوته و بنيه واتباعًا لمجرى الاحوال نتكلم على كل من القسمين على حدته .

القسم الأول

٢٩٤ - ابراهيم بن حقماله

لما توفی سقان ابن ارتق اجتمع اصحابه و بایسوا ابنه ابراهیم من سقان فملک حصن کیما واستمر به الی ان توفی

ه ۱۳۹۰ - داود بی -غماد،

ولمًا توفي ابراهيم بن سقان تولى بعده الخره داود بن سقان واستمر ملكه محصن كيفا الى ان توفي

م ۳۹۶ – فخرالدی فرا ارسلانه بی داود

لما توفي داود بن سقان تولى بعده ابنه تمحر الدين قرا ارسلان بن داود فعظم شأنه ومالك اكثر ديار بكر مع حصن كيفا وتوفي سنة ٥٦٣ هـ

---

٣٩٧ - نور الديد فحد بدقرا ارسود

من سنة ٢٦٥ – ٨١١ هـ او من سنة ٢٦١ - ١١٨٥ م

ولما ترقی قمر الدین قرا ارسلان بن داود ملك بعد، اینه خور الدین محمد، وكانت بینه و بین صلاح الدین الایوبی مواملة و مظاهرة ، ظاهر صلاح الدین على الوصل على ان يظاهره على آمد فظهره صلاح الدين وحاصرها من صاحبها ان سان سنة ٥٦٩ ه وصارت من اعمال نور الدين ، ثم توفي نور الدين محمد سنة ٥٨١ ه .

## ٣٩٨ - قطب الدبير سقمان بير محد

من سنة ٨١١ – ٩٩٠ هـ أو من سنة ١١٨٥ – ١٢٠٠ م

وتولى بعده ابنه قطب الدين ستمان بن محمد وقام بتدبير دولته الهوام بن سهاق وكان عماد الدين (عم قطب الدين سقمان ) الحو نور الدين محمد قد سار في العساكر مهدد الصلاح الدين على حصار الموصل علما بلغه الحبر بوقاة الحبه سار لملك البلد لصغر اولاد الحبه نور الدين فلم يظفر واسئولى على خرت برت وانتزعها منهم وملكها واورثها بنيه ، فلما اقرح صلاح الدين عن الموصل اقيه قطب الدين سقمان فاقوه صلاح الدين على مالك ابيه بكيفا وابق بيده آمد التي ملكها لابيه واشترط عليه مراجعته في احواله والوقوف عند اوامره ، وكان لقطب الدين سفهان فاشرط عليه مراجعته في احواله والوقوف عند اوامره ، وكان لقطب الدين سفهان الخراصة بعده الا ان سقمان كان شديد البغضاء له اخ اسمه محمود وهو المرشح للامارة بعده الا ان سقمان كان شديد البغضاء له فاشخصه الى حصن منصور من آخر عمله واصطفى محلوكه اياماً وزوجه باخته وجعله وفي عهده ، واستقر ملك قطب الدين بكيفا وآمد وما البعها الى ان توفي معهده ، واستقر ملك قطب الدين بكيفا وآمد وما البعها الى ان توفي

# ٣٩٩ - أياسه مملوك قطب الديمه

من سنة ٥٩٧ ـ ٧٩٥ ه او من سنة ١٢٠٠ ـ ١٢٠٠ م

لَمَّا تُوفِي قطب الدين ستَرَان بن محمد تولى بعده مملوكه اياس كمهده له والكن ار باب الدولة دسوا الى محمود بن محمد وهو عجبسه بالقدوم اليهم البولوه الملك فقدم البهم وحارب اياساً وانتدسر عليه وحبسه واستولى على ملك ايبه وجده

## 100 - Back up Back

من سنة ٩٧ه \_ ٢١٩ هـ أو من سنة ١٢٠٠ \_ ١٢٢٢ م

ولما استولى محمود على الملك اساء السيرة وظلم الرعية وكان يفتحل العلوم الفلسفية فكرهته رعيته كرماً زائدًا ، و بقى كذلك الى ان توفي سنة ٦١٩ \* غير ماسوف عليه .

# ۲۰۱ – المسعود بن محمود

لما توفي محمود تولى عده ابنه المسمود وحدثت بينه وبين الافضل بن العادل فئنة واستنجد عليه الحاء السكامل فسار في المساكر من مصر وممه داود صاحب لماكرك والمظافر صاحب حماة فحاصروه بآمد الى ان نزل عنها وجاء الى الكامل فاعتقله وانقرض ملك بني سقان

القسم الثاني

٤٠٢ \_ إبداري بي ارتق

من سنة ٤٩٨ ـــ ٥١٦ هـ او من سنة ١١٠٤ – ١١٢٢ م

كان ايانازي بن اوتق في ذلك الوقت شمنة بغداد وله البدالعاولى في قد بير أمور المماكة فلما توفي الحوه ستبان بن ارتق سار الى ماردين واستولى غليها وفي سنة ٢٠٥ ه كتب المملطان محمد الساجوتي الى جميع أمرا الساجوقيسة بالشام وأسبا الصغرى والعراق وارمينية للاجتاع والانحاد على قنال الافرنج فسار جميع الامراء كامر الملطان محمد الا ايلغازي بن ارنق فسار البسه البوسقي والزله عارد بن حتى اذعن وأرسل عسكراً مع ابنه اياز فسار البرستي نه الى الوها ونازلها عارد بن حتى اذعن وأرسل عسكراً مع ابنه اياز فسار البرستي نه الى الوها ونازلها

ثم سار الى سيمساط و بلد سروج ثم عاد الى شميان وهناك قبض على اياذ بن ابلغازي حيث لم يحضر أبوه ونهب سواد ماردين . فسار ايلغازي الى حصن كيفاواستنجد ابن اخيه داود بن سقان فسار معه في عسكره الى الدبرسقي فلقيهم اواخر السنة واقتنالوا قد لا شديداً فانهزم البرسقي وعسكره وخلص اياز بن ايلغازي من الاسر فارسل السلطان محمد الى ايلغازي يتهدده فح فه وسار الى الشام واقام عندطفد كين صاحب دمشق ثم اتفق ايلغازي وطفد كين على الامتناع والانتجاء الى الافرنج و لاحتما بهم فراسلا صاحب الطاكة وحالفاه فحضر عندها على بحبرة قدس عند و لاحتماء بهم فراسلا صاحب الطاكة وعاد طفد كين الى دمشق وسار ايلفازي الى الرستان على عزم قصد ديار بكر فقصده الامير قرجان بن قراجاصاحب حمص وقد تقرق عن ابلغازي جميع اصحابه فظفر به قرجان وأسره وارسل الى السلطان وقد تقرق عن ابلغازي جميع اصحاب فظفر به قرجان وأسره وارسل الى السلطان عمد يعرف ذلك لبرسل البه من إستام ايلغازي فطال الامد ولم يرد السلطان بشيء فعدل الى الصلح مع ايلغازي على ان بطافه و يأخذ ابته اياز رهينة فاجابه بشيء فعدل الى الصلح مع ايلغازي على ان بطافه و يأخذ ابته اياز رهينة فاجابه الى ذلك فاطلقه وتحالها وسلم اليه ابنه اياز و وسار ايلفازي من حمص الى حلب وجم التركان وعاد الى حمص وطائب بولده اياز وحصر قرجان .

وفي هذه الاثماء كان السلطان محمد السلجوقي قدد جهز جيشاً عظيماً وسيره بقيادة الامير برسق بن برسق لفنال الافرنج وأمرهم بقتال المفازي اولائم طفدكين بدمشق فاذا فرغوا منها قصدوا بلاد الافرنج وقائلوهم فوصل هذا الجيش العرمرم الله حص وكان المفازي محاصراً لها فافرج عنها وسار الى حاب وسارطفدكين اليها ايضاً وحصنوا المدينة واستعدوا للحصار وتقدم الامير برسق بعساكره وحاصر حلب فامتنعت عليه فسار وا الى حماة من اعمال طفدكين وبها ذخائره ففتحوها عنوة ونهبوها وسلموها للامير فرجان صاحب حص فاعطاهم اباز برايلغازي وكان عنوة ونهبوها وسلموها للامير برسق بعساكره ولم ينقدم افتال الافرنج لكثرة بحوعهم من جهة ولظنه انه متى دخل الشتاء تفرقوا من جهة أخرى فلما دخل جوعهم من جهة ولظنه انه متى دخل الشتاء تفرقوا من جهة أخرى فلما دخل الشتاء ولم يتفرقوا عاد برسق بالعساكر الى العراق فتعقبه الافرنج وهزموه ومومن معه الشتاء ولم يتفرقوا عاد برسق بالعساكر الى العراق فتعقبه الافرنج وهزموه ومومن معه

فرجع الى بلاده بالخري والعار ، وكان اياز بن ايانازيأسيرًاعنده فقتله الموكلون به سنة ١٠٥ ه وعاد طندكين الى دمشتى وايلغازى الى ماردين

وفي سنة ١١٥ه م كتب اهل حاب الى الامير ايلغازي بن اراق يطلبون منه ان يقدم اليهم و يستلم مدينتهم الضعف أمرائهم بهسا وعدم مقدرتهم مدافعة الافرنيج فاجاب طلبهم وسار الى حاب وملكها واستخلف بها ابنه حسام الدين تمرتاش وعاد الى ماردين

ولما عاد المغازي عن حاب تاركاً بها ابنه طمع الافرنج في الاستيلاء عليها وتقدموا البها وحاصر وها وضبقوا عليها نجاء المغازي لقنالهم ومنعهم عن المدينية فهزمود فعاد وجمع عسكراً آخر واستأنف الفتال فهزم الافرنج ودخل حلب فاصلح أمو رها ثم عبر الفرات الى ماردين بعد ان استخلف على حاب ابنه سليان ، ومما مدح به المغازي في هذه الواقعة قول العظيمي

قل ما تشاء فقولك المقبول وعليك بعد الخالق النمو يل واستبشر القرآن حين نصرته و بكى لفقد رجاله الانجيال

وفي سنة ١٥ ه عصى سايان بن اياخازي على ابيه بجلب وقد جاو ز عمره عشر بن سنة حمله على ذلك جماعة عنده فسمع والده الحبر فسار نجدا لوقت فلم بشمر به سايان حتى هجم عليه فخرج اليه معتذرًا فامسك عنه وقبض على من كان اشار عليه بذلك وقتايم بعد ان مثل بهم واحضر ولده وهو سكران فاراد قتدله فنعته رقة الوالد فاستبقاه فهرب الى دمشق فارسل طعدكين يشفع فيه فلم يجبه اياخازي الى ذلك واستناب بجلب سايان بن اخيه عبد الجبار بن ارتق ولقبه بدر اللدولة وعاد الى ماردين

وفي سنة ١٦٥ ه توفي ايلفازي بن ارتق بمافارتهن

# ٣٠٠٤ - حسام الدين نمرناش بي ايلفازي

من سنة ١١٤٦ – ٤٤٧ هـ او من سنة ١١٢٢ – ١١٥٢ م

لما توقي ايلغازي بن ارتق تولى بعده عاردين ابنه حسام الدين تمرناش وملك ابنه الآخر سليان ميافارقين وكان يحلب سليان ابن اخيه عبد الجبار بن ارتق فاستولى عليها و يقي تمرتاش بماردين واستمر ملكه بها وكان مستولياً على كشدير من فلاع ديار بكر ثم استولى سنة ٣٣٠ م على فلعة السياح وكانت بيسد بعض بني مروان ، ولم يزل تمرتاش ملكاً عاردين الى ان توفي سنة ٤٤٥ م ،

# ٤٠٤ ـ الى بن تمرتاش وأبد ايلفازى

اً نوفي حسام الدين تمرتاش نولى بعده بجاردين ابنه البي بن تمرناش و بتي مذكماً. الى ان نوفي و ولى بعدة ابنه ابلغازي بن البي الى ان نوفي ولم يتم الى تار يخ وفانعها

### ٥٠٥ - يولق ارسلاله بن ايلفازي

لما توفي ابلغازي نولى بعده ابنه يولق ارسلان وكان صغيرًا ققام بتدبير الدولة وزيره التقش ، وعلى عهد بولق هدذا فصد العادل ابو بكر بن ابوب ماردين وخشيه مغولة الجزيرة ولم يقدروا على منعه فحاصر ماردين وضيق عليها حتى غلت الافوات فيها فيعث اليه التقش وزير يولق بالطاعة وتسليم القلعة لاجل معلوم على ان بدخل اليهم الافوات فأجابه العادل الى ذلك و وضع ابنه على بابها ان لا بدخلها من الفوت الا ما يكني اهلها يوماً بيوم فصائموا الولد بالمال وشحنوها بالاقوات و بينها هم في ذلك جاء نور الدين صاحب الموصل لانجادهم وقتال عدوهم فانهزم عكر العادل وخرج أهل نور الدين صاحب الموصل لانجادهم وقتال عدوهم فانهزم عكر العادل وخرج أهل تقور الدين صاحب الموصل لانجادهم وقتال عدوهم فانهزم عكر العادل وخرج أهل تقور الدين صاحب الموصل لانجادهم وقتال عدوهم فانهزم عكر العادل وخرج أهل تقور الدين وشكره

ثم توفي بولق ارسلان بن ابلغازي صاحب ماردين بعد ذلك بقليل

### ٢٠١] \_ ارتى المنصور بن إبلغازى

لما توفي بولق ارسلان نصب لؤاو، الخادم الخاه الاصغر ناصر الدين ارتق بن البلغازي فقام النقش بتدبير دولتمه كا كان في ايام الخيه ، وازداد استبداد النقش وحجره على ارتق الى درجة لا لطاق ، فصار ارتق باتهز الفرص أغلاص منه ولي سنة ١٠٦ ه مرض النقش لجاء ارتق احيادته وقتل الألؤاء خادمه تم رجع الى النقش فقندله في فراش مرضه واستقل ارتق بعد موت النقش بالملاك وتلقب الملاك المصور ، ثم توفي سنة ١٣٣ ه ،

## ٧٠٧ - السعير نجم الدين غازى بن ارتق

من سنة ١٣٦٦ — ١٣٦٨ هـ او من سنة ١٣٢٨ — ١٣٥٩ م ولما توفي الرتق بن ابلغازي تولى يمـــده ابنه السميد نجوم الدين غازي بن ارتق واستمر ماكاً الى ان توفي سنة ١٥٨ ه

## ٨٠٤ - المظفر قرا ارسلانه بهارتق

من سنة ١٩٦١ ــ ١٩٦٩ هـ او من سنة ١٢٥٩ - ١٣٦١ م ولما نوفي السعيد نجم الدين غازي بن ارائق نوفي بعده الخوء المظفو قرأ ارسسلان ابن ارائق ولم قطل مدنه الذانوفي سنة ١٥٩ هـ

٩٠٤ \_ تحجم الديم، غازى به، فرا المسلالة
 من منة ١٩١٦ \_ ٢١٢ هـ او من سنة ١٣٦٠ \_ ٢١٢١ م
 ما نوفي المظافر قوا المسلان برن الرثق نولى بعده ابنه نجم الدين غازي بين قرا

ارسلان وطال ملكه الي ان توفي سنة ٧١٢ ه لار بع وخمسين سنة من ولا يته

## • 13 - المنصور احمد بي غازي

من سنة ٢١٢ ــ ٢١٦ هـ او من سنة ١٣١٢ ــ ١٣١٦ م ولما توقي نجم الدين غازى تولى بعده ابنـــه احمد بن غازي وملك الى إن توقي ــنة ٢١٣هـ

#### ----

# ٤١١ – الصالح تحمود بن أحمد

من سنة ٢١٦ \_ ٢١٦ هار من سنة ٢١٦ \_ ١٣١٦ م

ولما توفي المنصور احمد بن غازي تولى بعده ابنه الصالح محمود بن احمد ولكنه لم يهنأ بالماك طويلاً لان عمه المظفر فخر الدين داود بن المنصور قام عايه لاول ولايت. وخلعه من المالك واغتصب الحملكة لنفسه ولم يماك محمود الا اربعة اشهر

#### - OPEXAGE

## ٤١٢ - المظفر فخر الدين داود بن المنصور

من سنة ١٩٧٦ ــ ٧٧٨ هـ او من سنة ١٣١٦ ــ ١٣٧٦ م واستنب الامر النظامر فخر الدين داود بن النصور في المملكة وطالت ايامه ثم توفي سنة ٧٧٨ ه

#### 

## ۲۱۳ – مجر الديم، عينني به داود

ثم تولى بعد، ابنه عبد الدين عيسي بن داود فلم يزل ماكاً على ماردبن حتى استولى عليها العثمانيون من بده وهي في بدهم للا ن • وانقرضت الدولة الاراقية والملك تأميوانيه من بشاء وهو العزيز الحكيم •

## ١٤٤ \_ وولة الشاهات بار مهنية

( نميمه ) هذه الدولة فرع من فروع الدولة السلجونية أيضاً لان مواسمها كان من موالي فطب الدين اسهاعبل بن بافوقي بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وكان ينسب البه فية ل سكانت الفطبي وكان شها عادلاً في احكامه وكانت خيلاط والرمينية لبني مروان ملوك ديار بكر وكانوا في آخر دولتهم قد اشتد عسفهم وظلهم وساء حال اهل البلد معهم فاجتمع اهل خلاط وكانهوا مكان هذا واستدعوه المملكوه عليهم فسار البهم سنة ٥٠٣ ه

# ١٥ ٤ – سكمان القطي شاه ارمي

من حلة ٢٠٥٤ عـ ٢٠٥ هـ أو من حلة ١١٠١ عـ ١١١ م

لما سار حكمان الى خلاط واستولى عليها خالف عليه اهل ميافارقين تما سرهاوضيق عليها حتى افتحها في ذات السنة

وفي سنة ٢٠٥ هـ ارسل السلطان محمد السلحوقي ملوك وامراء المسطين للتال الافرنج وكان سكان الفطبي شاء ارمن منهمم ففتحوا عدة حصون ثم حاصروا الرها فاءننعت عليهم ثم قل فاشركذلك واستدعاهم رضوان بن لتش صاحب حلب قلما ساروا البه امتنع من لقائهم وفي هدد الاثناء مرض سكان القطبي هنا تك فرجع عنهم وتوفي في طريقه ببالس

----

# ١٦٤ - ظرير الديمة أيراهيم بعد محماله

من سنة ٥٠٩ ـ ٢١٥ ه او من سنة ١١١٥ ـ ١١٢٧ م

لما توفي حكمان القطابي ملك خلاط وارمينية العدم ابنه ظهير الدين ابراهيم بن حكمان فأحسن السيرة وانبع طرابقة ابيه الى ان توفي سنة ٥٣١ هـ

THE PERSON NAMED IN

# ١١٧ - احمد يه سكمان

من سنة ٢١ – ٢٢٥ ﻫ أو من سنة ١١٢٧ – ١١٢٨ م

ولما توفي ظهير الدين ابراهيم بن سكيان ملك بعدة الخوه احمد بن سكيان ولم تطل ايام ملكه لانه توفي سنة ٣٢٥ ه لعشرة اشهر من ملكه .

# ١٨٤ \_ شاه ارصه سكماد به ايراهيم

من سنة ٢٢٥ – ٨١١ هـ أو من سنة ١١٢٨ – ١١٨٥ م

ثم ملك بعده ابن اخيه شاه ارمن سكان بن ابراهيم وكان صبياً فاستبدت عليه جدته ام ابراهيم ثم عزمت على قاله فقالها اهل الدولة سنة ٢٨٥ هـ واستبد شاء ارمن وقوي امره وكان بوله و بين الكرج وقائم مشهورة .

وفي هذه الاثباء كان صلاح لدين الآيوبي ولك مصر والشام قد استفحل المره وعلا صيته فكانيه مظفر الدين كوكبري واغراه بملث الجزيرة ووعده بخمسين الف دينار ، وسار صلاح الدين الى سنجار وحاصرها وهو مجمع المدير الى الموصل وبها يومثذ عز الدين مودود بن زاكي فاستنجد بشاه ارمن صاحب خلاط ، قبحت شاه ارمن مولاه مكتمر الى صلاح الدين شفيها فلم بقبل صلاح الدين شفيها عنه مناضباً واخبر شاه ارمن خلير وخوفه عاقبة الاهمال والتواني عن صلاح الدين ، قبار شاه ارمن من خلاط وكان مخبها بظاهرها الى ماردين وصاحبها حينئذ نجم الدين البي وهو ابن الحت شاه ارمن وابن خال عز الدين وصاحبها حينئذ نجم الدين البي وهو ابن الحت شاه ارمن وابن خال عز الدين ملاح الدين قد ملك سنجار وسارعنها الى حران وقرق عساكره في تواحيها فلما صلاح الدين قد ملك سنجار وسارعنها الى حران وقرق عساكره في تواحيها فلما صمع باجتماعهم ضده سار عن حران الى وأس عين فلما سموا بحديره تقرقوا كل منهم الى باده .

ثم توفي شاه ارمن سكان بن ابراهيم سـ قـ ٨١ هـ ولم يلد والدّ ا ذكرً ا

# ١٩٤ - مكتمرمولي سكمان

من سنة ٨١١ – ٨٨٥ ه أو من سنة ١١٨٥ – ١١٩٢ م

لما توفي شاه ارمن سكان بن ابراهيم كان مولاه مكتمر بميافارقين فاسرع الى خلاط واستولى على كرمي بني سكان وولي على ميافارقين احد الدين برتفش من موالي شاه ارمن . وكان شمس الدبن البلهوان بن ايلدكز صاحب اذر بيجان قد زوج شاه ارمن على كبر سنه بنااً له ايجهل ذلك طريفًا الى ماك خلاط وأعمالها . فلما بلغه وفاة شاه ارمن كاتب صلاح الدين وكان محاصرًا العوصل ( وقد عزم على قصد خلاط ايماكها لخلوهـــا من الساطان ) أن لا يقصد خلاط وحسن له استمرار الحصار بالموسل حتى يفتحها. وكان ذلك مكرًا منه لكي بممكن من الاستميلاء على خلاط فسار اليها - فلما على أهل خلاط بجسيره اليهم كاتبوا صلاح الدين يستدعونه ليدفع عنهم البابران فسار صلاح الدين الى خلاط وفي مقدمته ابن عمه ناصر الدين محد بن شيركوه ومظفر الدين بن زين الدين وغيرهما ونزلوا قريباً من خلاط فتردد الرسل بين صلاح الذين والبابوان واتعفوا ان يترك البلهوان وصلاح الدين خلاط لمكشهر مولى سكبان ففلوا وعادوا عنها . وأقام مكتمر اميرًا بخلاط وجرت بينه وبين صلاح الدين فأن وحروب يطول شرحها. وُكانَ مَكْتُمُو لَا وَلَ وَلَا يَتُهُ قَلَمُ الْحَنْصُ الصَّلَةُو مِنْ مُوالِّي شَاهُ ارْمِنْ وَزُوجِهُ بَنْتُه وجِمله اتابكه فاقام على ذلك مدة ثم استو-ش من مكتمر وتربص به حتى المكنته الفرص فقام عليه وقاله وكان قاله سنة ٨٥ه ه ٠

### ٤٢٠ – اقسنةر

من سنة ٨٩٥ – ١٩٩٤ ۾ أو من سنة ١١٩٧ – ١١٩٧ م

ولما قال اقسقر مكتمر كما أقدم استفل بملك خلاط وارمينية واعتقل محمد ابن مكتمر واله في بعض القلاع ، والحمر ملكه الى ان توفي سنة ١٩٥ ه . وقام أحد الارمن بملك خلاط بعده ولكن الاهالي لم يرشوا به وخاهوه لسبعة ايام من ولايته وقانوه واستدعوا محمد بن مكتمر من محبسه وملكوه عليهم

# ٤٢١ گيريم مكتمر

من سنة ٩٤٤ – ٢٠٤٤ أو من سنة ١١٩٧ – ١٢٠٧ م

واستولى محد بن مكتمر على خلاط وارمينية وتاتب اللك المنصور واستوزر شجاع الدين قطاع الفنجاقي داودار شاه ارمن فقام بما عهد اليه خير قيام الى سنة ٢٠٣ ه وفيها قبض محمد بن مكنمر على وزيره هذا مع حسن سيرته واعلقله فهاج الجند لهذا الفعل وعكف محمد بن مكتمر بعد نكته الوزير على لذاته فاجتمع اهل خلاط وجندها وكبيرهم بلبان مملوك شاه ارمن وكتبوا الى ارتق بن اياخازي بن البي صاحب ماردين يستدعونه للملك وجاهر بابان ومن معه بالمصيان وساروا الى ملاذكرد واستولوا عليها واجتمع الجند على بلبان فسار ير بد خلاط ووصل ارتق بن اياخازي لموعدهم ونزل قريباً من خلاط فبعث اليه بلبان ه ان الجند والرعبة المهموني فيك فارجع واذا ملكت البلد سلمته اليك به فتنحى قليلاً وكان الاشرف موسى بن العادل بن ايوب صاحب الجزيرة وحران لما سمع بمسير ارتق الى خلاط طمع فيها لنفسه وخشيأن يزداد قوة عليهم فيما له ماردين واقام بتدليس وجبى ديار بكر حتى استوعبها وعاد الى حران أما فخالفه الى ماردين واقام بتدليس وجبى ديار بكر حتى استوعبها وعاد الى حران أما بلبان محبد المصار على خلاط ومحد بن مكتمر منمكف على لذائه بلبان محبع العداكر وجدد الحصار على خلاط ومحد بن مكتمر منمكف على لذائه

غير سائل عما يكون فقام عليه أهل خلاط وقبضوه ومكنوا بابان منه فدخل الى خلاط واستولى عليها ولكنه لم تطل ايامه لان الاوحد نجم الدين ايوب بن العادل الايوبي حاصره فيها واستولى عليها سنة ٢٠٤ ه فصارت اومبنية جزاً من المملكة الايوبية وانقرضت دولة الشاهات والله غالب على امره ، وهو ولي التوفيق

# ٤٢٢ \_ و ولة الموحدين بمراكش

( تمهيد) واس هذه الدولة محمد بن تومرت الماقب بالمهدي واصاله من حرغة من بطون المصامدة - وزعم بعض الموارخين ان نسبه يتصل باهل البيت والاغلب غير ذلك • نشاء في جبل السوس اقصى بلاد المنرب ثم رحل الى المشرق في شبيته طالبًا النالم فانتلعى الى العراق واجتمع بابي حامد الغز لي والكيا الهراسي والطرطوشي وغيرهم فتتلمذ لابي خاند الغزالي وخصل طرفا صالحاً من علم الشريبة والحديث النبوي واصول العقه والدبرت ثم حجج واقم بمكة وكان ورعاً ناسكاً متقشقاً لا يضحبه من متاع الدنيأ الا العصاوركوة وكان شجاعاً فصيحاً في الماني العرب والمغرب شديد الانكار على الناس فيما يخالف الشرع لا يقتنع في امر الله بغير اظهاره وكان مطبوعاً على الالنذاذ بذلك متحملاً للاذى من الناس بسبيه فناله بمكة من المكروه بسبب ذلك ما حبب اليه مفارقتهـ ا فخرج منها الى مصر وبالغرقي الانكار قزادوا في أذاه وطردته الدولة وكان أذا خاف من البطش وابقاع الناس به خلط في كلامه فينسب الى جنون . فخرج من مصر الى الاسكندرية و نها بجرًا الى بلاده فانتهى الى المهدية وملكها يومثنم الامير يجيي ابن تميم الصنماحي وذلك في سئة ٥٠٥ هـ فنزل فيها وجلس على الطريق ينظر الى المارة فلا يرى منكرًا من آلة الملاهي او او في الحمر الا ازل اليها وكسرها فتسامع الناس به في البلد فجا وا اليه وبلغ خبره الامير يحبي فاستدعاء ونا راي ورعه اكرمه وساله الدعا فقال له ه اصلحك الله لرعينك ٥٠ ولم يقم بعد ذلك بالمهدية الا ايا. أ

يسيرة ثم انتقل الى بجاية فاقام بها مدة وفيها وجد عبد الموامن بن على فتوسم محمد ان تومرت في عيد المؤمن بن على النجابة والفصاحة فاصطحبه معه وسار على مراكش دار عملكة ادير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين فراى فيها من المنكرات اكثر نما عاينه قبلاً فزاد في امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فكثر اتباعه وحسنت ظنون الناس فيه . وبينما هو في بعض الآيام في طريقه اذ راى اخت ادير السلمين في موكبها ومعها من الجواري الحسان عدة كثيرة وهن مسفرات ( وكانت عادة المشمين يسفر نسارتهم وحوههن وبتلئم الرجال ) فحين راي النساء كذلك انكر عليهن وامرهن بستر وجوههن وضرب هو واصحابه دواجن فسقطت اخت أمير المسلمين عن دابتها قرفع امره الى امير المسلمين وانه يتحدث في تغبير الدولة . فامر على بن يوسف باحضاره واحضر جماعة مر علم البلد اليناظروه فلما ضمهم الحباس قال الملك المداء بلده سلوا هذا الرجل ما بوخي منها فالنادب له قاضي المرية واسمه محمد بن اسود وقال مخاطباً محمد بن تومرت ه ما هذا الذي يذكر عنك من الاقوال في حق الملك العادل الحليم الملقاد الي الحق المر ثر طاعة الله تمالي على هواه » فقال له محمد بن تومرت « اما ما نقل عنى فقد قاته ولي من ورائه اقوال واما قواك ان الملك يؤثر طاعة الله على هواه وينثاد الى الحق فند حضر اعتبار صحة هذا القول عنه ليملم بتعريه عن هذه الصفة الله مغرور بما تغولونه له وتنضرونه به مع علمكم ان الحجة عليه متوجهة فهل بلغك يا قاضي ان الخرة تناع جهاراً وتمشى الخنازير مين المسلمين وتواخذ اموال البتامي» وعدد من ذلك شيئاً كثيرًا

فلما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه واطرق حباء ففهم الحاضه ون من فحوى كلامه انه طامع في المملكة لنفه ، ولما راوا حكوت الملك وانخداعه لكلامه لم ينكلم احد منهم فقال مالك بن وهيب ( وزير الملك علي بن يوسف ) وكان كثير الاجتراء على الملك :

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْهَدَا سَبِغْتُمَ عَالِمًا إِلَّا يُسْمَرُ عَالِمًا سَدُهُ وَانْ عَنْدَى لَنْصِيحَةُ انْ

قبلتها حمدت عاقبتها وان تركتها لم تاس غائلتها . فقال الملك ﴿ مَا هِي ﴾ فقال : ه انی خانف عایك من هذا الرجل واری ان نمنقله واصحابه ولنفق عایهم كل يوم دينارًا لَكُنتي شره وان لم تغمل ذلك لننفقن عليه خزائنك كاما ثم لا ينفعك ذلك» فتمل الملك هذا الاقتراح ولكن قام رجل من الملثمين وشفع في محمد بن تومرت فاطاقه الملك - فلمحق محمد بن تومرت ومن ممه بجبل السوس الذي فيه قبيلة هرغة وغيرهم من المصامدة سنة ١٤٥ه ه فاتوه واجتمعوا حوله وأسام بماهل تلك النواحي فوقدوا عليه وحضر اعبائهم ببن يديه فجل بعطهم ويذكرهم بايام الله ويذكرنهم شرائع الاسلام وما غير منها وما حدث من الظلم والناء وانه لا يجب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم الباطل بل الواجب قنالهم ومنعهم عما هم فيه - فاقام على ذلك نحو سنة وتابعه هرغة قبيانه وسمي اتباعه الموحدين واعلمهم ان النبي بشر النهدي الذي علا الارض عدلاً وان مكله الذي مخرج منه الغرب الاقصى . فقام اليه عشرة رجال احدهم عبد المؤمن بن على وقالو له لا يوجد هذا الا فبك فانت المهدي فبايموه على ذلك - وسهم الأمير على بن يوسف بمبايعته فارسل عسكرًا المتأله فهزم اصحاب ابن تومرت عسكر على بن يوسف مع كثرتهم وقلتهم فقوى ظنهم بالهدى واقبلت البه اقواح القبائل واقتهى خبره الى امير المسلمين ثانيًا فاحضره مرة اخرى وقال له « أيها الرجل التي الله في نفسك الم انهاك عن عقد الجموع والمحازب وامر تلك بالحروج من البلد » فقال « أبها أملك قند امتثات امرك وخرجت من البلد وأشانفات بما يعنيني فلا أسمع لاقوال المبطاين له فتوعده أمير المسلمين وعم بالقبض عليه ثم عصمه الله منه ليقضي الله امرًا كان مغمولاً

فخرج محمد بن تومرت حتى اتى مدية تبخال فقام بها ثم لحق به اصحابه العشرة السابقون الى دعوته والمعدقون بامان وهم عبد الوامن بن على الكومى وابو محمد البشير الوانشر بسي وابو حفص عمر بن يحيى الهنتاقي وابو بحيي بن يكيت الهنتاقي وابو حقص عمر بن على آصا أن وابراهيم بن اسماعيل الخز رجي وابو محمدعيد الواحد المحضر مي وابو عمران موسى بن تمار وسايان بن خلوف وعاشر - فاقاموا بتبنالل

وعظم صبت محمد بن تومرت في جال درن وكثر اتباعه علما راى ذلك اظهر دعوته ودعى الناس الى بيعته وخطب فيهم والملهم اذه المهدي المنظر فبالموه يعة عامة. ثم بث دعاته في بلاد المصامدة يدعون الناس الى بيعته و يزرعون محبته في قلوبهم بالشاء عليه ووصفه بالزهد وتحرى الحق وظهار الكرامات فاشال الناس عليهمن كل جهة فلفنهم عقائد انتوحيد باللسان اابر برى وجعل لهم فيه الاعشار والاحزأب والسور وقال لهم من لا يخفظ هذا التوحيد فليس بموحد لا تجوز امامته ولانؤكل ذبيحته . فاستولت محبته على قلو بهم وعظموه ظاهرًا وباطنًا حتى كانوا يستغيثون به في شدائدهم و ينوهون باسمه على منابرهم ولم ترل الوفود تترادف عليه حتى اجتمع عنيه جمع غذير . فلما علم ان ناموسه قد رسخ وسلطانه قدد تمكن قام فيهم خطيباً وتدجهم لي جهاد الرابطين واباح لهم دماءهم واموالهم فانتدب الناس لذلك و بايعوه على الموث فالتخب منهم عشرة الاف من انجاد الموحدين وقدم عليهم ابا محد البشير وعقدله واية بيضاء ودعى لهم وانعمرقوا فساروا الى مدينة غمات وانتهى التُخبر الى امـــير المسلمين فحهز قتالهم حيثاً من الحشم والاجناد فلما النقوا انتصر الموحدون وهزموا المرابطين واتبعوهم بالسيف حتى ادخلوهم مراكش وماصروها اياماً ثم افرجوا عنها حين تكثرت عليهم جيوش المرابطين وكان دلك ثالث شعبان - mol7 2:-

وقسم المهدي الغنائم التي نخوها من المرابطين ، وانتشر ذكر المهدي بجميع اقتنار المغرب والانداس ثم غزا مراكش فقام محاصرًا لها ثلاث سنين يباكرها باغنال ويراوحها من سنة ١٦٦ ــ ٥١٩ هـ

ولما ضحر من مقامه هنائك نهض الى وادي تقيس و تحدر مع مسيلة يدعو الناس تطاعته و يقاتل من ابى منهم فانقاد له اهل السهل والجبل و بابعته كدمبوة ثم غزا بلاد وكراكة فاخذهم بالدعاء الى توحيد الله وشرائع دينه وسار في بلاد الصاحدة يقاتل من ابى و بسالم من اجاب ففتح بلاداً كثيرة ثم و جع الى تيخلل فاقام بها شهر بين و بيئا استراح الناس ثم غزا مدينة اغات و بلاد هزر جة وانتضر

عليها ثم غزا اهل درن ففتح قلاعه وحصونه واطاعه جميع من فيه من قبائل هرغة وهنئاتة وكدفيسة وغيرهم وعاد الى تبغلل ظ فراً غنفاً • وبعد ان استراح اصحابه انتدبهم الى غز و مراكش وقتال المرابطين وقدم عليهم عبد المؤمن بن على وابا محد البشير وخص عبد الموثمن بامامة الصلاة فالرواحي انتهوا الى الحات فلقيهم ابر بكر بن على بن يوسف في حيش كشيف من لمتونة وقبائل صنهاجسة فاقتبلوا ودامت الحرب بينهم غائبة ايام ثم انتصر عليهم الموحدون فهزموا ابا بكر وجيشه الى مراكش وقنائهم فرجموا الى تبغال فغرج الهدي فاقائهم فرحب بهم وعرفهم با يكون لهم من النصر والفتح

وتوفي المهدي عقب هذه الحادثة وكانت وفاته يوم الاربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ١٢٥ ه وكان المهدي رجلاً رجة اسمر عظيم الهامة غائر العبنين حاد النظر خفيف العارضين ذا سياسة ودها عظيم وكان مع ذلك عالمًا فقيها راو بالعديث عارفًا بالاصول والجدل قصيح اللسان مقداماً على الامو والعظام غير متوقف في سفك الدماء ويهون عليه اللاف عالم في بلوغ غرضه وكان كثيرًا ما يقتل يقول ابي الطيب المتنى

اذًا غامرت في شرف مروم فيا لقنم بما دون التجدوم فطام المدوت في امر حقير كطام المبوت في امر عظيم

۲۲۳ \_ عبر الموُمم، بم، على الكومي من سنة ۲۲۵ – ۵۹۸ ه أو من شنة ۱۱۲۹ – ۱۱۲۲ م

لما توفي الهدي تشوق كل واحد من المشرة اخصائه الى الخلافة بعده وكانوا من قبائل شتى وأحبت كل قبيلة ان يكون الخليفة منها وان لا يتولى عليها من هو من غيرها فتنافسوا في ذلك فاجتمع المشرة والآجروا فها بينهم وخانوا على القسهم النفاق وان تفسد نياتهم وتفترق جماعتهم فاتفتوا على خلافة عبد المؤمن بن علي لكونه كان غريباً بين اظهرهم ليس من المصامدة لان المصامدة من البرانس وكومية قبيلة عبد المؤمن من البتر فقدموه لذلك مع ما كانوا يرون من مين ميل المهدي الخصوصي اليه فتم له الامر بعد مضي سنتين من موت المهدي ويو يع البيمة العامة بعد صلاة المجمعة لعشر بن يوماً من ربيع الاول سنة ٢٦٥ هـ

وفي سنة ٢٨٥ ه قسمى عبد المؤسن بن علي امير المؤسنين ( واعلم ان لقب امير المؤسنين كان في صدر الاسلام خاصا بالخابفة بالمشرق من الراشدين أو بني أمية او من بني العباس بمدهم و ولما قام عبيد الله المهدي اول ملوث العبيديين بافريقية تسعى امير المؤسنين لانه كان برى انه احتى بالخلافة من بني العباس المماصرين له بالمشرق فهو اول من زاحم الحابيفة في هذا اللقب ثم تبعه على ذلك عبد الرحمن الناصر الاموي صاحب الانداس وراى ان له في الحلافة حقاً اقتدا بسانه الذين كانوا خلفا و بالمشرق و وكلاها اعني العبيدي والاموي قرشي من بني عبد مناف ثم لم يتجاسر احد لا من ملوك المجم بالمشرق ولا من ملوك البربر بالمغرب على الناف بالمؤرث وكان منهم يوسف بن تاشفين و استولى على المفريين والاندلس وعظم المرابطين وكان منهم يوسف بن تاشفين و استولى على المفريين والاندلس وعظم ساهانه وانسمت عملك، وضاطب الخيفة العباسي بالمشرق فولاء على ما يده وضاعب بامير المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده ما بعده وانسم بالحايفة وتلقب بامير المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده من عده وانسم بالحايفة وتلقب بامير المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده ما معده وانسم بالحايفة وتلقب بامير المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده والمور المورث بعده والمورة المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده من المهدة والقب بامير المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده والمورة والقب بامير المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده والمهدون المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده والمهدون المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده والمهدون المؤمنية والمهدون المؤمنية والمهدون والمؤمنية والمؤمنية

وفي سنة ٢٩٥ه امر عبد الموامن بهنام باط مدينة تازا فينيت وحصن سورها ثم صرف عبد الموامن عزمه الفتح بلاد المغرب فنزا غزوته العاويلة التي مكث فيها سبع سنين واجلت عن ففتح المغربين مما الاقصى والاوسظ خرج لها مر تبغال في صفر سنة ٢٩٥ وقصد جبال نحارة وخرج تاشفين بن على ( في حيساة ابيه ) بعسا كره محاذيه في البسيط والناس يفرون منه الى عبد الموامن مثم نزل تاشفين بازا، عين الفديم وذلك في فصل الشتاء فقام بذلك المنزل شهر بن حستى الحرق اهل محلته اوتاد الحبيثهم ورماحهم وهدموا ببوتهم وخيامهم ، ثم اشتعات فار

الفتنة والملاء بالمفرب واقشمت الرعايا من البلاد وتوفي خلال ذلك امير المـــلمين على من يوسف سنة ٧٠٥ هـ وتولى بعده ابنه تاشغين بن على الذكور في غزاته هذه ، وتمادى عبد الموِّس في غزاته الى جبال غياثة وبطوية فافتحها ثم نازل ملوية فافتتح حصونها ثم تخطى الى بلاد زناتة فاطاعته قبائل مديونة ثم رحل الى تلسان وسار اليهم الى هناك تاشفين بزعلى بن بوسف امير المسلمين بن المرابعابين فهزمه الموحدون مرارًا فلحق يوهران وست ابنه ولي عهده ابراهيم من تاشين الي مراكش في جماعة من التونة ، وزحف عبد المونَّ من تلمسان و بعث في مقدمته الشيخ ابا حفص عمر بن يحيى الهندقي (جد الملوك الحاصيين اصحاب تونس) ومعه بنو ومانوا من زناتة فنقدموا الى بلاد زنانة ونزلوا منداسوسط بلادهم واجتمع بنو يا دين كلهم وينو يلومي ومنو مرين ومغراوة فأثخن فيهم الموحدون حتى ازعنوا للطاعة ودخلوا في دعوتهم . ثم سار عبد المؤمن في جموع الموحدين الى وهران فلجاء تاشفين الى رابية هناك فأحدقوا بها واضرموا النيران حولها حتى اذا غشيهم الليل خرج تشفین من الحصن را كم فرسه فنردى به من بعض حافات الجيـل ومات السم وعشر بن من رمضان سنة ٣٩٥ هـ ( وبه انقرضت دولة المرابطين وتلتهـــا دولة الموحدين التي نحن بصددها الآن ) , لما مات تاشفين التن عبد المو من ببلوغ امل فعاد الى تلمسان وحاصرها وافتتحها عنوة وعقا عن اهلها . ثم سار الى مدينة فاس وحاصرها حصارًا شديدًا وافتتحما ثم رحل عبد المؤمن من فاس عامدًا الى مراكش فوافته في طريقه يمة اهل سبتة فولى عليهم يوسف بن مخلوف من مشيخة هنتانة ومرعلى مدينة لملا فافتنحها ثم تمادى عبد المؤمن الىمراكش وهناك اجتمع بقائده ابي حفص عمر بن يحبى باقي جبشه فتحدوا جميهاً على حصار مراكش والمرابطون يدافعون جهدهم حتى اعياهم الجهاع فبرزوا الي مدافعة الموحدين فانهزموا وتبعهم الموحدون. بالفنل فاقتحموا عليهم المدينة في اخريات شوال سنة ٤١١ه ه وقتل عامة لمرابطين و نمحي اثرهم واستولى الموحدون على جميع البلاد فسيحان من يغير ولا ينفير

وما صدق عبد المؤمن ان انتصر على الرابطين واستنب له الامر حتى ظهر له عدو آخر هو محمد بن هود السلامي اصله رجل من سوقة اهل سلا لحق بعبد المؤمن عند ما ظهر وشهد معة فتح مراكش ثم فرفه وظهر برياط ماسة من نامية السوس ودعا لنفه وتسمى بالهادي وتمكن ناموسه من قلوب العامة وكبير من الحاصة ثم بايعه جميع الفيائل حتى لم يبق تحت طعة عبد المؤمن الامراكش مفسرح اليه عبد المؤنن عسكراً من الموحدين بقيادة يحبى من اسحق فالتي بالملسي فسرح اليه عبد المؤنن فسرح اليه عبد المؤنن المشرف وقاتله فانتصر المامي عليه وعاد مهزوماً الى عبد المؤمن فسرح اليه عبد المؤنن الشيخ ابا حقص الهنتاتي في جيش عظيم فاتح ذي القددة سنة ٢٥٥ ه فانصرف الشيخ ابا حقص في جيوش الموحدين حتى انتهوا في رابطة ماسة فير ز اليهم محمد الشيخ ابو حقص في جيوش الموحدين حتى انتهوا في رابطة ماسة فير ز اليهم محمد الن هود في نحو ٦٠ العاً من اصحابه و بعد تذل شديد انهزم اصحاب محمد من هود وقتل في الموركة فكفي الله عبد المؤمن شره بعد ان كاد يقسد عليه امره

ولما غزا عبد المرامن غزوته الطويلة التي مر ذكرها واستولى على المغربين كما لقدم الله وفود اهل الاندلس ابرسل اليها الجيوش ويستولي عليها من يد المرابطين فارسل مههم عبد المرامن عسكرا فاجازوا الى الاندلس وفرلوا على بلدة شريش فعتحوها في ذي الحجة سنة ١٩٥٩ ه ثم زحف الموحدون الى لبلة ثم الى شريش فعتحوها في ذي الحجة سنة ١٩٥٩ ه ثم زحف الموحدون الى لبلة ثم الى شاب وبطابوس وباجة فعتحوا الجبع ثم فندموا الى مدينة اشبيلية فحاصروها برئا ويحرا الى ان فنحوها في شميان سنة ١٤٥ ه ثم استولوا على قرطبة سنة ١٩٥٩ ه ثم قنحوا غرناطة بعد ذلك وصارت جميع بلاد المسلمين بالاندلس تابعة لدولة عبد المؤمن بن على أو بالحري دولة الموحدين

ثم بلغ عبد المؤمن اضطراب افريقية بسبب تنازع ملوكها من بني زيري بن مناد الصنهاجيين واستطالة العرب عليهم بها فاجمع على غزوها للحرج من مراكش اواخر سنة ١٤٥ ه واشخاف عليها اشيخ أبا حفص الهنتاتي وساز عبد المؤمن مجدة الا يلوي على شيء حتى دخل الجزائر في غفلة من اهلها فاطاعوه ثم نقدم الى مدينة بجاية وافتنحها عنوة واطاعه يحيى بن عبد العزيز ونزل له عن قسطنطينة فنقله عبد المؤمن معه الى مراكش باهله وخاصته فسكنها وأحسن عبد المؤمن اليه

وفي سنة ٥٥٠ ه أمر عبد المؤمن بن علي باصلاح المسأجد و بنائها في جميع ممالكه و بتغيير المنكرات ما كانت وامر مع ذلك بتحر بق كتب الفروع ورد الناس الى قراءة كتب الحديث واستنباط الاحكام منها وكتب بذلك الى جميع طابة العلم من بلاد الاندلس والعدوة ،

وفي سنة ١٥٥ ه نقل عبد المؤمن مصحف الهير المواهنيين عثمان بن عثمان من قرطبة الى مراكش وفيها بناء جامع الكتبيين بمراكش .

وفي سنة ٣٥٠ ه غزا عبد الموامن افريقية وافتتح المهدية وطرابلسوصفاقس وسوسة وجبال نفوسة وقابس وبالجالة فانه استخلص في هذه السنة جميع بلاد افريقية من الفائمين بها

وفي سنة ٥٥٥ هم أمن عبد المواس بنكسير بلاد افر بقية والغرب فكسر من برقة في جهة الشرق الى بلاد نول من السوس الاقصى في جهة الغرب بالفراسخ والاميال طولاً وعرضاً ثم اسقط من التكرر الثاث في الجال والفياض والانهار والسياخ وما بقى قسط عليه الحراج والزم كل قبيلة بقسطها وهو أول من احدث ذلك بالمغرب

وفي هذه السنة ٥٥٥ ه أمر عبد المؤمن بهناء جبل النتيج وتحصيته وهو جبل طارق فمنى وشيد حصته .

وفي سنة ٥٥٦ ه عبر عبد المو" ن الى جبل طارق والسبب في ذلك أنه
باخه أن محمد بن مردئيش الشار بشرق الاندلس قد خرج من مرسية ونازل
جيان وأطاعه واليها محمد بن علي الكومي ثم نازل بعدها قرطبة ورحل عنها وغدر
بقرمونة وملكها ثم رجع الى قرطبة وخرج ابن يكبت لحر به فهزمه ابن مردئيش
وقتله ، فكتب عبد الموامن الى عماله بالاندلس يخبرهم بعتبح افريفية عابه وأنه
واصل اليهم فلما نهض من تلهان في رجعته هذه عدل الى طنجة فدخلها في ذي

الحجة سنة ٥٥٥ ه وأقام بها الى أن دخلت سنة ٥٥٦ ه قعبر منها الى الانداس ونزل بجبل طرق فاقام به شهر بن واستشرف من احوال الانداس ووقد عليه قوادها واشياخها فامر بغزو غرب الاندلس ( بلاد البرتغال ) فنهض اليه الشيخ ابو مجد عبدالله بن أبي حفص الهنتاقي من قرطبة في جيش كثيف من الموحدين فغتج حصن المونكش من احواز بطليوس وقال جميع من كان به من النصارى وخرج الفرنس من طلبطلة لاغاثه قانهزم امام ابن أبي حفص والموحدين وساق المسلمون الدى الى قرطبة واشبيلية

وفي هذه السنة مائ الموحدون بطلبوس وباجة ويابورة وحصن الفصر فولى عليها عبد المؤسن مجد بن علي بن الحاج وعاد الى مراكش ولما استتب الامر لعبد المؤسن بالمغربين وافر يفية والاندلس تاقت نفسه الى الجهاد قامر بتجهيز العساكر وبنا المراكب فتم له ما اراد وبنى ار بعاية سفينة حرية ولكنه لم يابث طويلاً بعد تماما حتى عاجلنه المنية سنة ٥٥٨ ه وكان قد خرج بن مراكش قاصداً الاندلس للجهاد قفا وصل الى رياط سلا ابتداء به مرضه الذي توفي فيه فلا الماد خاف ان يقاجنه الحام فأمر بمزل ولده محد من ولاية الديد (وكان ولاه ولاية عهده قبل ذلك بحدة) واسقاط اسمه من الحطبة لما ظهر له من المحجز عن الفيام بامر الخلافة . ثم اشند مرضه فتوفي ليلة الجمة النامن من جادي الاخرى من سنة ٥٥٨ ه وكان عالماً فصيحاً فقيهاً عالماً بالاصول والجدل والحديث مشاركاً في كثير من العلوم الدينية والدنيوية ذا حزم وسياسة واقدام ولا جيشاً الا هزيه ، محباً لا لم العلم والادب مكرماً لوقادتهم منفقاً لبضاعتهم ذكر ولا جيشاً الا هزيه ، محباً لا لم العلم والادب مكرماً لوقادتهم منفقاً لبضاعتهم ذكر ولا جيشاً الا هزيه ، محباً لا لم العلم والادب مكرماً لوقادتهم منفقاً لبضاعتهم ذكر ولا جيشاً الا هزيه ، محباً لا لم العلم والادب مكرماً لوقادتهم منفقاً لبضاعتهم ذكر

مُاهرُ عَطَفَهِ بِينِ البِيضِ وَالاسلَ مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي الشار عليه الذه وينار ، والله اللم ·

## ٤٧٤ - يورف به عبر المؤمن به على

من سنة ٥٥٨ – ٥٨٠ هـ او من سنة ١١٦٢ – ١١٨٤ م

لما توفي عبد المؤمن بن على نو يع بالخلافة بعده ابنه يوسف بن عبد المؤمن وامتنع من بيعته الحواه السيد ابو محد ضاحب بجابة والسيد ابو عبد نله صاحب قرطبة فكف عنهم ولم بطالبهم ببيعته فلماراوا اجتماع الناس عليه قدم الحواه مبايسين في سنة ٥٥٥ ه فوصلهم امير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن بالامدوال والحلم واحسن البهم

وفي سنة ٥٥٥ ه ثار مزد غ الصنهاجي من صنهاجة وضرب السكة باسمسه وكثب فيها لا مزد غ الغر يب نصره الله عن قريب » وكانت ثور ته يبلاد غمارة فيايعه خلق كثير فافسد ثلك الناحية ودخل مدينة ثارًا وقتل بها خاماً كثيرا فبعث اليه امير المؤمنين يوسف جيشاً من الموحدين فقتل وحمل راسه الى مركش

وفي سنة ٦٠ ه كانت واقمة الجلاب بالاندلس بين السيد ابي ضعيد بن عبد المؤمن وجيوش الافرنج مع ابن مردنيش فانهزم ابن مردنيش ومن معامن الإفرنج وكتب السيد ابو سعيد بالفتح الى اخبه امير المؤمنين يوضف

وفي سنة ١٦٥ه ه ثار شبع بن منعفاد بجبل تيزيران من بلاد غمارة وعظمت الغننة في قبائلها فبعث اليهم بوسف بن عبد المؤمن عساكر الموحد بن بقيادة الشبخ ابي حفص الهنتاتي ثم تعاظمت الفننة في غارة وصنها جة فخرج اليهم امير المؤمنين بنفسه واوقع بهم واستاصاهم وقتل سبع بن منعفاد وحمل راسه الى مراكش وعقد يوسف لاخيه السيد ابي على الحسن على مبتة وسائر بلادهم

وفي سنة ١٦٤ ه بعث امير المؤمنين الشبخ ابا حفص الهنتاتي في جيدوش الموحدين الى الانداس لاستنقاذ بطليوس من حصار العدو فلما انتهوا الى اشبيلية باغه أن الموحدين وأهل بطليوس هزموا العدو وأسر وأ قائد جيشه فسار الشيخ أبو حفص الى قرطبة وفي سنة ٦٥ ه وجه يوسف بن عبد لد المؤمن الخاه السيد ابا حفص الى الاندلس برسم الجهاد فعبر البحر من قصر الحجاز الى طريف في عشر بن القامن الموحد بن والمتعلوعة فلدخلوا بلاد العدو ثم خهضوا الى موسية ومعهم ابراهيم بن عمشك (كان من قواد ابن مردنيش فنزع عنه الى الموحدين) فحاصر وا ابن مردنيش الثائر بجرسية واعمالها واستولوا على اكثر بلاده

وأا انصل بادير الموحميين بوسف بن عبد المؤمن ما الفق اشقيقه السيد ابي منفص من الاستيلاء على غالب بلاد ابن مردنيش تافت نفسه الى العبور الى بلاد الاندلس بقصد اصلاح حالها وجهاد العدو فنهض الى الاندلس في ماية الف من العرب والموحدين فوصل قرطبة سنة ٧٥٥ ه ثم ارتحل بعدها الى اشبيلية فحافه من العرب والموحدين فوصل قرطبة سنة ٥٦٥ ه ثم ارتحل بعدها الى اشبيلية فحافه عجد بن مردنيش وحمل على قلبه فمرض ومات فجا اولاده والخو ته الى امير المؤمنين ومن عبد المؤمن وهو باشبيلية فسلموا اليه جميع بلاد شرق الاندلس التي يوسف بن عبد المؤمن وهو باشبيلية فسلموا اليه جميع بلاد شرق الاندلس التي كانت لابيهم فاحسن اليهم امير المؤمنين وتزوج اختهم واصبحوا عنده في اعز ميزلة

ثم خرج الميرالمؤمنين غازياً بلاد العدو والكنه لم ينجح كثيرًا في غزوته هذه فرحم الى اشبيلية في ذات المانة ( ٥٦٧ ) . وفي هذه السنة شرع يوسف بن عبد المؤمن في بناء جامع اشبيلية فتم وصليت فيه الجمعة في ذي الحجة منها . ثم ارتحل الحايفة من اشبيلية راجماً الى مواكش سنة ٥٧١ ه .

وفي سنة ١٥٥٥ و أار احد بني الرند بقفصة بافريقية وعما الحليفة يوسف ابن غيد المؤسن فسار الخليفة البه في ذات السنة وحاصر قفصة وطبق عليها واقتحمها عنوة وظفر باس الرند القائم بها فنتله وذفك سنة ٢٥٥ ه ثم عادالي مرا كش فدخلها سنة ٧٧٥ ه وقدم عنيه ولاة الانداس ورؤساوها بهنونه بالاياب عاكرم و فادتهم وانصر فوا ثم بلغه ان الفونس فاؤل قرطبة وشن الغارات على جهة مالمة و وندة وغرناطة ثم نزل استجة وتغلب على حصن شنيلة واسكنه الافرنج و انصرف . فاعتزم الحابفه يوسف بن عبد المؤسن على معاودة الجهاد نخرج من مراكش سنة

٥٧٥ ه وسار الى سبتة ومنها امر الماس بالجواز الى الاندلس فلما استكل الداس الجواز عبر هو في آخر هم في الحاشية والعبيد وكان جوازه يوم الحميس خامس صفر سنة ٥٨٠ ه منزل بجيل الفتح ثم ارتحل منه الى الجزية الحضراء ثمندارالى اشبيلية ثم نهض الى غز و مدينة شنترين من بلاد غرب الانداس فانتهى اليها في السابع من ربيع الاول من السنة وحاصرها وقاتل اهلها ثم حصل سوء تفاهم بين عساكر المسلمين في بعض الاوامر المعطاة لهم فرحلوا عن المدينة والحليفة غير عالم بذلك ولم يتق معه الا القابل من خواصه فلما راى الافرنج المحصور ون بالمدينة قلة من مع يعسف فنحوا أبوابها وخرجوا اليه وقاتلوه حتى اصابه هو في هذه المركة جراح الله يوسف فنحوا أبوابها وخرجوا اليه وقاتلوه حتى اصابه هو في هذه المركة جراح الله فالمهزم صحابه وسار وا به الى اشبيلية ثم اراد الحلايفة العبور الى المغرب فاشتد الله فالمهزم صحابه وسار وا به الى اشبيلية ثم اراد الحلايفة العبور الى المغرب فاشتد الله ومات في الطريق و وكانت وفاته يوم السبت الماشرمن شهرر ببع الا خرصنة ١٨٠٠ ومات في الطريق وكانت وفاته يوم السبت الماشرمن شهرر ببع الا خرصنة ١٨٠٠ وكان عباً المعلم من سيرة وسياسة

# ٢٥٥ – المنصور بالله يعقوب به بوسف

من سنة ٥٨٠ – ٥٩٥ هـ او من سنة ١١٨٤ – ١١٩٨ م

لما توفي الخليفة بوسف بن عبسد المومن بو بع أبنه ابو بوسف يعقوب بن يوسف ورجع بالناس الى اشبيلية فاستكل البيعة واقب المنصور بالله واندو زر الشيخ ابا عهد عبد الواحد بن أبي حقص الهنتائي واستفز الناس للغز و مع أخيه السيد يحبى فاستولى على بعض الحصون والنخن في بلاد العدو ثم اجاز البحر الى الحضرة وثمت له البيعة بالمغرب ابضاً وكان أول شيء نعال اله اخرج ماء الف دينار ذهباً من بات المال فقرقها في الضعفاء من يونات المغرب ورد المظالم التي نظها العال في ابام ابيه واكرم الفقهاء الضعفاء من يونات المغرب ورد المظالم التي نظها العال في ابام ابيه واكرم الفقهاء وراعى الصلحاء واهم ما حدث في دولته ثورة بني غانية المسوفيين أصحاب جزيرة مبورقة واعمالها فلناً ثن بشيء من ذلك

كان امير المسلين يوسف بن تاشفين قد استعمل على الجرائر الشرقير بــــة من بلاد الاندلس وهي ميورفة ومنورقة و بابسة محمد بن علي بن يحبى السوفي المروف ، بابن غانية

فتوارثها بنوه من بعده الى ايام يوسف بن عبسد المومن فبعث اليه محمد بن اسحق بن محمد المسوفي بالطاعة فقبل ذلك يوسف بن عبد المومن ويعث اليه فائد وعلى بن الرو براير لم يختبر امره و يعقد له البيعـــة عليه و بؤكد الامر في ذلك . وكان لحمد بن اسحق اللَّهُ كُورِ عَنْمَ الْحُوةِ يُعَاهِمُونَهِ فِي الرِّئَامَةِ فَلَا اللَّهِي البِّهِمَ ابن الرَّوْ برتبر وعَلَوا الاحرالَّذِي قدم لاجله نكروا على اخيرم ذلك لانه لم يكن اعلم بكانبته بو-غب بن عبد المؤمن فقبضوا عليه وعلى الرو يرنير وقدموا مكانه اخاهم على ان اسمق بن محمد ثم بلغهم خدار وقاة يوسف بن عبد المودمن وولاية ابنه يعفوب المنصور فركب على بن اسحق اسطوله وطرق بجاية على حين غالمة من اهلها وعليها بومثة السيد ابو الرسيع بنءبد المومزوكان خارجًا في بعض مذاهبه فاستولى عليها ابن غانية في صفر سنة ٨١٠ ه ٠

وكان الثقام ابن غانية لمدينة بجاية يوم الجمة فعمد الى الجامع الاعظم وادار به الخيل والرجل فمن بابعه خلى -بيله ومن توقف عن بيعته خبرب عنقه ثم استولى على بن اسحق على ماز ونه ثم على مليانة ثم على الفاحة ثم نازل قسطنطينة فامتنعت عليه واتصل الخسجر بالمنصور فسرح ابا زيد بن ابي حنص بن عبد المومن وعقد له على حرب ابن غَائِية ﴿ فُوصِلَ السَّهِدَ أَبُو زَيِدَ أَثَرَ بَقِيغُ وَشَهُدَ أَنِ غَانِيةً عَنْهَا أَلَى الصَّحْراء ﴿ ثُمَّ عَاوِدَ أَبْنَ غانية الاجلاب على بلاد افريقية فسار اليه النصور بنفسه فميد افريقية وشرد ابن غانية في خبر يعلول شرحه ثم عاد الى مراكش قدخلها سنة اربع وثمانين وخم-بمائة لشجرن

وفي ايام المتصور مذا قدم العرب من بلادهم الى افريقية واستوطنوها بحالهم وخيامهم كَذَلَكُ وصارت ارض المغرب منقدحة بين امتين امة العرب أهل اللسان العربي وامة البربراهل اللسان البربري بعد ان كانت بلاده خاصة بالبربر لان العرب الذين وفدوا 

عادوا لبلادهم أو اقاموا فيام المحتلين

وفي سنة ٥٨٥ م تحرك امير المومنين بعقوب المنصور الى الانداس برمم غزو بلاد غربها وهي اول غزوانه نعبر من قصر المجاز الى الجزيرة الخضراء يوم الخيس الثالث من ربيع الاول من السنة الذكورة ثم نهض من الخضراء حتى نول شنترين وشن الغارات على مدينة لشبونة وانجائها فقطع الثار واحرق الزرع وقتل وسبا واضرمالنيران في الفرى وابلغ في النكراية وانصرف الى العدوة فدخل فاساً في آخر رجب من السنة المذكورة وفي هذه الاثناء كانت الحروب الصليبية بالشام واستولى الاعرنج على ينت المندس

وغيره منها وقام صلاح الدين لحهادهم فارسل صــــلاح الدين الى يعقوب المنصور هدايا حجة نفيسة وطلب منه تسبير اساطيله لغز و الافرنج بالشام والمختلاصه منهم ولكن صلاح الدين لم يخاطيه في رسالته بامير المومنين فلم يجبه الى حاجته

وفي سنة ٩٨٦ ه عاد ابن غانيه له الى أفريقية فنهض المنصور اليها من فاس فالني بلاد افريقية ساكنة وقد فر ابن غانية منها الى الصحراء حين سمع بقدومه

ولما علم الافرنج بالاتدلس ان المنصور مشتغل عنهم بابن عُدِية طمعوا في البـــلاد واستولوا في هذه السنة على مدينة شلب و باجة ويابو رة من غرب الانداس · والصل الحبر بالمتصور وهو يافر يقية فغاظه ذلك جدًا لعاد الى فاس سنة ٨ ٨ هـ د وكات قد مرض في طريقه فدخل فاماً واقام بها مريضاً سبعة اشهر فلا شفي من علته نهض الى مراكش فاقام يها الى سنة ٩١ه ه ثم نهض منها الى الاندلس بنصد الجهاد فخرج من مراكش يوم الخميس ١٨ حمادي الاولى منة ٩١٥ هـ وعبر انجر من قصر المجال فوصل الجزيرة الخضراء بعد صلاة الجُعة ٢٠ رجب من السنة المذكورة فافام بها بوماًواحدًا ثُم نهض قاصدًا سرعة الجهاد في الافرنج خوفًا من ان تنسد نيات السلمين او يقل عزمهم اذا طال عليهم الامد فسار حتى بني بينه و بين حصن الارك ( اليه تنسب، قدم الغز و قا الذي كان قاعدة الاعمال الحربية للافرنج نحو موحلتين فجمع عساكره ووتبهم والمختهم على الثبات وحسن النية في الجباد · في رأي النونس وهو بحسن الارك لقدم جيوش السلمين البه امر فرقة من عـكره بمهاجمتهم وصدهم عن النقدم فيجمت هذه الفرقة على المسلمين بقلوب لانتهاب الموت ودارت رحى الحرب بين الفريفين وحمي وطيسها وكاد ينتصر الافرنج انتصارًا عظمًا لولا شجاعة الشبخ ابي يحيى بن ابيحتص الذي مات شهيد حماسته و بسالته فخلد له ذكرًا تبيدًا فانه بحسن تدبيره وجهاده نمكن من حصر فرفة الافونج المهاجمة وملاشاتها حتى لم ينح منها الاطويل الصو فلا انهزمت هذه النرقة شجم القونس في حجوعه ونكاثرت عليه عساكر المسلمين واختلط الحابل بالبابسل وتحول ابن أدم الى وحش ضار بفترس اخاء و بعد قتال ثنا يحدث اشد منه انتصر المسلموري انتصارًا باهرًا وفر الفولس قيمن نجا من اصحابه وغنم المسلمون شيئًا كثيرًا عثم عاد امير المؤمنين بعقوب بن بوسف الى التبيلية ظافرًا منصورًا • ولم يلبث بهما طو يلاً حتى اضطر الى معاودة قتال الافرنج لان الفونس لما ولى منهزماً سار الى فالبطالة عا محمَّماكم وجمع جيئ آخر وعاود الهجوم على بلاد المسلمين فقائله يعقوب مرة احرى والنصمر عليه مانية فظلب الفونس من امير المؤمنين هدنة خمس سنوات فاجابه الى ذلك ثم عاد الى مراكث سنة ١٩٥٠ه

وفي سنة هـ٩٥ هـ توفي المير المؤمنين يعقوب المنصور بن بوسف وكأف ذا حزم ودين وسياسة ومدخه كشير من الشعراء فما مدح به قول بعض شعراء عصره حين طلب منه الفولس الصلح فاجابه اليه

اهل بات بسمى البه و يرتجى و يزار من انعنى البلاد على الرجا من قد غدد بالكومات مثلداً وموشحاً وخدستا ومثوجاً عمرت مقامات الملوك بذكره وتعارب منه الرباح تأوجاً

## ٤٣٦ - الناصر لريب الله محمد بيه يعقوب

من سنة دوه - ١١٠ ه او من سنة ١١٩٨ - ١١٣م

لما توفي يمتوب بن بوسف بو يع بالخلافة على المغرب وافريقية والانملس بعده ابنه محد من بمقوب ولقب الناصر لدين الله وقار عليه لاول ولايته علودان الفارى بجبال غمارة فسار امير المواماين محد بن يعقوب اليه وقايح جبال غارة والخذها من يد هذا المفتصب ثم رجع الى مراكش

قد ذكرنا في خلافة يمتوب بن يوسف خبر نزوع يحيى بن اسحق المسوقي المروف بابن غانية و استبلائه على افريقية ثم استراجاعها منه وهرو به الى الهجراد المرام ينقوب بن يوسف فلما توفي يمقوب بن يوسف طمع ابن غانية في البلاد فرجع من الضعراد واستولى على طراباس والمهدية و بلاد الجريد ثم ذازل تونس سنة ٩٩٥ ه وافتتحها عنوة ثم دخل في دعوته اهل القيروان وقوى امر، وانتظاب عملكته وخطب فيها للخليفة العباسي يبغداد ، فانصل بامر المومنسين النامس لدير المومنسين النامس الواحد بن ابى حفص بالنهوض اليه والمدافعة عنها فعمل على رايه ونهض الواحد بن ابى حفص بالنهوض اليه والمدافعة عنها فعمل على رايه ونهض

اليها سنة ٢٠٠٠ هو مث اسطولاً في البحر بفيادة يحيى بن ابي ذكريا الهزرجي واتصل ذلك بان غانية فبعث ذخائره وحرمه الى المهدية وخرج هو من تونس الى القيروان ثم الى نفصة ثم الى جبل بني دمر فتحصن به ووصل الناصر الى تونس ثم سار في اتباع ابن غانية الى أفصة ثم الى قابس ثم عاد إلى المهدية فعسكر عابها واستعد لحصارها وسرح الشيخ ابا محمد عبد الواحد من ابي حقص لعنال ابن غانية في اربعة آلاف من الموحد بن سنة ٢٠٠ ه فافيه بجبل قاجورة من نواحي قابس واوقع به وبحث راسه الى الناصر ما الناصر فانه استمر محاصر آاللهدية وبها يومئذ على بن الغافي وكان يدعى الموحد بن والغ في لحكايتهم فحكانوا يسمونه الحرب ما يقصر عنه الوصف واشحى الموحد بن والغ في لحكايتهم فحكانوا يسمونه بالماج الكافي بالياء بدل الراء لما راي من مراعاته لصاحبه وحد بن عهده معه واستشهد الماج الكافي بالياء بدل الراء لما راي من مراعاته لصاحبه وحد بن عهده معه واستشهد الماج الكافي بالياء بدل الراء لما راي من مراعاته لصاحبه وحد بن عهده معه واستشهد الماج الكافي هذا في وقعة العقاب الآتي ذكرها م وكان فتح المهدية في ٢٧ جادي لاولى سنة ٢ ٩ ه وولى الناصر عليها محمد بن يقمور الهرغي وارتحل عنها فدخل تونس غرة وجب بن السنة واقام بها يقبة السنة واكثر التي بعدها

وفي رمضان سنة ٦٠٣ ه عاد الناصر من ترنس الى المغرب الاقصى بعد ان استخلف على تونس الشيخ ابا محد عبد الواحد من ابي حفص الهنتاتي جد الدولة الحفصية بتونس وهذا بداية إمرها وسيأتي ذكرها في غير هذا المحل ان شاء الله

ولما قتل يحيى بن اسمحق المسوفي ارسل المنصور اسطولاً بقيادة السيد ابى الملاء والشبخ ابي سعيد بن ابي. حفص افتح جز برة ميورقة من يد بي غانية المسوفيين فاقتحموها عنوة وقتلوا صاحبها عبد لله بن اسمحق المسوفي والمصرف السيد ابوالملاء الى مراكش بعد ان ولى عليها عبدالله بن طاع الله الكومي

وفي ايام الناصر لدين الله هذا ظهر عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن فوس وكإن من الملماء ببلاد جزولة واشحل الامامة وادعى أنه القحطاني المراد يقوله (الا أقوم الساعة حتى يخرج رجل من قعطان يسوق الناس بعصاء علاءها عدلاً كا ملئت جورًا ) — الحديث — وكان مما ينسب البه من الشعر قوله قولا لابناء عبد الموامن بن علي تأهبوا لوقوع الحادث الجلل قد جاء سيد تحطار وعللها ومنتهى الفول والغلاب الدول والناس طوع عصاء وهو سائتهم بالامن والنهي بحو العلم والدهل وبادروا اعره قالله ناصره والله خادع اهل الزيغ والحيل فبمث البه الناصر الجبوش فهزموه رقتل وسيق رآسه الى مراكش فنصب بها وسكنت الفتنة

( غزوة العقاب ) ثم علم الناصر ان الافرنج بالانداس قد استطانوا على يلاد المسلمين نهباً وسبياً فاقلقه ذلك وأمن بتجهيز العساكر الجواز الى الانداس لجهاد الافرنج بفسع جبشاً يجل عن الحصر واجاز بهم البحر من قصر الحجاز في ذي القمدة سنة ٢٠٠ ه وسار الى النبيلية وعساكره في زيادة مستمرة الم ينطف البهم من اهل الاندالس حتى بلغ عددهم على ما قبل ٢٠٠ الف مة ثال فلما علم الافرنج بقدومه بهذا الجبش المرمرم خافوه جداً وسألوه الصلح مراراً فلم يجبهم البه بل خوج من اشبيلية في اواخر صغر سنة ٢٠٠ ه غازياً بلاد قشنالة فسار حتى وصل الى حصن سبطرة ( وهو حصن منبع على قنة جبل ليس له مسائك فسار حتى وصل الى حصن سبطرة ( وهو حصن منبع على قنة جبل ليس له مسائك الا من طريق واحذ في مضايق واوعار) فازل عليه الناصر وادار به الجيوش ونصب عليه ارسين منجنيقاً فلم بقدر ان يفتحه واستمر محاصراً له تم نية اشهر بلا فائدة حتى فنيت ازواد عساكره وقلت علوفاتهم ووهنت عزائمهم و انقطمت الامداد عن الحلمة فعلت بها الاسعار ودخل فصل الثناء فاشتد البرد واصاب المسامين كل ضر" .

وعلم الفونس ما آل اليه امر المسلمين من الضجر والضعف فجمع جيشاً عظيماً وخالف الناصر الى قامة رباح فنازلها وبها يومئذ ابو الحجاج يوسف من قادس فدافع عن الحصن دفاعاً أوجب له الفخر وكتب الناصر مراراً يستمده فكان وزير الناصر يخنفي كتب ابى الحجاج لئلا يترك حصن سبط ة و بذعب الامداده ، فلما

طال الحصارعلى ابن قادس و شس من امداد الناصر سلم الحصن لالفونس وسار هو الى الناصر ليعلمه الحال بنفسه وذهب معه صهر له ، فلما دخل الى الناصر واعلمه ابن قادس بما كان امر بقتل وقتل صهره فقتلا وذلك بدماية ابن جاء م وزير الناصر فحفدت جبوش الانداس على ابن جاح وفسدت نبائهم على الناصر ، واحس ابن جامع بذلك قابعد من العساكر كل من خشي هذه

ولما استولى الفونس على قلمة رباح وهي احصن قلمة المسلمين بالانداس زحف الى الناصر فالتي الجمان بوضع يعرف بحصن العقبان وهجم الافرنج على المسلمين ودارت رحى حرب يشيب لهولها الولدان فانهم المسلمين هزية لم يسبق لها مظاهر وقتل منهم ١٥٠ الله ففحبت هذه الهزية بنوة المسلمين بالمغرب والانداس ولم تنصر لهم بعدها واية مع الفرنج الاقياندر وكانت هذه المركة الكبرى يوم الاثنين ١٥ صفر سنة ٢٠٩ ه و لحق الناصر باشبيلية وقتل كل من الكبرى يوم الاثنين ١٥ صفر سنة ٢٠٩ ه و لحق الناصر باشبيلية وقتل كل من الماء فيه الفل ثم عاد الى مراكش وقد اثرت الحزية فيه تأثيرًا سيئًا فلما وصل رباط العتج من سلا ثوفي به ليلة الثلاثاء ١٣ شمبان سنة ١٠٠ ه .

# ۱۲۷ – المنتصر بالله پوسف بن محمر من شنة ۱۲۰ – ۲۲۰ ه أو من سنة ۱۲۱۳ – ۱۲۲۳ م

ولما توفي الناصر محمد بن يمقوب يو بع بعده ابنه يوسف بن محمد رهو ابن ست عشرة سنة واقب بالمنتصر بالله وغاب عليه الوزير أبو سعيد بن جامع ومشيخته الموحدين فقاموا بأمره واستبدوا عليه - واشتغل المنتصر عن تدبير امر المملكة وانعكف على الشرب واللهو وعشرة النساء فاستبد ولاة الاطراف على ما بايديهم وطمع الافرنيج بالاندلس في المسلمين واستولوا على كثير من المدن التي بيدهم وظهر الهوم على دولة الموحدين

وفي سنة ٦١٣ ه ظهر بنو مرين نجهة فاس وكانوا ،وطنين بصحراء فبجبج

وما والاها فاقتحموا العفرب في هذه السنين لحلائه من الحامية واكتسهوا بسائطه بالغارات وانجازت رعاياه الى العماقل والحصون وكثرت الشكايات بهم الى المنتصر وهو مقيم تبراكش فكتب الى السيد إلى إبراهيم صاحب فإس يامره بغزوهم فخرج اليهم وهم يبلاد الريف فاوقعوا به وقعة شنعاء كانت باكورة فتحهم وعاد السيد مقلولاً الى فاس ( و بنو مو بن هؤلاء هم لذبن الفوا الدولة الدرينية التي استولت على المغرب الاقصى بعد انقراض دوله الموحدين وسبأتي ذكرها) وفي سنة ١١٤ هم هزم المسلمون بقصر ابى دانس بالاعداس امام الافرنج هزيمة تقوب بن هزيمة المقاب واستولى الافرنج على قصر ابى دانس

اما يوسف المنتصر فاستمر متها بمراكش على لذاته الى ان توفي وكان من خبر وفاته أنه كان مولماً باتخاذ الحيوان واستنتاجه فكان يواتي اليه باصناف البقر من الاندلس فيرسلها في بستانه الكبير من حضرة مراكش و يحمل بعضها على بعض فلتنامل نخوج ذات يوم فتطوف على تاك البقر والاغلر البها فترسط قطيعاً منها فانكرته بقرة شرود فطعنته في صدره طعنة كانت القاضية على حياته وكانت وفاته يوم السبت ١٢ ذي الحجة سنة ١٦٠ ه ولم يكن في بني عبدالموا من احسن منه وجها ولا المنغ في المخاطبة

### ٤٢٨ - عبر الواحد به يوسف

من سنة ١٢٢٠ – ١٢٢١ هـ او من سنة ١٢٢٢ – ١٢٢٤ م

لما نوفي المنتصر يوسف بن محمد اجتمع الوزير ابن جامع والموحدون وبايعوا فاسيد ابي محمد عبد الواحد بن يوسف وهو احو المنصور السنقام له الامرتحوشهرين وخطب له جبع اعمال الموحدين ما عدا مرسية فان ابن الحيه السيد ابا محمد عبد الله بن المنصور المالفب بالعادل كان واليا عليها وكان وزيره بها الشيخ ابا زيد

ابن يرجان المعروف بالاصغر وكان من دهاة الموحدين فاغراء بالتواب على الامر وشهد له أنه مهم من المنصور العهد له بالخلافة من بعد الناصر وقال له فيافال « انك احق بالخلافة من عبد الواحد انت ولد المنصور والحو الناصر وعم المنتصر ولك الراي وحسن السياسة والحزم ولو دعوت الموحدين الى بيمنك لم يختلف عايك اثنان » فسمع السيد ابو محد عبد الله بن المنصور كلام وزيره وطلب من اهــل حرسية البيعة لنفسه فبايعوه وتسمى بالمادل وكان اخوته ابوالعلا الاصغر صاحب قرطبة وابو الحسن صاخب غزناطة وابو موسني ضاحب مالقة فبايمومسرا - وكان أبو محمد بن ابي عبد الله بن أبي حفض بن عبد المؤمن المعروف البيامي صاحب جيان وقد عزله عبد الواحمد بن يوسف بعمه ابي الربيع بن ابي حفص فالنقض و بايع للعادل وزحف مع ابي العلا صاحب قرطبة وهو الخو العادل الى اشبهلية و بها عبد العزيز الحو عبد الواحد فدخل في دعوتهم . وامتنع السيد ابو زيد بن ابي عبد الله الحو البياسي عن بيعة العادل وتمسك بطاعة عبدالواحد، ثمخر جالعادل من مرسية الى اشبيلية ومنها كتب الى اشياخ لموحدين الذبن بحضرة مراكش يدعوهم الى يبعثه وخلع عبد الواحد و وعدهم على ذلك الاموال الجزيلة والولايات الجايلة فسارعوا الى ذلك ودخلوا الى عبد الواحد وتهددوء بالفتل الاان يخلع نفسه و يبايع للمادل فاجابهم الى ذلك فحر جوا عنه و وكلوا بالقصر من بحفظ وكان ذلك يوم السبت ٢١ شعبان سنة ٢١ ه -

وفي بوم الاحد بدنده دخلوا على عبدالواحدواحضر وا الفاضي والفقها والاشياخ فا شهد على نفسه بالحلم و با يع الدادل . ثم دخلوا عليه بعد مضي ١٣ ليلة من خلمه لمحنقوه حتى دات وانتهبوا قصره واستولوا على امواله وحريمه فكان عبد الواحد هذا اول من خلع وقتل من بني عبد المؤمن .

#### ٤٢٩ – العادل عبر الله بن المنصور

من شنة ١٣٢ – ١٣٤ هـ او من سنة ١٣٢٤ – ١٣٣٦ م

يو بع له البيمة الاولىبمرسيسة منتصف صغر سنة ٦٢١ هـ وتلقب بالعادل في احكام الله ثم خاص له الامر و بايمه كافة الموحدين وخطب له بمرا كش اواخر شمبان من السنة المذكورة وتوقف عن بيعته السيد ابو زيد بن ابي عبد الله اخو البيامي كما ذكرنا وكان والياعلي بانسية رشاطبة ودانية . ولما راى السيد ابو محمد البياسي امتناع اخيه عن يبعة الدادل أو هو بيباسة وما انضف اليها من قرطبــة وجيان و قبح طة وحصون الثغر الأوسط و تلفب بالظافر ( انما دعى البياسي قيامه من بياسة ) فبهث العادل الحاء السيد ابا العلا الاصغر في حيش كثبف الى البياسي فحاصره يبياسة ولما اشتدعليه الحصار اظهر الطامة والانفياد وبايع للمادل حتى اذا أفرج عنه أبو الملاعاة الى النكث و بعث الى الفونس بــننصرة على العادل على ان يَازَلُ لَهُ عَنْ بِاسَةً وقبِمِواطةً فَانْجِدُهُ الفُونُسُ بِعَشْرِ بِنَ المَّا مِنَ اشْدَاءُ الافرنجِ . ولما تو فت اليه جموع الفرنج نهص من قرطبة يريد اشبيلية حتى اذا دنامثها خرج اليه السبد ا و الملاء الاصغر دالتةو! و قنتلوا فانهزم السيد ابو الملاءواستولى البياسي والغرنج على محلته . ولما راى المادل ما وقع باخبه وجنده خشى ال يتفاقم د ١٠ البياسي ويمتد عباب فنتنه الى مراكش فترك الحاء آبا الملاء قبالته وعبر البحرالي سلاوسار منها الى مراكش فوصلها بعد أن قاسى في طريقه اليها من العرب شدائد . ولما دخلها استوزر آبا زيد بن عبد الواحد بن ابي حفص وتغيرلا بزير چان ففسد باطنه وسعي في افساد الدولة . وغلب ابو زكريا بن الشهيد شيخ هنتاتة و يومف بن على شبخ تينمال على امر العادل

ثم خالمت عليه عرب الحلط وهـكورة وعاثوا في نواحي مراكش وخوبوا بلاد دكالة في جاليهم ابن يرجات فلم بغن شبئاً فانفذ اليهم العادل عـكراً من الموحدين بفيادة ابراهيم بن المهاميل فاخرتم وقتل واضطربت الاحوال على العادل.

وخرج ابن الشهيد ويوسف بن على الى قبائلهما للحشد ومدافعة همكورة والمرب فاتفقا ايضاً على خلع العادل واضطربت الامور

ولما انتهى الى ابي العلاء صاحب الاندلس خبر الحيه العادل بمراكش وما هو فيه من الضعف دعا لنفسه باشبياية فبو بع له بها واطاعه الخاب اهل الاندلس وتلقب بالمامون . وبايع له السيد ابو زيد صاحب بلنسية وهو الحو البياسي وذلك في اوائل سنة ٦٢٤ ه

ثم كتب المامون ابو العسلام الى الموحدين الذين براكش يدعوهم الى بيعته ويملمهم باجتماع اهل الاندلس والموحدين الذين بها عليه ووعدهم في ذلك ومناهم فتوقف بعضهم عن اجابته اولاً ثم اتفقوا على مبايعته وخلع اخيه العادل فدخلوا عليه قصره وسالوه الت يخلع نفسه فامتنع فوثبوا عليه ووضعوا راسه في خصة ما كانت هناك وقالوا له « لا نتركك او تشهد على نفسك بالحام » فقال لهم « اصنعوا ما بدا لكم والله لا اموت الأ امير المؤمنين » فخنقوه حتى مات وكانت وفاته ما بدا لكم والله لا اموت الأ امير المؤمنين » فخنقوه حتى مات وكانت وفاته يوم ٢١ شوال سنة ٢٤٤ ه وكان خيرًا فاضلاً

### ۲۳۰ – المأمون به المنصور

سنة ٦٢٤ هـ – ٦٢٩ هـ او من سنة ١٢٢٦ – ١٢٣١ م هو أبو العلاء أدريس بن يعقوب المنصور أما بلغه انتقاض المملكة على آخيه العادل دعا لنفسه باشبيلية وبايعه أهل الانداس والموحدون بالحضرة كما قلنا ولقب المامون

وكان المامون يتخلق بالحلاق الحجاج بن يوسف الناني في الشدة والصرامة فندم الموحدون بمراكش وتخوفوا ان ياخذهم بدم عمه عبد الواحد المعلوع ثم الحبه العادل فاتفق رابهم على مبايمة يجبى بن الناصر وكان شابًا في السادسة عشرة من عرد فبابعوه بجامع النصور بمراكش وامتنع عرب الخلط وقبائل هسكورة

من بيعته وقالوا قد بايعنا المامون فلا ننكث بيعته وتاخر قدوم المامون الى مراكش وبتي بالانداس لاسباب ياتي شرحهاواقام يحيى بمراكش واستنب اهره بعض الشيء وجهز جيشاً من الموحدين لفتال الخلط وهسكورة فانهزم جيش يحيى وعاد مفلولاً الى مراكش ثم اضطربت الاحوال على يحيى وانتفضت البلاد وغات الاسمار وعم الحراب والفساد بلاد المغرب واستحوذ بنو مريز على ضواحيه وضايقوا الموحدين في كثير من امصاره واقتضوا جبابته وكثرت الثوار في الاقطار على ما سنذكره أن شاء الله

في سنة ٦٢٥ هـ ثار بجبال غارة محمد بن ابى العاواحين الكتامي التنبي وكان ينتحل صناعة الكيمياء ثم ادعى النبوة وشرع الشرائع واظهر انواعاً من الشميذة فكار تابعوه ثم اطلعوا على كذبه فنبذوا البه عهده وزحفت البه العساكر من سبنة فغر عنهم ثم قتله بعض البرابرة غبلة

وانتقض امرا الانداس على المامون واستولى كل منهم على ما يبده واستظهر كل منهم على امره بجلوك الافرنج ونزلوا لهم عن كثير من الحصون ففسدت ضهائر اهل الانداس على الموحدين وتصدى المثورة عليهم محمد بن يوسف بن هود من اعقاب الجداميين ملوك الطوائف بسرقسطة ومر ذكرهم وانتقض في سنة ١٢٥ ه فسار اليه السيد ابو العباس صاحب مرسية في عسكر كثيف فهزههم ابر هود وزحف الى مرسية فدخلها واعتقل السيد بها وخطب للخليفة المستنصر المبامي ثم زحف اليه السيد ابو زيد بن محمد الحو البهيامي من شاطبة وكان واليا بها فهزمه ابن هود فرجع الى شاطبة واستجاش بالمامون وهو يومثذ باشبيلية فخرج في العساكر واقيه ابن هود فرجع الى شاطبة واستجاش بالمامون الى مرسية فحاصره مدة وامتنعت علية فاقلع عنه ورجع الى اشبيلية ثم اجاز الى المغرب كا سياتي ذكره فقوي امر ابن هود و بايعه اهل شاطبة ثم احاز الى المغرب كا سياتي ذكره فقوي امر ابن هود و بايعه اهل شاطبة ثم احاز الى المغرب كا سياتي ذكره فقوي امر ابن هود

وفي سنة ١٣٩ ه ثار محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الاحمر بحصن ارجونة من اعمال قرطبة ودعا لابي ذكر يا الحفصي صاحب افريقية ثم دخل في طاعته اهل قرطبة ، وتنازع ابن الاحر وابن هود رئاسة الانداس وتجاذبا حبل الماك بها وكانت خطوب استولى الاسبانيوابون فيها على كثير من حصون الاندلس ثم استقر قدم ابن الاحر في الماك واورثه بنيه وسباتي ذكر دولتهم فيابه دان شاه الله وقد تقدم ان الموحدين براكش خنقوا العادل وبايموا اخاه الممون ثم تدمواوبا بموا ابن اخيه يحبى بن الناصر ، فوصلت بعمة الموحدين الى المامون وهو باشبيلية فسنر بها وامر باقرائها على منابر الاندلس وعزم على الجواز الى مراكش فلما وصل الى الجزيرة الخضراء انصل به الحبران الموخدين قد نكثوا بيعنه و بايموا ابن اخيه يحبى فوجم لذاك واطرق مليائم انشد متثلاً بقول حسان

السممن وشيكاً في ديارهم الله اكبر باثارات عثانا

ثم كتب من حينه إلى ملك قشالة يستنصره على المرحدين ويساله النبيت اليه جيشاً من الغرنج يجوز بهم إلى المدوة المقال يجبى ومن معه من الموحدين فشرط عليه صاحب قشالة (كشيلة) ان يعطيه عشرة حصور تمايلي بلاده يختارها هو وان يبنى بجراكش اذا دخلها لجيش النصارى الذين معه كنيسة لاغام واجباتهم الدينية فيها وان لا يقبل الملام من يسلم من النصارى بل رده الى اخوانه فيحكون عليه بمغضى شر يستهم إلى غير ذلك من الشر وط المجحفة بالحقوق والتي لا يقبلها احد الامن كان على حالة المامون من الشعر وط المجحفة بالحقوق والتي لا يقبلها احد الامن كان على حالة المامون من الضعف والاضمحلال فاجابه المأمون الى احتمال المواقع كا ذكر فا فر بنفسه الى تبغلل في سنة ٢٣٦ ه فقدم اشياخ الموحد بن الذين بها واليا يضبطها للمامون ربغا يقدم عليهم وجددوا له البيعة وكنبوا اليه يخسبر ونه بنداك واستمر يمهي معتصاً بالجبل او بعة أشهر ثم بدا له فعاد الى مراكش وقتل عامل المامون الذي قدمه المرحدون بها واقام بها سبعة ايام ثم خرج الى جبل جايز وعسكريه واقام منتظراً المدوم المامون و دفاعه عن مراكش متم بحث صاحب قشتالة جيثاً يبلغ اثنى عشر الغا على الشروط المنفدسة الى المون و كان وصولهم جيثاً يبلغ اثنى عشر الغا على الشروط المنفدسة الى المون وكان وصولهم الله في ومضان سنة ٢٦٦ ه فعير بهم من الجزيرة الخضراء الى سبنة في ذي المعدة في ذي المعدة

من السنة ( وهو اول من ادخل عسكر الفرنج ارض المغرب واستخدمهم ) فاراح بسينة اياماً تم نهض الى مراكش حتى اذا دنا منها لقيه يحيى بجيوش الموحد بن و بعد قتال شديد المهزم يحيى وفر الى الجبل و دخل المامون مراكش و بايعه الموحد ون والمأمون هذا هو اول من غير شرائع الموحد بن التى سنها لهم محمد بن تومرت المهدي وهو أول من امن المهدي وبعا اسمه من السكة والخطبة وكان لا يعتبر مهدياً لا عيسى

و بعد أن احتتب الامن المأمون في مراكش أمن بأشياخ الموحدين الذين تكثوا بيعته ففتلوا عن آخرهم وقبل كان عدد الفالي أربعة آلاف فعلقت رواوسهم بدائر سور المدينة حتى انفنت ثم أمر المأمون للنصاري الذين معه بيناء الكنيسة براكش حسب شرطهم فينيت في الموضع المعروف بالسجينة

و بعد أن مكث المأمون بمراكش خمسة اشهر غيض الى الجبل لفنال يحيى ابن الناصر ومن معه من الموحدين وذلك في ومضان سنة ٦٣٧ ه فالتقى معه في المرضع الممر وف بالكاعة فانهزم يحيى وقتل من مسكره اربعة الاف

وقي هذه السنة ( ٦٢٧ ) استبد الامير زكريا بن الشيخ ابي محمد بن ابي حفص بافريقية وخلع طاعة الموحد بن

وفي سنة ٦٣٨ ه خرجت بلاد الانداس كلها من ملك الموحدين ونفاهم عنها ابن هود الثاثر بها

وفي سنة ١٢٩ هخرج على المأمون الخود السبد ابو موسى عمران بن الماصور عدينة سبنة وتسمى والمؤيد فاتصل الحبر والمامون فحرج البه وبلغه في طريقه ان قبائل بني فزاز ومكلائة قد حاصر وا مكناسة وعاثوا في نواحيها فساراليهم وحسم مادة فسادهم وعاد الى شبنة فحاصر بها الحاه السبد ابا موسى فامتنعت عليه و ولما طالت غيبة المامون عن مواكش اغتنم بحيي بن الناصر الفرصة فنزل من الجبل واقتى بها عنوة مع عرب سفيان وشبخهم جرمون بن عيسى ومعهم ابو سعيد بن وانودين شبيخ هنتائة وعاثوا فيها وه مواكم كنيسة النصاري التي بنيت بها واقصل

الخبر بالمأمون وهو على حصار سبنة فارتحل عنها مسرعاً الى مراكش وذلك في ذي الحجة من السنة والمابعد عن سبنة عبر ابو موسى صاحبها الى الانداس و بابع لابن هود واعطاء سبنة فعوضه ابن هود عنها بالمرية فكان السيد ابو موسى بها الى ان مات

وتوالت هذه الاخبار على الأمون وهو في طريقه فرض اسفاً و.ات بوادي العبيد وهو قافل من حصار سبتة وكانت وفاته في اخر يوم من سنة ٦٣٩ ه وكانت أيامه ايام شقاء وعناء ومنازعة وكان مع ذلك شهماً حازماً مقداماً على عظائم الامور . وكان اذا فكر في حال الثوار وما آل اليه حال الدولة معهم وما دهاها من كثرتهم ينشد متمثلاً

تكاثرت الظباء على خداش فسا يدري خداش ما يصيد بشير الى حاله معهم وأنه لا يدري ما يتلافى من ذلك

#### -esexues-

# ٤٣١ - الرشير به المأمول

من سنة ١٣٠٠ ــ ١٤٠٠ ه أو من سنة ١٣٣٢ – ١٣٤٢ م

لما توفي المأمون بن المنصور بو يم لابنه عبد الواحد بن المامون بوادي العبيد الذي يوم وفاة اليه اعني اول يوم من سنة ١٣٠ هـ واقب الرشيد فوضع واللده في تابوت وسار الى مراكش فخرج البه يحيى بن الناصر ففأ تلد الرشيد وهزمه واستولى على مراكش ومكث بها الى سنة ١٣٠ ه وفيها نهض الى الجبل حيثًا كان يحيى واصحابه فارقع بهم وعاد منصورًا

وفي سنة ٦٣٣ ه اوقع الرشيد ببعض رؤساء الخلط لخوفه منهم فاجتمع الخلط وقدموا عليهم پيجي بن هلال بن حميدان واجلبوا على سائرالنواحي واعلنوا بدعوة بيجي بن الناصر واستقدموه من مكانه وزحانوا لحصار مراكش وضرجت عماكر الرشيد اقتالهم فانهزموا امامهم وحاصر بيجي بن الناصر ومن معه من الخلط

وهــكورة مدينة مراكش وشددوا عليها الحصار للخرج منها الرشيد الى سجاياسة واقتممها يحيى واصحابه ونهبوها وساء اثرهم فيها واضطربت احوال الحلافة بها

وفي هذه السنة ( ٦٣٢ هـ ) قدم الفرنج الجنويون ونازلوا سبنة وحاصروها حصارًا شديدًا ونصبوا عليها المنجنيةات واستمروا على ذلك الى سنة ٦٣٣ هـ فلما طال الحصار على اهل سبنة صالحوا الأفرنج في الأفراج عنها باريماية الف دينار فقبلوا واقلعوا عنها

وفي سنة ۱۳۳ هخرج الرشيد من سجاياً مة قاصدًا مراكش وخرج يجيى ابن الناصراة تاله فانهزم يجيى ودخل الرشيد مراكش ظافرًا ولحق يجيى بعرب معقل فندر به بعضهم وقتله و بعث برأسه الى الرشيد فاستراحت البلاد من غاراته وكنى الله الرشيد شره

وفي سنة ٦٣٥ ه بابع أهل اشبيلية فارشيد ونقضوا طاعة ابن هود الثاثر بها .
وفي سنة ٦٣٦ ه وصات بيعة محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الاحمر
الثائر بالاندلس على ابن هود وكان قد بايع اولاً ابا زكر يا الحفصي صاحب
افريقية ثم بدا له فرد البيعة فارشيد

وفي هذه السنة ٣٣٦ ه استولى الغرنج بالانداس على مدينة قرطبة قاعدة بلاد الانداس ودار مملكتها وذلك يوم الاحد ٣٣ شوال من السنة

وفي سنة ١٣٧ ه انتشر بنو مر بن ببلاد المغرب واشتدت شوكتهم به وانهزم الرشيد المامهم مراراً

وفي شنة ٦٤٠ ه توفي الرشيد غريقاً في بعض صهاريج بستانه وذلك يوم الخيس ٩ جمادى الاخرة من السنة · وقيل اخرج من الما ، حياً فحم لوقته ومات

# ١٣٢ - السعيد على بن المأمون

من سنة ١٤٠ – ٦٤٦ ه او من سنة ١٢٤٢ – ١٣٤٨ م

لما توفي الرشيد بن المأمون بو يع بعده اخوه ابو الحسنالسعيد علي بن المأمون وتلقب المعتضد بالله . وكان ضرر بني مر بن قد تفاقم بالمغرب وداو هم قد اعضل نمخرج السميد سنة ٦٤٣ ه لتمهيد بلاد المغرب فانتهى الى سمعلماسة وكان صاحبها عبدالله بن زكر يا الهزرجي قد انتقض عليه وقتله فاستولى عليها ثم رجع حتى ازل المقرمدة من ارض فاس وعقد المهادنة مع بني مرين وقفل الى مراكش. فكانت هدنة على دخن الم يلبث الا يسيرًا حتى عاود النهوض اليهم سنة ١٩٣ ه فجمع له اميرهم ايو بكر بن عبد الحق جموع زنانة وعمد نحوه حتى اذا ترامي الجمال وتهيأ القوم لللقاء خالف كانون بنجرمون الى ازمور واستولى عليها وغلب الموحدين عليها فرجع السميد ادراجه في اتباعه فقر كانون عنها فاعترضه السميد فاوقع به واستلحم كثيرًا من قومه سفيان واستولى على ما كان لهم من مال وماشية ولحق كانون بني مرين و رجع السعيد الى الحضرة . ثم لقدم الامير ابو بكر بن عبد الحق المريني الى مكناسة فضايفها وخطب طاعة اهلها فثارت العامة بمكناسة على واليها من قبل السميد فقناوه وخطبوا لابي ذكريا الحقمي صاحب افريقية وكان قد استبد على بني عبد الموامن ورام التغلب حتى على كرسيهم بمراكش فبايسه اهل مكناسة بمواطنة الامير ابي بكر بن عبد الحق المريني ( فانه كان يدعو البه في أول أمره وكذا اخوه السلطان يمقوب بن عبد الحق من بعده ثم استقل بنفسه وامتيد بامره عند ما تم له ملك المغرب كأ سنبينه أرب شاء الله في الدولة المرينية )

وفي هده السنة بعث اهل اشبيلية واهل شينة بطاعتهم للامسير ابي ذكر يا الحفصي وكان ابو ذكر يا قد تغلب على تلسان و بايمه صاحبها ينمر اسن بن زيان العبد وادي فعظم قدر ابي ذكر يا وحدثته نفسه بالتوثب على كرسي الحلافة بمراكش فنظر امير المؤمنين السعيد على بن المالون كيف انقسمت الدولة على نفها واستبد كل واحد على عمله وتاكد ان ذلك يذهب بحياة الدولة فجمع الموحدين وخطب فيهم وحشهم على لم شعت هذه الدولة قبل تمكن اصحاب الاطراف كل في عمله فاجابوه الى ذلك . فحشد السعيد الجنود ونهض من حراكش آخر سنة دعة هير يد مكناسة و بني مرين اولاً شم تلمسان و ينمراسن ثانياً شم افريقيسة وابن ابى حفض ثابناً

فتقدم السعيد الى مكتاسة فراى ابو بكر بن عبد الحق المريق ما لا قبل له فافرج عن البلاد وتركما السعيد وخرج اهل مكتاسة يطابون العفو قعفا عنهم ثم سار الى تازا متعفها الما بكر ومن معه من بنى مرين فحاف ابو بكر وارسل ببعته للسعيد وطلب العفو عن نفسه ومن معه فقبل السعيد منه ذلاك ثم تقدم السعيد الى تلمسان فارسل اليه يغمراسن بطاعته فلم يقبل منه ان لم بحضر بنفسه فتثاقل يغمراسن عن القدوم خشية على نفسه فحاصر السعيد تلمسان ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع وكب مهراً وقت القبلالة على حين غفلة من الناس ليطوف بالقلعة و يتقرى مكامنها فبصر به فارس من يني عبد الواد بعرف بيوسف الشيطان فانقض عليه وطعنه طعنة فبصر به فارس من يني عبد الواد بعرف بيوسف الشيطان فانقض عليه وطعنه طعنة الهزموا بغير قبال واسلولى بنو عبد الواد على مسكرهم

#### ١١٣٤ - عمر المرتضى بن إلى ابراهيم

من سنة ١٦٦٦ – ١٦٦٦ ها و من سنة ١٢٤٨ – ١٢٦٦ م

لما توفي الدميد على بن المامون كان عمر بن المرتضي بن ابي ابراهيم ابن يوسف بن عبد المؤمن والياً من قبله بقصبة رباط الفنح من سلا فاجتمع الموحدون بجامع المنصور من قصبة مراكش وعقدوا له البيعة و بعثوا بها البيعة ونهض متوجها الى مراكش فنقبه وفدهم الثناء طريقه بنامسنا واجتمع عليه اشياخ

وخرج ابن الشهيد ويوسف بن على الى قبائلهما للحشد ومدّاقمة هسكورة والسرب فاتفقا ايضاً على خلع العادل واضطربت الاموار

ولما انتهى الى ابي الملاء صاحب الاندلس تخبّر اخية العادل بمراكش وما هو فيه من الضعف دعا لنفسه باشبيلية فبويع له بها واطاعه اغلب اهل الاندلس وتلقب بالمامون ، وبايع له السيد ابو زيد صاحب بلنسية وهو اخو البيامي وذلك في اوائل سنة ٦٢٤ ه

ثم كتب المامون ابو العسلاء الى الموحدين الذين بمراكش يدعوهم الى بيعته ويعلمهم باجتماع اهل الاندلس والموحدين الذين بها عليه ووعدهم في ذلك ومناهم، فتوقف بعضهم عن اجابته اولاً ثم اتفقوا على مبايعته وخلع اخيه العادل فدخلوا عليه قصره وسالوه النب يخلع نفسه فامتنع قوثبوا عليه ووضعوا راسه في خصة ماء كانت هناك وقالوا له « لانتركك او نشهد على نفسك بالخلع » فقال لهم « اصنعوا ما بدا لكم والله لا اموت الا امير المؤمنين » فخنقوه حتى مات وكانت وقاته يوم ٢١ شوال سنة ١٣٤٤ ه وكان خيراً فاضلاً

#### ٣٠٠ – المأمون به المنصور

سنة ١٢٣٤ هـ - ١٢٣٩ هـ او من سنة ١٢٣٦ – ١٣٣١ م هو ابو الملاء ادريس بن يعقوب المنصور لما يلغه انتقاض المملكة على اخيه المادل دعا لنفسه باشبيلية وبايمه اهل الاندنس والموحدون بالحضرة كما قلنك ولقب المامون

وكان المامون يتخلق باخلاق الحجاج بن يوسف الثقني في الشدة والصرامة فندم الموجدون بجراكش وتخوفوا ان ياخذهم بدم عمه عبد الواحد المخلوع ثم اخيه العادل فاتفق راجم على مبايعة يجبى بن الناصر وكان شاباً في السادسة عشرة من عمره فبايعوه بجامع المنصور بجراكش وامتنع عرب الخلط وقبائل هسكورة

من بهته وقالوا قد بايعنا المامون فلا ننكث بيعنه وتاخر قدوم المامون الى مراكش وبقي بالانداس لاسباب ياقي شرحها واقام يحيى بمراكش واستتب امره بعض الشيء وجهز جيشاً من الموحدين لقتال الخاط وهكورة فأنهزم جيش يحيى وعاد مغلولاً الى مراكش مثم اضطربت الاحوال على يحيى وانتقضت البلاد وغات الاسمار وعم الحزاب والفساد بلاد المغرب واستحوذ بنو مرير على ضواحيه وضايقوا الموحدين في كثير من امصاره وفقنضوا جبايته وكثرت الثوار في الاقطار على ما سنذكره أن شاء الله

في سنة ٦٢٥ ه ثار بجبال غارة محمد بن ابى الطواحين الكنامي المتنبي وكان ينتحل صناعة الكيمياء ثم ادعى النيوة وشرع الشرائع واظهر انواعاً من الشعبذة فكثر تابعوء ثم اطلعوا على كذبه فنبذوا البه عهده وزحفت البه العساكر من سبنة ففر عنهم ثم قتله بعض البرابرة غبلة

وانتقض امرا الانداس على المامون واستولى كل منهم على ما بيده واستظهر كل منهم على امره بملوك الافرنج ونزلوا لهم عن كثير من الحصون ففسدت ضائر اهل الاندلس على الموحدين وتصدى للثورة عليهم محمد بن بوسف بن هود من اعتاب الجداميين ملوك الطوائف بسرقسطة ومر ذكرهم · فانتقض في سنة ١٣٥ ه فسار اليه السيد ابو العباس صاحب مرسية في عسكر كثيف فهزههم ابرن هود وزحف الى مرسية فدخلها واعتقل السيد بها وخطب للخليفة المستنصر العباسي ثم زحف الى مرسية فدخلها واعتقل السيد بها وخطب للخليفة المستنصر العباسي ثم زحف اليه السيد ابو زيد بن محمد الحو البهيامي من شاطبة وكان والياك بها فهزمه ابن هود فرجع الى شاطبة واستجاش بالمامون وهو يومئذ باشبيلية فخرج في العساكر ولقيه ابن هود فانهزم واثبعه المامون الى مرسية فحاصره مدة واستنعت علية فاقلع عنه ورجع الى اشبيلية ثم اجاز الى المغرب كما سياتي ذكره فقوي امر ابن هود وبايعه اهل شاطبة ثم اهل قرطبة واشبيلية ولم يبق الموحدين بالانداس سلطان · وبايعه اهل شاطبة ثم اهل قرطبة واشبيلية ولم يبق الموحدين بالانداس سلطان · وفي سنة ١٣٥ ه ثار محمد بن بوسف بن نصر المعروف بابن الاحر بحصن وفي سنة ١٣٥ ه ثار محمد بن بوسف بن نصر المعروف بابن الاحر بحصن

ارجونة من اعمال قرطبة ودعا لابي ذكر يا الحفصي صاحب افريقية ثم دخل في

طاعته اهل قرطبة ، وتنازع ابن الاحر وابن هود رئاسة الانداس وتجاذبا حبل الملك بها وكانت خطوب استولى الاسبانيوايون فيها على كثير من حصون الاندلس ثم استقر قدم ابن اللاحر في الملك واورثه بنيه وسباتي ذكردوائهم فيابعدان شاء الله وقد تقدم ان الموحدين بمراكش خنقوا العادل وبابموا اخاء المامون ثم ندمواوبا يموا ابن الحيه يحيى بن الناصر ، فوصلت بيعة الموحدين الى المامون وهو باشبيلية فيسرابن الحيه يحيى بن الناصر ، فوصلت بيعة الموحدين الى المامون وهو باشبيلية فيسرابن الحيه المعربة الموحدين الى المامون وهو باشبيلية فيسرابن الحيد المحديد المحدي

بها وامر باقرائها على منابر الاندالس وعزم على الجواز الى مراكش فلما وصل الى الجزيرة الخضراء الصل به الخبران الموحدين قد نكثوا بيمته و بايعوا ابن الحيه يحيى فو جم لذلك واطرق مليًا ثم انشد متمثلاً بقول حسان

التسمعن وشيكاً في ديارهم الله اكبر ياثارات عثمانا

ثم كتب من حينه الى الله إلى العدوة المقال يحيى ومن معه من الموحد بن البه جيثاً من الفرنج يجوز بهم الى العدوة المقال يحيى ومن معه من الموحد بن فشرط عليه صاحب قشالة (كسلبة) ان يعطيه عشرة حصور تمايلي بلاده يختارها هو وان يهنى بمراكش اذا دخلها لجيش النصارى الذين معه كنيسة لانمام واجباتهم الدينية فيها وان لا يقبل اسلام من يسلم من النصارى بل يرده الى اخوانه فيحكون عليه بمغتضى شر يعتهم الى غير ذلك من الشر وط المجدفة بالحقوق والتي لا يقبلها احد الا من كان على حالة المامون من الضعف والاضمحلال ، فاجابه المأمون الى جميع ما طلب منه ، وكان يحيى من الناصر صاحب مراكش لما راى اختسلال بها والم كا ذكرنا فر بنفسه الى تيفال في سنة ٢٣٦ ه فقدم اشياخ الموحد بن الذين بها والم يضبطها للمامون ربنا يقدم عليهم وجددوا له البيعة وكنبوا اليه يخسجر ونه بذلك ، واستمر يحيى معتصاً بالجبل اربعة أشهر ثم بدا له فعاد الى مراكش وقتل بهذلك ، واستمر يحيى معتصاً بالجبل اربعة أشهر ثم بدا له فعاد الى مراكش وقتل عامل المعون الذي قدمه الموحدون بها و قام بها سبعة ايام ثم خرج الى جبل جايز وعدكريه واقام منتظراً القدوم المامون و دفاعه عن مراكش ، ثم مث صاحب قشالة جيشاً يبلغ اثنى عشر الغا على الشروط المتقدمة الى المامون وكان وصولهم جيشاً يبلغ اثنى عشر الغا على الشروط المتقدمة الى المامون وكان وصولهم البه في رمضان سنة ٢٦٦ ه فعار بهم من الجزيرة الخضراء الى سبتة في ذي القعدة اليه ومضان سنة ٢٦٦ ه فعار بهم من الجزيرة الخضراء الى سبتة في ذي القعدة اليه ومضان سنة ٢٦٦ ه فعار بهم من الجزيرة الخضراء الى سبتة في ذي القعدة

من السنة ( وهو اول من ادخل عسكر الفرنج ارض المغرب واستخدمهم ) فاراح بسنة ايامًا ثم نهض الى مراكش حتى اذا دنا منها لقيه يحيى بجيوش الموحدين و بعد قتال شديدانهزم يجيى وفر الى الجبل ودخل المامون مراكش و با يعه الموحدون والمأمون هذا هو اول من غير شرائع الموحدين التى سنها لهم محمد بن

والمامون هذا هو اول من عير شرائع الموحدين التي سنها لهم محمد بن تومرت الديدي وهو أول من لهن المهدي وتعا اسمه من السكة والخطبة وكان لإ يعتبر مهدياً الإعبسي

و بعد ان استنب الامر الهأمون في مراكش امر باشياخ الموحدين الذين نكثوا بيعته فقتلوا عن آخرهم وقبل كان عدد الفثلي اربعة آلاف فعاقت رو وسهم بدا ثر سور المدينة حتى انثنت غم أمر العأمون للنصارى الذين سه بينام ألكنيسة بمراكش حسب شرطهم فبنيت في الموضع المعروف بالسجينة

و بعد أن مكث المأمون بمراكش خمسة اشهر نهض الى الجبل لفنال يحيى ابن الناصر ومن معه من الموحدين وذلك في رمضان سنة ٦٣٧ هـ فالتقى معه في المرضع الممر وف بالكاعة فانهزم يحيى وقتل من عسكره اربعة الاف

وفي هذه السنة ( ٦٢٧ ) استبد الامير زكريا بن الشيخ ابي محمد بن ابي حفص يافريقية وخلع طاعة الموحد بن

وفي سنة ٦٢٨ ه خرجت بلاد الانداس كلها من علك الموحدين ونغاهم عنها ابن هود الثائر بها

وفي سنة ٦٣٩ ه خرج على المأمون اخوه السيد ابو موسى عمران بن المصور عدينة سبتة وتسمى بالمؤيد فاتصل الخبر بالمامون فخرج اليه وبلغه في طريقه القبائل بني فزاز ومكالاتة قد خاصر وا مكناسة وعاثوا في نواحيها فساراليهم وحسم مادة فسادهم وعاد الى سبتة نحاصر بها اخاه السيد ابا موسى فامتنعت عليه و ولما طالت غيبة المامون عن مواكش اغتنم يحيي بن الناصر الفرصة فنزل من الجبل واقتيمها عنوة مع عرب سفيان وشبخهم جرمون بن عيسى ومعهم ابو سعيد بن وانودين شيخ هنتانة وعاثوا فيها وهدموا كنيسة النصارى التي بنيت بها واتصل

الخبر بالمأمون وهو على حصار سبتة الرشحل عنها مسرعاً الى حراكش وذلك في ذي الحجة من السنة ولما ابتدعن سبتة عبر ابو موسى صاحبها الى الاندلس و بابع لابن هود واعطاء سبتة فعوضه ابن هود عنها بالمرية فكان السبد ابر موسى بها الى ان مات

وتوالت هذه الاخبار على المأمون وهو في طريقه فمرض اسفاً ومات بوادي العبيد وهو قافل من حصار سبنة وكانت وفاته في اخر يوم من سنة ١٣٩ ه وكانت أيامه ايام شقاء وعناه ومنازعة وكان مع ذلك شهماً حازماً مقداماً على عظائم الامور ، وكان اذا فكر في حال الثوار وما آل البه حال الدولة معهم وما دهاها من كارتهم ينشد متثلاً

تكاثرت الظباء على خداش في الدري خداش ما يصيد يشير الى حاله معهم وأنه لا يدري ما يتلافى من ذلك

### ٤٣١ -- الرشير به المأمود

من سنة ٦٣٠ ــ ٦٤٠ ه أو من سنة ١٢٣٢ – ١٢٤٢ م

لما توفي المأمون بن المنصور يو يع لا بنه عبد الواحد بن المامون بوادي العبيد ثاني يوم وفاة ابيه اعني اول يوم من سنة ١٣٠ هـ واقب الرشيد قوضع والده في تابوت وسار الى مراكش فخرج اليه يحني بن الناصر فقائله الرشيد وهزمه واستولى على مراكش ومكث بها الى سنة ١٣١ ه وفيها نهض الى الجرل حيثًا كان يحيى واصحابه فاوقع بهم وعاد منصوراً

وقي سنة ١٣٣٦ هـ اوقع الرشيد بيعض رؤساء الخلظ لخوفه منهم فاجتمع الخلط وقدموا عليهم يحدي بن هلال بن حميدان واجلبوا على سائر النواحي واعلنوا بدعوة يحبى بن الناصر واستقدموه من مكانه وزحفوا لحصار مراكش وخرجت عساكر الرشيد لقنالهم فانهزموا امامهم وحاصر يحيى بن الناصر ومن معه من الخلط

وهـكورة مدينة مراكش وشددوا عليها الحصار فخرج منها الرشيد الى سجاياسة واقتصها يحيى واصحابه ونهبوها وساء اثرهم فيها واضطربت احوال الحلافة بها

وفي هذه السنة ( ٦٣٢ ه ) قدم الفرنج الجنويون ونازلوا سبنة وحاصروها حصارًا شديدًا ونصبوا عليها المنجنيقات واستمروا على ذلك الى سنة ٦٣٣ ه فلما طال الحصار على اهل سبنة صالحوا الافراج في الافراج عنها باربعاية الف دينار فنهاوا واقلعوا عنها

وفي سنة ٦٣٣ ه خوج الرشيد من سجلاسة قاصدًا مراكش وخرج يجيى ابن الناصرلفتاله فانهزم يجيى ودخل الرشيد مراكش ظافرًا ولحق يجيى بعرب منقل فندر به بعضهم وقتله و بعث برأسه الى الرشيد فاستراحت البلاد من غاراته وكني الله الرشيد شره

وفي سنة ٦٣٥ ه بابع أهل اشبيلية فارشيد ونقضوا طاعة ابن هود الثائر بها .
وفي سنة ٦٣٦ ه وصات بهة محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الاحمر
الثائر بالاندلس على ابن هود وكان قد بابع اولاً ابا زكر يا الحفصي صاحب
افريقية ثم بدا له قرد البيعة فارشيد

وفي هذه السنة ٦٣٦ ه استولى الفرنج بالاندلس على مدينة قرطبة قاعدة بلاد الاندلس ودار مملكتها وذلك يوم الاحد ٢٣ شوال من السنة

وفي سنة ١٣٧ ه انتشر بنو مرين ببلاد المغرب واشتدت شوكتهم به وانهزم الرشيد امامهم مرارًا

وفي شنة ١٤٠ هـ توفي الرشيد غريناً في بعض صهاريج بستانه وذلك يوم الخبس ٩ جمادى الاخرة من السنة ٠ وقبل اخرج من الماء حباً فحم لوقته ومات

### ٢٣٤ - السعير على بن المأمول

من سنة ١٤٤٠ – ١٤٦ هـ او من سنة ١٢٤٢ – ١٢٤٨ م

لما توفي الرشيد بن المأمون بو يع بعده اخوه ابو الحسن السعيد علي بن المأمون وثلقب المعتضد بالله - وكان ضرر بني مر بن قد تفاقم بالغرب وداو هم قد اعضل نخرج السعيد سنة ٦٤٣ ه لتمهيد بلاد المغرب فانتهى الى مجالمة وكان صاحبها عبدالله بن زكر يا الهزرجي قد انتفض عليه وقتله فاستولى عليها ثم رجع حتى نزل المقرمدة من ارض فاس وعقد المهادنة مع بني مرين وقفل الي مراكش. فكانت هدنة على دخن نلم يابث الا يديرًا حتى عاود النهوض اليهم سنة ٦٤٣ ۾ نجوم له اميرهم ايو بكو بن عبد الحق جموع زناتة وعمد نحوه حتى اذا ترامى الجمال وتهبأ القوم لللفاء خالف كانون بنجرءون الى ازءور واستولىعليها وغاب الموحدين عليها فرجع السعيد ادراجه في اتباعه فغر كانون عنها فاعترضه السميد فاوقع به واستلح كثيرًا من قومه سفيان واستولى على ما كان لهم من مال وماشية ولحق كأنون ببني مرين ورجع السميد الى الحضرة . ثم تقدم الامير ابو بكر بن عبد الحق المرينيالي مكناسة فضايقها وخطب طاعة اهابا فثارت العامة بمكتاسة على واليها من قبل السميد فقناوه وخطبوا لابي ذكريا الحفصي صاحب افريقية وكان قد استبد على بني عبد الموامن ورام التغلب حتى على كرسيهم بمراكش فبايمه اهل مكناسة بمواطئة الامير ابي بكر بن عبد الحق المريني ( فانه كان يدعو البه في اول امره وكذا الحوه السلطان يعقوب بن عبد الحق من بعده ثم استقل بنفسه واستبد بامره عند ما تم له ملك المغرب كما سنبينه أن شاء الله في الدولة المرينية )

وفي هده السنة بعث اهل اشبيلية واهل شيئة بطاعتهم للامسير ابي ذكريا الحفصي. وكان ابو ذكريا قد تغلب على تلمسان و بايمه صاحبها يغمر اسن بن زيان العبد وادي فعظم قدر ابي ذكريا وحدثته نفسه بالتوثب على كرسي الحلافة بمراكش فنظر المير المؤمنين السميد على بن الماءون كيف انقسمت الدولة على نفسها واستبد كل واحد على عمله وناكد ان ذلك يذهب بجياة الدولة فجمع الموحدين وخطب فيهم وحثهم على ثم شعت هذه الدولة قبل تمكن اصحاب الاطراف كل في عمله فاجابوه الى ذلك ، فحشد السعيد الجنود وتهض من مراكش آخر سنة ديم على مكتاسة و بني مرين اولاً ثم تلمان و يغمراسن ثانياً ثم افريقيسة وابن ابي حقص ثاناً

فتقدم السميد الى مكتاسة فراى ابو بكر بن عبد الحق المريني ما لا قبل له به فافرج عن البلاد وتركها فاسميد وخرج اهل مكتاسة يطلبون العفو فعفا عنهم ثم سار الى قازا متعقباً ابا بكر ومن معه من بنى مرين فحاف ابو بكر وارسل بيعته فلسميد وطاب العفو عن نفسه ومن معه فقبل السميد منه ذلك ثم تقدم السميد الى تلاسان فارسل اليه يغمراسن بطاعته فلم يقبل منهان لم يحضر بنفسه فتناقل يغمراسن عن القدوم خشية على نفسه فعاصر السميد تلسان ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع وكب مهراً وقت القيلولة على حين غفلة من الناس ليطوف بالقلعة ويتقرى مكامنها فيصر به فارس من بني عبد الواد يعرف بيوسف الشيطان فانفض عليه وطعنه طعنة فيصر به فارس من بني عبد الواد يعرف بيوسف الشيطان فانفض عليه وطعنه طعنة المهزموا بنير قنال واسئولى بنو عبد الواد على معسكره

٢٣٤ - عمر المرتضى بن إلى ايراهيم

من سنة ١٣٤٦ – ٢٦٥ هـ او من سنة ١٣٤٨ – ١٣٦٦ م

الما توفي السميد على بن المامون كان عمر بن المرقضي بن ابي ابراهيم ابن يوسف بن عبد الموامن والباً من قبله بقصبة رياط الفتح مر سلا فاجتمع الموحدون بجامع المنصور من قصبة مراكش وعقدوا له البيعة و بعثوا بها البه ونهض متوجها المي مراكش فلقبه وفدهم اثناء طريقه بتامسنا واحتمع عليه اشياخ

المرب وبايموه ايضاً واستفام امره وتلقب بالمرتضي وعقد ايمقوب بن كانون على بني جاهر ولممه يعقوب بن جرمون على عرب سفيان ، ثم دخل الحضرة واستو ز ر أبا محمد من بونس من قرابته

ولما توفي السعيد استولى ابو بكر بن عبد الحق المر بنى على و باط تازا ومكناسة ثم استولى سنة ١٤٧ ه على فاس واعمالها فاقتطع عن المرتضي بلاد المغرب كلهـــاً ولم يبق له الا بلاد الحوز من سلا الى السوس

ولاول دولة المرتضي هذا استوات دولة الاسبانيين على اشبيلية بالاندلس وهي احدى عواصمه وذلك يوم الاثنين ٥ شميان سنة ١٤٦ه وانحصر المالمسانين في الانداس في مقاطعة غرناطة وملوكها بنو الأحمر

وفي سنة ١٥٣ ه خرج المرتضي من مراكش لاسترجاع فاس واعمالها من يد بي مرين التغلبين عليها وكان جيشه ١٨٠ الف فارس فدار حتى نزل جبل بني جهاول قبلة فاس وكانت هيبة بني مرين وناموسهم قد تمكن من قلوب جيش المرتضي فكانوا مذ تو بوا من احواز فاس لا ينامون الاغراراً ، فالطاق ذات ليلة فرس لبهض الجنديين و جرى بين الاخبية وجرى الناس خلفه ليمسكوه فغلن اهل المحلة ان بني مرين قد اغار وا عايهم فركوا خبسولهم وماج بهضهم في بعض وانقلبوا منهزمين لا يلو ون على شيء وانصل الخبر بابي بكر بن عبد الحق المريني وهو بغاس منهزمين لا يلو ون على شيء وانصل الخبر بابي بكر بن عبد الحق المريني وهو بغاس فغرج ثلوقت واستولى على جبع ما في محلة الموحدين وعاد المرتضى الى مواكش واعرض عن بنى مرين سائر ايامه فنوي امرهم واستفحل سلطانهم النام واعرض عن بنى مرين سائر ايامه فنوي امرهم واستفحل سلطانهم الم

وفي سنة ٦٥٥ م اسنولى ابو بكر بن عبد ألحق المربني على سجلاسة ثم توفي ابو بكر بعد ذلك بقايل وقام بعده يعقوب بن عبد الحق فضايق الموحدين كثيراً وحاصر مراكش مدة ثم افرج عنها ومن موه حظ المرتضي انه فضلاً عن مضايقة المرينيين له ثار عليه عمه ابو العلام ادر يس المقب بابي دبوس ولحق يعقوب ان عبد الحق المريني أفاكرم الادبر بعقوب وقادله واعده على قتال المرتضى بخسة الاف من شجمان بني مرين وفعار ابو دبوس حتى وصل الى سلا فكتب منها

الى العرب واشياخ الموحدين والمصامدة الذين في طاعة المرتضى يدعوهم الى يبعته ويسدهم و يمنيهم فنلقته وفود العرب والهساكرة وصنهاجة آزمور ببعض الطريق فايعوه وسار والممه حتى نزل بلاد هسكورة ، ثم كتب الى خاصته من و زراه المرتضى ان يملموه بحال الباد والدولة فراجعوه و ان اسرع الدير واقبل ولا تخش شيئاً فاناقد فرقنا الجند في اطراف البلاد وهذا وقت انتهاز الفرصة به فزحف ابو دبوس الى مراكش وممه عرب سفيان و بني جابر وكبرهم بومثد علوش بن كانون المناني فلما دنوا من مراكش اغار علوش على باب الشريعة منهاوالناس في صلاة الجمة حتى ركز رجعه بمصراع الباب

ودخلت سنة ١٦٥ ه والمرقضى بمراكش غافل عن شان ابى ديوس والاسوار خالية من الحامية والحراس ، فقصد ابو ديوس باب اغات وقسور البلد من هناك ودخل المدينة على حين خالة من اهلها فهرب المرتضى ناجياً بنفسه من باب الفاتحة ولحق بازمور ونزل على صهر له من بني عطوش كان والياً عليها من قبله ، وكان ابن عطوش هذا قد اسره العدو فافتداه المرتضى بال جسيم وزوجه ابنته بولاه أزمور ، فلما وقمت عليه الكائنة بمراكش ذهب اليه مستجيراً به ومطمئناً اليه أزمور ، فلما وقمت عليه الكائنة بمراكش ذهب اليه مستجيراً به ومطمئناً اليه فكان من جزائه له ان قبض عليه وقيده وكنب الى ابى ديوس يعلمه فارسل اليه من اخده وقتله في الطريق وكان قبل المرتضى في شهر ربيع الآخر من سنة من اخده وقتله في الطريق وكان قبل المرتضى في شهر ربيع الآخر من سنة

and the second second

٤٣٤ - ايو العلاء ادر يسى الواثق بالله المعروف بابى دبوس

من سنة ١٢٦٥ – ٦٦٨ هـ او من سنة ١٢٦٦ – ١٢٦٩ م

لما دخل ابو دبوس مراكش وفر منها المرتضي على ما اندم بايمه كافة الموحدين واحل المقد والحل من الوزراء ، واستقل ابو دبوس بمملكة مراكش ، ولما علم يعقوب بن عبد الحق المربني بالنصار ابي دبوس ارسل اليه بهنئه ويطلب

منه ماشرطه على نفسه عند ما امده بعساكره · فلما وصل كتاب يعقوب الى ابي دبوس ادركمه النخوة وغاب عايه الكبر وقال الرسول « قل ليعقوب بن عبد الحق يغتنم سلامته و يبحث الي ببيعته حتى اقره على ما ببسده والا غزوته بجنود لا قبل له بها »

فعاد الرسول الى الامير بعقوب وايافه الخبر ودفع اليه كتاب ابي دبوس فاذا هو يخاطبه عفاطبة الحلفاء لمهالم والروساء لحدمهم فتحقق الامير يعقوب نكته وغدره فنهض اليه في جموع بني مرين وحاصره بجراكش مدة وضيق عليه ، فلما والى ابو دبوس عدم امكانه مدافعه يعقوب كتب الى يغمراسن بن زيان صاحب تلسان يطلب اليه الاغارة على بلاد الغرب التي بيد بني مرين افعل والتزم يعقوب ان يفرج عن مراكش ليفاتل يغمراسن وبعد ان حسم مادة فساده عاد قاصدا ان يفرج عن مراكش مرة اخرى فخوج اليه ابو دبوس في جموع الموحدين فالتقوا بواديب مراكش مرة اخرى فخوج اليه ابو دبوس في جموع الموحدين فالتقوا بواديب الموحدون واطلق أبو دبوس عنافه للفرار يريد مراكش فادركته خيل بني مرين وقتلوه واثبوا به الى الامير يعقوب فسجد شكراً الله ثم بعث به الى فاس وثقدم وقائوا بركش الى جبل تينمال فبايعوا اصحق بن ابي ابراهيم الحا المرتضي فبقي كانوا بركش الى جبل تينمال فبايعوا اصحق بن ابي ابراهيم الحا المرتضي فبقي كانوا بركش الى حبل تينمال فبايعوا اصحق بن ابي ابراهيم الحا المرتضي فبقي فبالة هناك الى سنة ١٧٤ ه فقبض عليه وجيء به الى السلطان يعقوب بن عبد الحق فتله وانقرضت دولة بني عبد المؤمن من الارض والبقاء الله وحده الا رب غيره فتاله وانقرضت دولة بني عبد المؤمن من الارض والبقاء الله وحده الا رب غيره ولا معبود سواه

### ٣٥ - الدولة الزناية بابخ يرة والشام

(تمهيد) هذه الدولة فرع من فروع الدولة السلجوقية مؤسسها الاثابك عاد الدين زنكي بن اقسنقر وكان من موالي السطان ملك شداه السلجوقي وعظم امره بين الوزراء حتى ولاه السلطان محمود شعنكية المراق سنة ٢١ ه وكان البرستي واليا على حلب فنتله الباطنية بالموصل وكان مملوكاً تركياً شجاعاً فاقام ابنه مسعود ا واليا مجلب فلما قتل ابوه سار الى الموصل وملك بها مكان ابيه واستقلف على حلب اميراً اسمه قياز ثم استخلف بعده رجلاً اسمه قتاع فاسداه السيرة فحلمه اهل حلب وولوا عليهم سليان بن عبد الجبار

ثم توفى مسمود بن البرستي امير الموصل هذه السنة ( ٥٢١ هـ ) فولى السلطان محمود السلجوقي عهاد الدين زنكي على الموصل وما يليهسها فسار اليها واستولى عليها وهذا بداية ملكه الى إن كان ما سنذكره ان شاء الله

#### ٢٣٦٤ – عماد الربن زنكى بن افسنقر

من سنة ٢١١ – ١١٤١ هـ أو من سنة ١١٢٧ – ١١٤٦ م

لما استولى عماد الدين زنكى على الموصل سنة ٥٢١ هـ ارسل عسكراالي حاب ومعه توقيع السلطان محتود بالشام فاجاب اهل حلب اليه وسير وا قائداله حرسليان ابن عبد الجبار وقتاغ الى زنكى فاصلح بينهما ولم يرد احدها الى حلب ، ثم سار عماد الدين زنكي ينفسه الى حلب وملك منبج في طريقه واستبشر اهل حلب بقدومه فرتب امور حلب وسمل عبني قتلغ فنات

وفي سنة ٣٣٥ ه عبر عماد الدين زنكي الفرات الى الشام واظهر انه يريد جهاد الفرنج وارسل الى تاج الملوك بو ري بن طندكين صاحب دمشق يستنجد، و يطاب منه المعونة على جهادهم فارسل بو ري الى ابنه سونح الذي كان نائباً عن ابيه بجهاة يامره بالمسير الى عماد الدين زندكي فسار اليه فقدر زندكي به وقبض عليه ونهب خيامه واعتقاله وجماعة من مقدي عسكره بحلب وسار زندكي الى حماة فحاكها لخلوها من الجندئم رحل عنها الى حمص وحاصرها مدة وكان قد غدر بصاحبها ايضاً الذي يسمى قيرجان بن قرائها وقبض عليه واحضره معه الى حمص وامرهان يامر ابنه وعسكره بقسايم حمص اليه فامرهم فلم يلتفتوا اليه فلما بشي وازنكى منهار حل عنها عائداً الى الموصل واستصحب سونج وامراء دستى معه و بذل له بوري مالا في ابنه فلم يجبه الى طابه

وفي سنة ١٣٤ م عاد زنكي من الموصل الى الشام وقصد حصن الاثارب القريب من حلب وكان اهله الافرنج بطابقون اهل حاب، وجم الافرنج فارشهم وراجلهم وقصدوا زنكي فرحل عن الاثارب وسار الى ملتقاهم و بعد قتال شديد انهزم الفرنج وقتل منهم كثيرون واسر بعض فرسلنهم ، شم عادزنكي الى الاثارب واخذه عنوة وقتل واسر كل من فيه وخريه فبق خرابا الان

وفي سنة ٢٦٥ ه كاتب السلطان سفير عماد الدين زنكى وه بيس بن صدقة وامرها بقصد العواق فسارا ونزلا بالمنارية من دجيل وعبر الخابفة المسترشد الى الجانب الغربي فنزل بالعباسبة والنتي العسكران بحصن البرامكة فابتداء زنكي فحمل على مجنة الخليفة وبها جال الدولة اقبال قانهز دواحته وحمل نصر الخادم من ميسرة الحقيفة على مجنة عماد الدين ودبيس وحمل الحليفة بنفسه واشتد الفنال فانهزم دبيس وعماد الدين وقبل من عسكرها جاعة فحق الانابك بالموصل .

وفي سنة ٧٣٥ هـ ارسل الخليفة المسترشد الشيخ بها الدين ابا ألفتوح الاسفرايني الواعظ الى عماد لدين زكى برسلة فيها عتاب اغلظ فيه وزادها ابو الفتوح غلظة أنمة يقوة الخليفة وناموس الحلافة مقبض عليه زنكي واهانه وافيه ها يكره و فسمع الخليفة فسار عن بنداد في ٣٠ الله مقاتل فلما قارب الموصل فارقها اتابك زنكي في بعض عسكره وترك الباقي بها مع نائبه قصير الدين ونازلها الخليفة في رمضان وفا تلها وضيق عابا وتواطأ جماعة من الجمعاصين بالموصل على الخليفة في رمضان وفا تلها وضيق عابا وتنواطأ جماعة من الجمعاصين بالموصل على

نسليم البلد فسمي بهم فصلبوا . و بقي الحصار على الموصل نحو ٣ اشهر ولم يظافر منها بشيء ولا بانه عن بها وهن ولا تلة ميرة وقوت فرحل عنها عائدًا الى بغداد . وفي هذه السنة سار شمس العلوك اسهاعيل بن بوري صاحب دمشق الى حماة وهي لماد اللدين زنكي وحصرها فملكها عنوة وطلب اهلها منه الامان فامنهم ثم انحل امر اسهاعيل بن بوري وضعفت دولته واستطال عليه الافرنج وخشي عاقبة امرهم فاسندعي الانابك زنكي سراً اليملكه دمشق و ير يج نفسة . وشعر يذلك اهل دولته فشكوا الى امه فوعدتهم خيرًا ثم اغتالته وقتلته وجاء الانابك زنكي الى دمشق و حصرها وضيق على اهلها فقام برفع الحصار محلوك لطغد كين زنكي الى دمشق و حصرها وضيق على اهلها فقام برفع الحصار محلوك لطغد كين الدولة المورية ) ولما لم ير زنكي مطمعاً في الخدّ دمشق اصطلح مع أهلها ورحل عنها

وفي سنة ٣٠٠ ه اجتمع الموك واصحاب الاطراف بنداد وخرجوا عن طاعة السلطان مسمود الساجوقي وسار الملك داود بن السلطان محمود في عسكر افر بيجان الى بنداد ثم سار اليها عماد الدين زنكي بعده من الموصل وخطب المملك داود بينداد. ولما بانع السلطان مسمود المخبر جمع المساكر وسار الى بنداد وحصرها نيماً وخسين يوماً الم يفلفر بهم فمزم على المود الى همذات فوصله طرنطاي صاحب واسط ومعه سفن كثيرة فعاد اليها فاختلفت كامة الامراء المجتمعين بينداد فعاد الملك داود الى بلاده وتفرق الامراء وكان عاد الدين زنكي المجانب الغربي فعبر اليه الخليمة الراشد وسار معه الى الموصل في نغر يسير من اسمايه ودخل السلطان فقد خلع بها الراشد واستقر بها وجمع القضاة والشهود والفقهاء وعرض عليهم الميين التي حلف بها الراشد له وفيها بخطه د انه متى جمع او خرج طرب السلطان فقد خلع نفسه » فافتوا بخلمه ونصب للخلافة المقتني بن المستظهر فارسل الاقابك زنكي رسوله الى بغداد وهو القاضي كمال الدين محمد بن عبدالله فارسل الاقابك زنكي رسوله الى بغداد وهو القاضي كمال الدين محمد بن عبدالله فارسل الاقابك وانع للمقتني بعد ان ثبت عده الخلع وانصرف الى الاقابك باقطاع الشهرزوري وبايع للمقتني بعد ان ثبت عده الخلع وانصرف الى الاقابك باقطاع الشهرزوري وبايع للمقتني بعد ان ثبت عده الخلع وانصرف الى الاقابك باقطاع الشهرزوري وبايع للمقتني بعد ان ثبت عده الخلع وانصرف الى الاقابك باقطاع الشهرزوري وبايع المقتني بعد ان ثبت عده الخلع وانصرف الى الاقابك باقطاع

من خاصة الخليفة ولم يكن ذلك لاحــد قبله · وانصرف الراشد من الموصل الى اذربيجان سنة ٥٣١ هـ

وكان قد قدلم شهاب الدين مخود صاحب دمشق مذينة حمص وقلمتها سنة ٥٣٠ ه فان اصحابها اولاد قيرجان بن قراجا ضجروا من كثرة تمرض عاد الدين زنكي لهم فراسلوا شهاب الدين في ان يسلموها اليه و يعمليهم عوضها تدمر فاجابهم الى ذلك قسلمها واقطعها لمالوك جده معين الدين انز و فلما راى عكر زنكي بحاة وحلب خروج حمص الى صاحب دمشق ثابهوا الفارات على بادها فارسل شهاب الدين الى زنكي في الصلح فاستقر بينهما وكف عمكر زنكي عن حمص ولم يكن ذلك الا لمدة وجيزة فان زنكي نازل حمص سنة ١٣٥ ه فلم يمكنه معين الدين الى نعرين وجرى بينهم فنال شديد اجلى عن انهزام الفرنج ودخول بعضهم الى عن بعرين وجرى بينهم فنال شديد اجلى عن انهزام الفرنج ودخول بعضهم الى حصن بعرين وجرى بينهم فنال شديد اجلى عن انهزام الفرنج ودخول بعضهم الى عن بعرين وجرى بينهم فنال شديد اجلى عن انهزام الفرنج ودخول بعضهم الى عن بعرين وجرى بينهم فنال شديد اجلى عن انهزام الفرنج ودخول بعضهم الى عن بعرين وجرى بينهم فنال شديد اجلى عن انهزام الفرنج ودخول بعضهم الى عن بعرين وجرى بينهم فنال شديد اجلى عن انهزام الفرنج ودخول بعضهم الى مصن بعر بن وخمسين الف دينار فاجابوه الى ذلك فاطانهم و نسلم الحصن مصن بعر بن وخمسين الف دينار فاجابوه الى ذلك فاطانهم و نسلم الحصن ثم فتح المرة و كفر طاب واخذها من الفرنج

وفي سنة ٣٣٥ ه سار زنكي الى هماة وسار منها الى بناع بعلبك فملك حصن المجدل وكان لصاحب دمشق وراسله مستحفظ بانباس واطاعه ثم سار زنكي الى همن فحصرها ثانية ثم رحل عنها الى سلمية بسبب نزول الروم على حلب كا سياتي م ثم عاد الى منازلة حمص فسلمت اليه المدينة والقلمة وارسل فحطب ام شهاب الدين محمود صاحب دمشق وهي التي قتلت ابنها شمس الملوك اسهاء بل والما حمله على النزوج بها ما رآء من تحكم افي دمشق فظن انه يملك البلد بالا تصال اليها فلما تزوجها خاب امله ولم يحصل على شيء فاعرض عنها

وكان ملك الرؤم المدعو يوحنا كمنانس قد خرج سنة ٢٣٥ هـ متجهزًا من بلاده فاشتغل بتنال الارمن وصاحب انطاكية وغيره من القرنج فلما دخلت سنة ١٣٥ هـ سار الى بزاغة وهي على سنة فراسخ من حاب وحاصرها وملكهــا بالامان ثم غدر باها وقتل فيها واسر وسبى فنفصر قاضيها وابهم ماية نفس من اهلها واقام فيها عشرة ايام ثم رحل عنها عن معه الى حاب ونزل على قويق ( نهرها ) وزحف اليها وجرى بينه وبين اها فتل كثير قانهزم الروم ورحلوا الى الاثارب وملكوها وتركوا فيها سبايا مزاغة وتركوا عدام من الروم من يحفظهم وسارها نحو شيزر فحرج الامير اسوار غائب عاد الدين زاكي بتعلب واوقع بمن في الاثارب من الروم واستفك اسرى بزاغة وسباياها وسار ملك الروم الى شيزر وحصرها ونصب عابها غالية عشر منجنياً وارسل صاحب شيزر ابو العماكر بن منفذ والكناني الى زاكي يستنحده فسار زاكي ونزل على العاصى بين حماة وشيزر بحيث يراهم الروم و واقام ملك الروم معاصر الشيزر عام يوماً أم رحل عنها من غير ان الشعراء زنكي بسبوب ذلك ومن هذا ما قناه مسلم من خضر الحديث منهم ومدح الشعراء زنكي بسبوب ذلك ومن هذا ما قناه مسلم من خضر الحدي من ابهات اولها الشعراء زنكي بسبوب ذلك ومن هذا ما قناه مسلم من خضر الحدي من ابهات اولها

بعزمك ايها الماك العظام تذل أك الصعاب وتستقيم

#### ومنها

الم تر أن كاب الروم الما تبين أنه الملك الرحيم فيا فعلم الفلوات خيلاً كأن الجمعل اللبل البهيم فين رميته بك في خيس تبنن نوت ما أمسى يروم كانك في المجاج شهاب نور توقيد وهو شبطان رجيم

وفي سنة ٣٣٠ ه ملك النابك زنكى بن الحسنفر بعلبك . وفي سنة ٣٣٥ ه علك شهر زور واعمالها . وفي سنة ٣٣٧ ه فتح النابك زنكى مدينة الرهامن الفرنج وحاصر قلمة البيرة ( وهي للفرنج ) وضبق عليها وقارب ان يغتحها فجأ، خبر قتل فصير الدبن فائيه بالموصل فسار عنها . فخاف من بالبيرة من الفرنج ان يعود البهم فارسلوا الى نجم الدبن صاحب لمارد بن وسلوها اليه فالكها المسلمون

وفي سنة ١١ه ه علمس مذين من ربيع الآخر قتل اتابك عادالدين زنكي ابن اقسنقر صاحب الموصل والشام وهو يحاصر قلمة جمير قتله جماعة عن معاليكه ليلاً غياة وهربوا الى قلعة جعبر ، فصاح من بها من اهلها الى العسكر يعلمونها بقتله فاظهروا الفرح ، فدخل اصحابه البه فادركوه و به رمق وفاضت روحه لوقته وكان قد زاد عمره على ستين سنة وقد وخطه الشيب وكان شديد الهيبة على عساكره ورعيته عظيم السياسة وكانت الموصل قبل ان يملكها اكثرها خراب بحيث يقف الانسان قرب محلة الطبالين و برى الجامع العنبق والعرصة ودار السلطان ليس بين ذلك عارة وكان الانسان لا يقدر على المشي في الجامع العتبق الا ومعه من يحميه وهو الان في وسط العارة ، وكانت الموصل من اقل بلاد الله فاكه فصارت في المامه وما بعدها من اكثر البلاد فواكه ورياحين

#### ۲۷٪ \_ تورالدید محمود یی زنکی

من سنة ١١٤١ – ٥٦٩ هـ او من سنة ١١٤٦ – ١١١٣ م

لما توفي الاثابك عماد الدين زنكي أخذ ولد، ثور الدين محمود خاتمه من يد.
وكان حاضراً معه وسار الى حلب وماكها • وكان أخوء سبف الدين غازي بمدينة شهر زور وهي اقطاعه فارسل اليه زين الدين على كوجك نائب ابيه محماد الدين زبكي بلموصل يستدعيه الى الوصل خضر وارتقر ملك سيف الدين غازي على البلاد ويقي المحود نور الدين محمود بحلب وهي له

قد تقدم معنا ان عماد زنكي استولى على مدينة الرها سنة ١٥٣٧ ه من النريج وكان صاحبها اسمه جوسلين قلما قتل وكري عند حصاره حصن جعبر اغرى جوسلين سكان الرها التصارى أن يسلموها اليه فدخل الها وملكها وحاسر قلمها قدهمه نور الدين بن زنكي في عسكر جرار من حاب وارغمه على نوك الرها ونهب المدينة وأسر أهاما وانهزم بعضهم الى اماكل أخرى الما جوسلين فقيض عليه نور الدين محيسلة وسحنه بحلب حيث توفى سنة ١١٤٩ م ١ ١٤٥٥ ه) واستولى نور الدين على الرها ولم يقدر الافرنج على شعبا

وفي سنة ١٤٤٤م أوفي سيف الدين غازى بن اتابك زنكي ماحب الموصل بهامن

مريض حاد ، فلما اشتد مرضه ارسل الى بفداد واستدعى اوجد الزمان ابا البركات فحضر عنده ورأى شدة مرضه فعالجه فلم يتجع الدواة ونوفي آخر جادى الآخرة وكانت ولايته ٣ سنين وولى امر الوصل والجزيرة بعده الحوه قطب الدين مودود ، وكان الحوه نور الدين بحلب فسار الى سنج ر وما كما ولم يحاققه أخوه قطب الدين بالحزيرة وتسلم هو مدينة همص والرحمة فيفي نور الدين بالشام والخوه قطب الدين بالحزيرة وقي هذه السنة على هاجم ريموند دي بواتيا امير انطا كه نور الدين بن زندكي على غير روية لانه كان شجاعاً وكانت تنصل به الشجاعة الى المرور الهزمة نور الدين وتقدم قاصداً حصن حارم فدافعه عنه ريموند الم كور ولكن نور الدين المصر عليه مرة الحرى وقتل ريموند في هذه الوقعة

وفي سنة ٢٤٥ ه جمع نور الدين محود عسكره وسار الى بلاد جوساين وهي الم بلنم وعنتاب وعزاز وغيرها من حصون شهالي حال ، وكان حوساين شهجاعاً حسن الرأي فسار في عسكره نحو نور الدين فالنفوا واقالوا وانهرم المسلمون وأسر منهم وفتل جمع كثير وكان في جمايهم سلاحدار نور الدين فاخذه حوساين ومعه سلاحتور الدين فسيره الى الملك مسعود بن قليج ارسلان صاحب قولية واقصرا وقال له سهدا سلاحدار زوج ابنتك وسيايك بعده ما هو اعظم منه ع ، فلما علم نور الدين الحال عظم ذلك عليه واعمل الحيلة على جوسلين و هير الراحة لمأخذ لاره واحضر جاعة من الامراء التركان وبذل لهم الرفائب ان هم ظفروا بجوسلين وسادوه البه لانه علم من الامراء التركان وبذل لهم الرفائب ان هم ظفروا بجوسلين وسادوه البه لانه علم من الامراء التركان وبذل لهم الرفائب ان هم ظفروا بجوسلين وسادوه البه لانه علم منهم وحملوه الى نور الدين أسراً فسار نور الدين الى قلاع جوسلين وملكها

وفي سنة ٤٥٥ ه استولى نور الدين محمود بن زنكي على مدينة دمشتى وأخذها من صاحبها بحير الدين الزين محمد بن بوري وكان سبب حرصه على ملكها ان الافرنج كانوا استولوا على عسفلان في السنة السائفة وقويت شوكم حتى استعرضوا كل علولة وجارية من النصارى بدمشق فن أراد المقام بها تركوه ومن اراد الدود المى وطنه اخذوه قهراً شاء صاحبه او الى وكان لهم على الهابها كل سنة قطيعة يأخذونها مهم فكان وسلهم يدخلون البلد وبأخذونها مهم و فلما رأى نور الدين خيرالدين وواصله علك الفرنج دمشق فلا يبقى للمسلمين بالشام مقام فراسل نور الدين مجيرالدين وواصله بإغدا با وانام له المودة حتى و تق اليه و وسار نور الدين الى دمشق فسلم بحر الدين المدين والدين محر الدين

بغدر، فارسل إلى الفرنج يبذل لهم الاموال وتسلم فلعة بعابك البهم لينجدوه و يرحلوا نور الدين عنه و فشرعوا في جمع فارسهم وراجلهم ليزيجوا نور الدين عن دمشق فابل ان يجتمع لهم ما يريدون تسلم نور الدين البلد فسادوا بخفي حنين و ودخل نور الدين دمشق من الباب الشرقي وحصر مجبر الدين في الفاعة وراسله في تسايمها ويذل له اقطاعاً في جملته مدينة حمص فقبل وسلمه الفلعة وسار الى حمس فاعطاه نور الدين عوض حمص بالس فلم يرضها مجبرالدين وسارعها الى العراق واقام بيغداد وابقى بها داراً و وبعد ان استونى نور الدين على دمشق طمع في كتبر من البلاد وكان منصوراً في اكثر حركانه فاسستولى في مدة فصيرة على تل باشر وشيار وبعابات

وفي سنة ١٥٥ ه مرض نور الدين بحاب مرضاً شديداً خيف منه على حياته وكان معه الخود الاصغر المران قجيع الخود هذا وحاصر قلعة حاب و وكان شركود بن شادى اكر امرائه بحمص فلما بلغه الارحاق سار الى دمشق ليملكها وعليما الخود نجم فلدين ابوت فكر عليه والمره بالمسر الى حاب حتى يتبين حياة نور الدين من موته فسار الى حاب وصعد الفاحة واظهر نور الدين للناس من سطح مشرف فافتر قوا عن الحبه المير أن فسأر الى حران فملكها و فلما شفي نور الدين ما سطح سلمها الى زين الدين على كل الحران فملكها و الما شفي نور الدين سلمها الى زين الدين على كلك فائب الحيد قطب الدين بالموصل

وفي سنة ٥٥٩ ه هرب شاور وزير العاضد الفاطمي من مصر من ضرفام الذي نازعه الوزارة الى الشام ماتجناً الى نور الدين ومستجيراً بهوطاب منهارسال العساكر معه الى مصر ايعود الى منصبه على ان يكون انور الدين المات دخل البلاد المقدم فور الدين يشجهن الحيوش وقدم علمها احد الدين شيركوه المجهروا وساروا جرماً وشاور في محبهم و ووسل اسد الدين والعساكر الى بابيس و انحرج الهم الخو ضرفام بعسكر الصريين وافهم مانهزم و وخرج ضرفام من القاهرة اقتل وقتل اخوا ايضاً و وخلع العاضد على شاور واعيد الى الوزارة و واقام اسد الدين خارج القاهرة فعدر به شاور وعاد عنا كان قروه لنور الدين وارسل الى الفرنج يستمدهم فسارعوا الى تابية دعوته و مجهزوا وساروا و فاما قارب الفرنج مصر قارفها اسد الدين وقصد مدينة بابيس وجملها ظهراً يتحصن به قصره بها العساكر المصرية والفرنج الانه مدينة بابيس وجملها ظهراً يتحصن به قصره بها العساكر المصرية والفرنج الدين وقسد مدينة بابيس وجملها ظهراً يتحصن به قصره بها العساكر المصرية والفرنج الدير وهو بغاديهم القتال ويراوحهم فام يباغوا منه غرضاً وقراسل القرع الدير

الدين من الصلح والمود الى الشام فاجابهم الى ذلك والسبب الذي حمل الفرنج على مصالحة الدين مجوم نور الدين على قلمة حارم والنصاره على الفرانج بالشام والسراء كونت الطاكية وكونت طرابالس

ولما وحل المدالدين الى الشام أتحدث عساكره مع عداكر مولاء تور الدين
 وساروا الى بانياس وقتحوها وكانت بيد الفرنج من سئة ١١٤٩ م

وفي سنة ١٩٩٦ م فتح نور الدين حصن المنيطرة

وفي سنة ٣٦٠ ه قارق زين الدين على بن سبكتكين النائب عن قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموسل خدمة صاحبه بالموسل وسار الى اربل و وكان هو الحاكم في الدولة واكبتر البلاد في يده فاما عزم على مفارفة الموسل الى بيته باربل سام جميع ما كان بيده من البلاد الى قطب الدين مودود وكان شجاعاً عادلا حسن السبرة سليم القنب كثير العطاء المجند وغيرهم و مدحه الحيص بيص يقصيدة فلما الراد ان بنشده قال دالما اعرف ما تقول وذكني اعلم الله تريد شبئاً هو امر له بخمساية اراد ان بنشده قال دالم اعرف ما تقول وذكني اعلم الله وقر من وخلعة سنية و أباب شموع ذلك الف عينسار و ولم يزل باربل الى ان مات

وفي سنة ١٦٥ ه ملك نور الدين قامة جمير · وفيها سار شير كوه بمسكر الى مصر وسبب ذلك تمكن الفرنج من البلاد المصرية وتحكيهم على انسلين بها حتى ملكوا بابيس قبراً ونهيوها وقالوا اهلها واسروغ وزاوا على القاهرة وحصروها فاحرق شاور مدينة مصر الفدية وامر اهلها بالانامال الى الفاهرة فيقيت النار تحرفها ٤٥ بوماً قارس العافد الخابقة الفاطمي بحصر الى نور الدين يستغيث به وصائع شاور الفرنج على المه الف دبنار بحملها لهم وحمل البهم ماية الف دبنار وساقم ان يرحفوا عن القاهرة ليقدر على جمع المال فرحلوا · وجهزاور الدين العسكر مع شيركوه وارسل معه عدة امرا ، منهم ابن اخبه صلاح الدين بوسف بن ابوب · وظا قرب شيركوه من مصر وحل الفرنج الى بلادم واجتمع شيركوه بالمائد المفايقة لخلع عليه · وطالب شيركوه شاو و بنا فرض بلادم واجتمع شيركوه بالمائد المفايقة لخلع عليه · وطالب شيركوه شاو و بنا فرض عليه فنعه ابنه الكامل على نفسه لنور الدين وافراز قلت البلاد له فحاطله شاور وعزم على الغدر باسد الدين شيركوه على ان بعمل دعوة لشيركوه وامراه عسكره ويقبض عليهم فهنعه ابنه الكامل وفي الرقت نفسه كان عسكر شيركوه ساعياً في الفتك بشاو ر · وانفق على ذلك صلاح الدين وغيره من الامراه فنهاه عن ذلك شيركوه وانفق بان شاور قصد شيركوه الدين وغيره من الامراه فنهاهم عن ذلك شيركوه وانفق بان شاور قصد شيركوه الدين وغيره من الامراه فنهاهم عن ذلك شيركوه وانفق بان شاور قصد شيركوه الدين وغيره من الامراه فنهاهم عن ذلك شيركوه وانفق بان شاور قصد شيركوه

ابزوره على عادته فلم يجده بل وجد صلاح الدين فعند وصوله وثب عليه صلاح الدين ومن معه وفناوه وارساوا راسه الى العاشد ، ودخل شيركوه بعد ذلك النصر تخلع عليه العاشد خلعة الوزراء ولقبه الملك المنصور امير الجيوش ، على ان شيركوه لم يل الوزارة الا شهر بن وخمة ابام واتاه اجله فاحضر العاشد صلاح الدين يوسف بن ابوب وولاه الوزارة وساه الملك الناصر وثبت قدم صلاح الدين على انه نائب لنور الدين مجهود بن زنكي ، وارسل صلاح الدين بطلب من نور الدين اباه ايوب واهله فارسلهم نور الدين اليه وشرط عليهم طاعنه

وفي سنة ٥٦٥ ه في شوال مات فطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل وكان لما اغتد مرضه اوصى بالملك بعده لابنه الاكبر عاد الدين زنكي تم عدل عنه لابنه الاخروه و ميف الدين غازي واغا فعل ذلك لان الفيم بامور دولته كان خادها بقال له فخر الدين عبد المسيح وكان بكره عاد الدين لانه طوع عمه نور الدين وكان نور الدين يبغض عبد المسيح فاتفق عبد المسيح وخاتون ابنة حسام الدين فرناش ابن ايلغازي وهي والدة سيف الدين على صرف الملك عن عاد الدين ورحل عاد الدين الى عمه نور الدين مستفصراً به ليعينه على اخذ الملك لنفسه ولما بالم نور الدين عود الدين غزر الدين الدين الموصل وملك ولده سيف المدين غازي الموصل وتحكم فخر الدين عبد المسيح عليه انف لذلك وسار بجريدة في قلة من غازي الموصل وتحكم فخر الدين عبد المسيح عليه انف لذلك وسار بجريدة في قلة من المسيح عليه انف لذلك وسار بجريدة في قلة من المسيح عليه انف لذلك وسار بجريدة في قلة من المسيح عادية بلد وعبر دجلة عندها عفاضة الى الجانب الشرق و نزل الى حصن نينوي

ومن غرب الانفاق انه يوم نزوله مقط من سور الموصل بدنة كبيرة فارسل فخر الدين عبد المسيح الى نور الدين في تسليم البلد اليه على ان بدره يبد سيف الدين و إطلب لنفسه الامان ولماله واهله فاجيب الى ذلك وشرط ان نحر الدين يأخذه مه الى الثام و بعظيه عنده افطاعاً موضية فتاغ البلد ودخل القلعة وامر بعارة الجامع البوري ومنم الموصل الى سيف الدين ومنجار لعاد الدين وعاد الى الثام واستصحب معه نخر الدين عبد المسيح وكان مقامه بالموصل ٢٤ يوماً

قد ذكرنا وزارة صلاح الدين يوسف بن ايوب بمصر للعاضد وانه لم بكن الا نائباً عن نورالدين محود بن زنكي ألما قوي امر صلاح الدين قطع خطبة العاضد سنة ٢٧هـ م وخطب المستقى، العباسي واظهر الامتثال لتور الدين وانه يلي مصر من قبله ، ولكن وقعت بينها وحشة باطنة والسبب في ذلك ان صلاح الدين الزل الشويك وفي الفرنج ثم رحل عنه خوقاً من انه باخذه فلا بين ما يعوق نور الدين عن قصد مصر متى اراد ، وبلغ ذلك نور الدين وكتمه وتوحش باطنه لمملاح الدين ، وجمع صلاح الدين افاريه وكبراء دولته وقال عبانتي ان نور الدين يقصدنا في الرأي » فقال عمر ابن اخيه و نقائله ونقصده » فانكر ايوب ايوه ذلك وقال انا البوكم لو رأيت نور الدين نور الدين بولك والدين الدين المراب الارض بين يديه بل اكتب الي نور الدين لو جاء في من عندك انسان واحد و ربط المنديل في عني وجرفي اليك سارعت الى ذلك » ثم اخذ صلاح الدين واحد و ربط المنديل في عني وجرفي اليك سارعت الى ذلك » ثم اخذ صلاح الدين في خلوة وقال له ه لو قصدنا نور الدين انا كنت اول من يتمه وأكن اذا اظهرنا نهن ذلك بترك نور الدين جبع ما فيه و بقصدنا ولا ندري ما تكون العافية واذا اظهرنا له الطاعة تمادى الوفت بما يحصل ما به الكفاية عند الله » فكان كما قال ايوب

وفي سنة ١٦، ٥ ه سأر صلاح الدين من مصر الى الكرك وحصرها وكان قد واعد فور الدين ان يجندها عليها وسار نور الدين من دمشق حتى وصل الى الرقيم وهو بالقرب من الفلعة نخاف صلاح الدين من الاجتهاع بنور الدين فرحل عن الكرك وارسل تحق الى نور الدين واعتذر أن أباء مريض و يخشى أن يموث فتذهب مصر من فعلم نور الدين مقدده وقبل عذره في الظاهر ورجع صلاح الدين الى مصر ونور الدين الى دمشى

وفي سنة ٦٩ هـ ه توفي نور الدين مجمود بن عاد الدين زنكي بن افسئتر صاحب الشام ودبار الجزيرة ومصر بوم الاربعاء ١١ شوال و م بكن في سير الماوك احسن من ميرنه ولا أكثر تحرباً للعدل منه وكان لا باكل ولا بابسولا بتصرف في الذي يخصه الا من المث خاص كان له قد اشتراه من سيسه من الفنيسة و ولقد شكت البه زوجنه من الشائشة فاعطاها ثلاثة دكاكبن في حمس كانت له بجصل منها في السنة نحو العشر بن دبنارًا و فنا استقانها قال لها ٥ لرس لي الاحذا وجميع ما في بدي انا فيه خازن للسلمين لا اخرتهم فيه ولا اخوض نارجهنم لاجلك ه

# ١٣٨ - الملك الصائح أسماعيل بن نور الدبع

من منهٔ ۲۹۵ – ۷۷ ه ه او من منهٔ ۱۱۸۳ – ۱۱۸۱ م

لما توفي تور الدين مجمود بن زنكي تولى بعده ابنه اساعيل بن نور الدين وثابّب الملك الصالح وكان عمره ١١ سنة واطاعه الناس باشام وصلاح الدين بصر وخطب له فيها وضرب السكة باسمه ، وقام بكفالته وتدبير دواته الامير شمس الدين مجد بن عبد الملك بن المقدم وكان نور الدين قبلاً بتوفي قد كانبابن اخيه سيف الدين غازي عامله على الموصل وكشنكين امير قامتها بالحضور لديه فسار اليه سيف الدين غازي وكمشتكين في العما كر و بلغهم في طويقهم خير وفاقه وكان كمشتكين في المقدمة فيرب الى حاب واستولى سيف الدين غازي على تخلفه وسواده وعاد الى نصيبين فيرب الى حاب واستولى سيف الدين غازي على تخلفه وسواده وعاد الى نصيبين المرافي مولى تور الدين أعام الما تم استنزله على ان بقطعه حران قبا زل قبض عليه الحرافي مولى تور الدين أعام و بها خادم لنور الدين فتسلمها وعوضه عنها قاعة الزعفرافي من وملكها ثم سار الى الرقا و بها خادم لنور الدين فتسلمها وعوضه عنها قاعة الزعفرافي من الجزيرة ابن عمر والتزعها منه بعد قليل ثم سار الى الوقة وسر وج وماكها واستوعب بلاد الجزيرة ما عدا قلعة جعبر لامتناعية

وفي سنة ٧٠٠ ه لما ملك سيف الدين غازي الديار الجورية خاف الاروا، الذين في دمشق وحلب لئالاً بعير اليهم سيف الدين فديروا الملك الصالح ومعه العساكر الى حلب ليصد سيف الدين عن العبور الى الشام و فلما خلندمشق من السلطان والعماكر سار اليها صلاح الدين فحاكها وماك بعدها حمص و بعلبك وحماة وسار الى حاب فحصرها فركب الملك الصالح وهو صبي عمره اثنتا عشرة سنة وجع اعل حلب وقال لهم و قد موفتم احسان ابي اليكم و محبته لكم وسيرته فيكم وانا بنيسكم وفد جاه هذا الغالم الجاحد احسان والدي اليه باخذ بلدي ولا يراقب الله ولا اخلق و وقائل من هذا كثيراً و بكى الحاس وانفقوا على الفتال دوقه فكافوا يخوجون و يقاتلون صلاح الدين عندجيل عوشن ولا يقدر على الفرب من البلد فرحل عنه

وفي سنة ٧١ هـ هـ مناك صلاح الدين قلمة عراز ونازل حلب ثانية و بهامالك الصالح وقد قام العامة في حفظ الباد المنسام المرضي وترددت الرسل بينهم في الصلح فوقعت الاجابة اليه من الجانبين ورحل صلاح الدينء. حلب بعد ان أعاد قلمة عزاز المي الملاك الصالح فانه اخرج الى صلاح الدين احتاكه صغيرة طفلة فاكرمها صلاح الديس وقال شا ماتر بدين قالت « اربد فلعة عزاز » وكانوا قد علموها ذلك · فسلمها اليهم و رحل

وفي هذه الدنة ( ١٧٥ ه ) كانت وقعة بين صلاح الدين وسيف الدين غازي بنل السلطان وكان مع سيف الدين صاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وغيرها فانهزم سيف الدين ومن معه واستولى صلاح الدين على النقال عسكوهم واستولى على كشيرهن بلاد سيف الدين ثم اصطلح صلاح الدين وسيف الدين والمالك الصالح وتحالفوا على ان بكونوا كلهم عولًا على النا كذا لناسد

وفي سنة تأ۱۵ ه توفي سيف الدين غازيين مودودين زنكي صاحب الموصل و ولى الخود عن الدين الموصل والحل الخود عن الدين الموصل واعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده معز الدين سنحر شاه واعطى قامة شوش و بلد الحميدية الابنه الصغير ناصر الدين كبك وكان المدير لدولة عن الدين شواهد الدين قباز والمتقرث الاموار ولم يختلف اثنان

وفي سنة ٧٧ ه في رجب توفي الملك الصالح اسماعيل بن تو والدين محمود صاحب حاب بها وعمره نحو ١٩ سنة - فنا بئس من نفسه احضر الامرا، واوصاهم بتسليم البلد لابن عمد عز الدين صاحب الموصل

#### ٤٣٩ – عزائديم مسعدد بي مودود

من سنة ٧٧٥ \_ ٥٨٩ ه او من سنة ١١٨١ \_ ١١٩٣ م

لما ثوقي المالك الصالح عهد بالمالك بعد. لابن عمه عز الدين فسار الى حلب واقامبها شهر بن ثم سلما لاخيه عاد الدين واخذ عوضًا غنها مدينة سنجار

وفي سنة ٥٧٨ ه عبر صلاح الدين القرات الي الديار الحزوية و ملك الرحار ال وفي سنة ٥٧٨ ه عبر صلاح الدين القرات الي الموصل وبها عزالدين مسعود صاحبها و نائبه مجاهد الدين فيهاز وقد جمعا بها المساكر الكثيرة من فارس و وأجل و اظهر امن السلاح وآلات الحصل ما حارت له الاصار و فلما قرب صلاح الدين من البلد رأى ما هاله و ملا صدر و وصدور التحايه و مع هذا نزل عليها وانشب القتال و خرج اليه يوماً بعض العامة فنال هنه و اخذ لالكة من وجهة فها المسامير الكثيرة و و من

بها اميراً يقال له جاولى الاسدي وهو مقدم الاسدية وكيرهم فاصاب صدره فوجد لذلك ألماً شديداً وأخذ اللالكة وعاد عن القثال الى صلاح الدين وقال ه قد قابانسا أهل الموصل مجماقات ما واينا مناما بعد » والتى اللالكة وحلف اله لا يعود الى الفذل الفة حيث ضرب بها ، فاما وأى صلاح الدين أنه لا ينال من الموصل غرضاً ولا مجصل على غير المناء والتعب سار عنها الى سنجار وملكها

وفي منة ٧٥ه ملك صلاح الدين آمدو سامها الدين محمد بن قر الرسلان صاحب الحسن تم سار الى حلب فنزل بجيل جوشن واظهر اله بريد ان بني مساكن له ولا صحابه وعساكره و فساكره و فساكره و فساكره و فساكره و الدين والخذال و فس علما فنقر و الصلح على ان بسلم حلب الى حلاح الدين وبأخذ عوضاً علما سنجاد و السين والخابور والرقة و سروج و حرب الهين على ذلك فباعها بالخس الانحسان اعطى حصناً مثل حاب وأخذ عوضها قرى ومزارع فقيح الناس كلهم ما أنى

وفي سنة ١٨٦ هـ ار صلاح الدين الى الموصل وحصرها صرة ثانية فسير المك عن الدين صاحبها والدته اليه ومعها ابنة عمه تور الدين عنود وغيرها من النساء وجاعة من اعيان الدولة يطلبون المسالحة وكل من عنده ظنوا البهن اذا طلبن منه الشام اجبهن الى ذاك لا سيا ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمته تور الدين و فلما وصلن اليه الزلمن واعتذر بأمدار غير مقبولة واعادهن خالبات و فبدل العامة تفوسهم غيظاً وحنقاً لرده النساء وجاءلة كتب القاضي الفاضل وغيره بقيحون قمله وبذكر ونه

وكان علمة الموصل بعبرون دجلة فيفاتلون من الجانب الشرقي من المسكر ويعودون فنزم صلاح الدين على قطع دجلة عن الموصل الى ناحية نيتوى أيعطش الهل الموصل فيما كما بغير قنال و ثم عنم الله لا يمكنه قطعه بالكلية وان المدة قطول والتعب بكثر فاعرض عنه ورحل الى مبافار قين لائه باغه ان صاحبا مات وتولى علبها مولا وبكندر فاسا على مبافار قين عاد الى فاوصل سقة ٨٦٥ هـ وأرددت الرسل بين صلاح الدين فلسا على منافرة في الصلح على ان يتنافرل عن الدين لصلاح الدين عن خهر زور واعمالها وولاية الفرائي وما وراء الزاب وبخطب له على منافرها وبنقش السه على سكن فاحابه عن الدين على ما طلب

وكان سنجر نام بن سُلِف الدين غازي بن مودود ملكاً على جزيرة أبن عمر

كما تقدم وكان يكره عمه عن الدين حتى صار عيناً عليه يكانب صلاح الدين المخاره وبغريه به قاما حاصر صلاح الدين قامة عكا سنة ٥٨٦ هـ واستنفر لهما المحاب الاطراف المتشبئين بدعوته مثل عن الدين صاحب الموصل والحيه محاد الدين صاحب سنجار وفصيبين وسنجر شاه هذا ابن عمه وصاحب كينا وغيرهم واجتمعوا عنده على عكاه و جاء جماعة من جزيرة ابن عمر يتظامون من سنجر شاد فخاف واستأذن في الانطلاق فاعتذر صلاح الدين بان في ذلك افتراق هذه العساكر و قالم عليه في ذلك افتراق هذه العساكر و قالم عليه في ذلك وغدا عليه يوم الفطر مسلماً فوصده وانصرف

وكان تقي آلدين عمر بن شاه اخي حملاح الدين مقبلاً من حمات في عسكر دفار سل البه مملاح الدين باعتراضه ورده طوعاً اوكرهاً وكتب دملاح الدين الى عز الدين صاحب الموسمل بحصار جزيرة ابن عمر فظالها هذا مكيدة وراجمه وطلب افطاع الجزيرة فاسعفه وسار البها وحاصرها اريمة أشهر فاستدت عليه ثم صالحه سنجر شاه سيف الدين على فصف اعمالها ورجع عز الدين الى الوسل

وفي سنة ٨٩٥ ه نوفي صلاح الدين بوسف بن ابوب فطعم عز الدين مسعود في الاستيلاء على بلاد الجزيرة التي كان الغزعها منه صلاح الدين مثل حران والرها وسعيساط وميافار أبين وكان المستولي عليها المسادل ابو بكر بن ابوب • واستشارعز الدين اصحابه في النقدم عليها فاشاروا اليه بذلك وان يستنجد اسحاب الاطراف مثل صاحب اربل وصاحب جزيرة أبن عمر وصاحب منجارو نصيبين ومن المنتع يعاجله حرباً وبعاجل البلد قبل ان يستند اهله للمدافعة

قسار عز الدين في عماكره من الموصل الى نصيبين والجنم باخيمه عاد الدين وسار وا الى الرها وقد عسكر العادل قريباً منهسم تبرج الريحان وخافهم فأقاءوا اباماً كذلك ثم طرق عز الدين الرض فترك العما كردم اخيه عمادالدين ورجع الى الموصل ولما وجع عز الدين الى الموصل أقام بها شهر بن واشمند مرضه فتوفي آخر شعبان سنة ٥٨٩ ه وكان خورا تعسناً حام قابل المعاقبة حيباً كثير الحياء فم يكتم جليماً الا وهو مطرق وما قال في شيء سئله الاحباً وكرم طبع

#### • ١٤ - تورالديم السلاله شاه به عزالديم

من سنة ٨٩٩ - ٢٠٧ ه أو من سنة ١١٩٣ - ١٢١ م

لما توفی عز الدین مسعود بن مودود تولی بعده اینه نور الدین ارسلان شاه وقام بندبیر دراته مجاهد الدین قایماز مدیر دولة ایبه

وفي سنة ١٩٤٥ ه توفي عماد الدين بن مودود صاحب سنجار والخابور وتصيبين والرئة وسروج وهي التي عرضه صلاح الدين عن حاب لما الحذها منه. وملك بعده ابنه قطب الدين وقولي تدبير دولته مجاهد الدين براقش مولى اليه

ولما توفي عاد الدين طمع نورآلدين في الاستيلاعلى بلاده وتجهز في جمادي سنة ١٩٥٥ هـ وسار الى نصيبين والما بلغ قطب الدين الخبر سار في عسكره أبينعه فسبقه نور الدين الى نصيبين فلما وصل الله فهزمه نور الدين ودخل الى قامة نصيبين مهزوماً ثم سار منها الى حران ومعه نائبه مجاهد الدين بوتفش وكاتبوا العادل ابا بكر بن ابوب بالمحثونه من دمشق و واقام نور الدين منصيبين حتى وصل العادل الى الجزيرة فنارقها الى الموصل في رمضان من السنة وعاد قطب الدين اليها

ولما عاد قطب الدين الى الموصل سار العادل الى ماردين فحاصرها اياماً وضيق عليها ثم انصرف ثم اعاد العساكر مع ابنه الكامل لحصارها ثانية فعظم ذلك على الوك الجزيرة وديار بكر وخافوا ان ملكها بغلبهم على الرهم وهم لم يساعدوا العادل عند تقدمه المتسال نور الدين الا خوفاً منه والكثرة عساكره فلما رجع الى دمئق وبقي ابنه الكامل على ماردين استهانوا بامره وطمعوا في مدافعته واغراهم بذلك الظاهر والافضل ابنا صلاح الدين المتناتم مع عهم العادل فيجهز نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل وسار اول شعبان سنة ٥٩٥ ه وانتهى الى دبيس واقام بها ثم لحق به ابن عه قطب الدين محد من زنكي صاحب سنجار وابن عه الآخر سنجر سنجر شاد ان فاري صاحب سنجار وابن عه

ارتحلوا وتقدموا الى مزاحمة الكامل على ماردين وكان اهل ماردين خلال ذلك قد ضلق تغنقهم وجهدهم الحصار وبعث النظام المستولي على دولة صاحبها الى الكامل يراوده في الصلح وتسليم الفلمة له الى اجل مسمى على ان يبيح لهم ما يقوتهم من الميرة فاسعة بم بذلك ويبندا هم في ذلك جاءهم خبر العساكر فامتنعوا وزحف الكامل مهزوماً إلى معسكره بالربض فخرج اهل القلمة اليهم وقاتلوهم الى المساء ثم اجفل الكامل من ايلة منقصف شوال وعاد الى بلاده ونهب اهل القامة عقالمه ثم عاد المجتمعون كل الى بلاه ونور الدين الى الموصل

وفي سنة ٦٠٥ ه قتل سنجر شساه صاحب جزيرة ابن عمر وتولى بعده ابنه محود

وفي سنة ٦٠٦ ه ملك العادل ابو بكر بن ابوب بلد الخابور ونصيبين وحصر مدينة سنجار والجميع من اعمال الجزيرة وهي بيد قطب الدين محد بن زنكي بن مودود وسبب ذلك ان قطب الدين المذكور كان بينه وبين ابن عمه نور الدين ارسلان شاء بن مسمود بن مودود صاحب الموصل عداوة مستحكة فلما كانت سنة ١٠٥ ه اصهر العادل بن ابوب صاحب مصر والشام الى نور الدين في ابنته فزوجها نور الدين من ابنه واستكثر به وطمح الى الاستيلاء على جزيرة ابن عمر فاغرى العادل بان بنا اهره على ولاية ابن عمه قطب الدين فاجاب الى ذلك فاغرى العادل بان بنا اهره على ولاية قطب الدين اذا ملكما الابنه الذي العادل واطمع نور الدين في انه يقطع ولاية قطب الدين اذا ملكما الابنه الذي هو صهره على ابنته وقالة على ذلك

وسار المادل سنة ٦٠٦ ه من دمشق لملك الخابور ، وراجع نور الدين وأيه فاذا هو قد تورط وانه يملك البلاد كا يجب دونه ان وفي له وان سار نور الدين الى الجزيرة فريا حال بنو العادل بينه و بين الموصل وان النفض نور الدين عابه سار اليه فاضطرب في امره وملك العادل الخابور ونصيبين واعتزم قطب الدين على ان يعتاض منه عن سنجار بيمض البلاد فمنعه من ذلك احد بن براناتش مولى ابيه وجهز نور الدين عسكرًا مع ابنه القاهر مددًا المعادل كا اتفقا عليه، وفي خلال

ذلك بعث قطب الدين ابنه الى مظفر الدين صاحب اربل بستنجده فارسل الدين العادل شافعاً في امره فلم بشفعه لمظاهرة فور الدين اياه وفقض وظاهر الدين والسل الى نور الدين في المساعدة على دفاع العدو فلجاب فور الدين الى ذلك ورجع عن مظاهرة العادل وارسل هو ووظاهر الدين الى الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب والى صاحب الروم يستجد انها فلجاها وتداعوا الى قصد بالادالمادل ان لم يرحل عن سفوار و بعث الحليفة الناصر استاذ الدارا بانصر هية الله بن المبارك ابن الضحاك والامير اقتاش من خواص مواليه في الافراج عن سفوار وتعافل ابن الضحاك والامير اقتاش من خواص مواليه في الافراج عن سفوار وتفافل المن الضحاك والامير اقتاش من خواص مواليه في الافراج عن سفوار وتفافل الدين شير كوه صاحب حمص والرحبة العادل الدين شير كوه صاحب حمص والرحبة فانه جاهر بخلافه في ذلك فاجاب العادل في الصلح على ان تكون نصيبين والخليور القذائ ماكمها له وتبق شفوار لقطب الدين وتحالفوا على ذلك و رجع العادل الى حران

وفي سنة ٢٠٧ ه اواخر رجب توفي نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن اقسنة صاحب الموصل وكانت مدة ملكه غاني عشرة سنة وكان شها شجاءاً ذاسياسة للرعية شديداً على اصحابه اعاد غاموس الببت الانابكي وجاهه وحرمته بعد ان كانت قد ذهبت ولما حضره الموت رتب في الملك ولده القاهر عز الدين مسعوداً وأمر ان يتولى تدبير مماكنه ويقوم بحفظها وينظر في مصالحها مملوكه بدر الدين الؤلؤ لما رأى من عقله وسداد رأيه وحسن سياسته وكال السيادة فيه

٤٤١ = الملك الفاهر بن نور الديس

من سنة ١٢١٠ - ١١٥ ه او من سنة ١٢١٠ - ١٢١٨ م

ولما ثوقي نور الدين ارسلان شاه تولى بعده ابنه الملك القاهر وقام بتدبير دوانه مولى ابيه لوائز كوصبة ابيه نفسه - فقام لؤلؤ بندبير الدولة احسن قيام والمتمر الحَالَ كَذَلَاكُ الَّى انْ تُوفِي اللَّكُ اللَّهَاهُو سَنَةً ١٥٥ هُ وَكَانَتُ وَلَا يَنَهُ صَبِعُ سَنَيْنُ وأسمة شهر

#### ~000000

#### ٤٤٢ - نورالدين ارسلاله شاه به الملك القاهر

من سنة ٦١٥ \_ ٦١٥ هـ او من سنة ١٢١٨ – ١٢١٨ م

لما توفي الملك القاهر تولى بعده ابنه نور الدين ارسلان شاه وعمره حينظ عشر سنبن وصار الوصي عليه والمدير لدولته بدر الدين لؤلؤ وكان عمه عداد الدين زنكي بن ارسلان شاه صاحب العقر يحدث نفسه بالمالك فرقع بدر الدين لؤلؤ ذلك المخرق ورثق ذلك الفتق واحسن الديرة مع الخاص والعام وخلع على كافة الناس وغير ثياب الحداد عنهم قلم يخص بذلك شريفاً دون وضيع ولا كبيراً دون صغير و بعد ايام وصل النقليد من الحليفة لنور الدين ارسلان شاه بالولاية وابدر الدين لؤلؤ بالنظر في ادور دولته

وكان مظفر الدين كوكوبري بن زين الدين صاحب اربل قام في نصر عماد الدين زنكي فملكه قامة العادية وباقي قلاع الحكارية وازوزان ، فراسله بدر الدين يذكره الايمان والمهود ويطالبه بالوفا بهدا ، ثم نزل عن هذا ورضي عنه بالسكوت لا لهم ولا عليهم ، فلم يكف مظفر الدين كوكوبري عن معاضدة عاد الدين فارسل بدر الدين الى الملك لاشرف موسى بن الملك العادل وهو صاحب ديار الجزيرة رخلاط واشمى اليه وصار في طاعته وظاهر منه المعاضدة فاجابه بالفبول و بذل له المساعدة وارسل الى مظفر الدين يقبح هذه الحالة و يقول له ان يرجع الى الحق والا قصده هو بنفه وعسكره ، فلم يجب عظفر الدين بشيء من ذلك الى الحق والا قصده هو بنفه وعسكره ، فلم يجب عظفر الدين بشيء من ذلك الى الحق والا قصده هو بنفه وعسكره ، فلم يجب عظفر الدين بشيء من ذلك الى ان حضرت الرسل من الخليفة الناصر ومن الملك الاشرف في الصلح فاطاعوا ، ولم نطل ايام نور الدين ارسلان شاه لانه توفي في ذات السنة التى تولى فيها ولم نطل ايام نور الدين ارسلان شاه لانه توفي في ذات السنة التى تولى فيها

ولم نظل آيام نور اللدين "رسازل حاء د له نوفي في داب انسمه الني نود وهي سنة ١١٥ ه

#### فاريخ دول الاسلام

٤٤٣ - ناصر الديمه بمه الملك القاهر

من منة ١١٥ – ٣١٦ هـ أو من سنة ١٢١٨ = ١٢٣٣ م

وال توفي نور الدين افام لوالؤ بعده الحاه ناصر الدين محود الوله من العمر نحو ثلاث سنين وركبه بدر الدين نطابت نفوس الناس اذ علموا ان لهم ساطان من البيت الانابكي

ولما مات نور الدين تجدد العاد الدين ومظفر الدين الطمع اصغر حسن ناصر الدين فحِمَمَا الرجال وتجهوا للحركة - فلما يلغ ذلك بدر الدين لوالو ًا الرسل إلى عز الدين ايبك مقدم عماكر الاشرف بتصيبين يستدعيهم ليعتضد جهم فساروا الى الموصل رابع رجب سنة ٦١٥ ه واستراحوا ايامـــا ثم عبروا دجلة ونزلوا شهرقيها على فرسخ من الموصل · وجمع مظفر الدين عسكره وسار اليهم وممه عماد الدين زنكي فعبر لزاب وسبق خبره وعند انتصاف اللبل سار اببك بمسكره ولم يصبر الى الصبح فتفطموا في الليل والظلمة والنقوا هم والخصم على ثلاثة فراسيخ من المُوصل - قاما عز الدين فحمل على ميسرة مظامر الدين وبها زاكي فهزمها - وميمنة مظفر الدين حملت على ميسرة بدر الدين وهزمتها وبقي بدر الدين في النفر الذي معه في القلب ولقدم اليه مظافر الدين في من معه في القلب اذ لم يفترقوا علم عكنه الوقوف فداد الى الموصل هار بأ وعبر دجلة الى القلمة وتبعه مظفر اللدين واقام وراء قل حصن أينوي ثلاثة آيام ورحل ليلاً من غير أن يضربوا كوماً ولا بوقًا. ثم ملك عماد الدين قلمة الكواشي وملك بدر الدين تل اعفر وملك الاشرف سنجار وسار ير يد الموصل البجتاز منها الى ار بل فاناه رسل الخليفة وعظفر الدبن في الصلح و بذل تمليم القلاع المأخوذة جميمها الى بدر الدبن ما عدا قلمة العادية وطال الحديث في ذلك نحو شهر بن • ثم اصطلحوا على ترك الموصل لبدر الدين لوُّلُوَّ فَاسْتَبِدْ بِهَا لَنْفُسُهُ دُونَ مُولَاهُ نَاصِرُ الدِّبِنِ اللَّذِي أَسْتَمَرُ مُلَكِّماً بِالأسمِ الى ان توقي سنة ٦٣١ ه

#### 233 - no layor lette

من سنة ١٦٦ – ١٥٧ ه أو من سنة ١٢٣٣ – ١٢٥٨ م

لما توفي قاصر الدين بن الملك الفاهر استولى على ملكه بعده مولى ابه بدر الدين لؤنو واتاه لفليد الخليفة بذلك للحطب له بالسلطنة على منابر الموصل واعمالها وتلقب الملك الرحيم فاستمر على هذا الحال الى ان ترفي سنة ١٥٧ هـ وتولي بعده ولده الملك الصالح الموصل وواده علاء الدين شخوار وواده سيف الدين الجزارة فابقاهم النتر الذين كانوا قد تغلبوا على البلاد في هذه الايام قليلاً ثم خاموهم وشردوهم وانقرض ملك الدولة الزنكية ومواليها كأنها لم تكن والبقاء لله وحده

#### ٥٤٤ - الدواة الخوارزمية بايران

(تمبيد) كان لاحد امراء الساجوقية المدعو بلكباك مملوك اسمه الوشنكين وكان قد اشتراه من رجل من غرشتان فظارت عليه نجابة وقطنة جعلنا مولاه يركن اليه ويسلم له اموره فعلا قدر انوشتكين هذا الدى مولاه بلكباك وخدمه بامانة طول حباته وولد له عنده ولد سماه محداً واعتني بثريته اعتناء خصوصيا فشب عالماً حتى جذب انظار الجبع اليه ، فلما ولي الامير حبشي (احد امراء السلجوقية) على خراسان نظر في من بوايه خوارزم فوقع اختياره على محد بن انوشتكين هذا الما وأى من نجابته ونشاطه وعلمه فولاه خوارزم ولقبه خوارزم النه فتام بما عهد اليه خير قيام حتى احبثه قلوب الزعية ، وأسا ولي الملك سنجر السلجوقي على خراسان اقر محد بن انوشتكين على خوارزم كما كان فاستمركذاك الى ان توفي فولي بعده اليه اتسز ( بقال اثسز والصواب اقسس ) فد ظلال الله من وافاض العدل وكان قد قاد الجبوش ايام ايه فتدرب على الفنون الخر ية فتر به السلطان منجر السلجوقي وعظمه واعتضد به واستصحبه في حرو به واسفاره فتر به السلطان منجر السلجوقي وعظمه واعتضد به واستصحبه في حرو به واسفاره

فظهرت منه الكفاية والشهدامة فزاده تقدماً وعلوًا . واقسس هذا هو اول من حدثته نقسه بألك بلهو راس الدولة الحوارزمية التي نحن بصددها لانه لما راى في نفسه الكفاية ابى الا ان يكون متبوعاً لا تابهاً واظهر هذا المبل للمقربين اليه فمضدوه عليه فشهر راية العصيان على السلطان سنجرسنة ٣٣٠ه ه

## ٤٤٦ - اقسس به محمد به انوشتكين

من سنة ٥٣٣ هـ - ٥٥١ ه او من سنة ١١٣٨ - ١١٥٦ م

ولما علم السلطان سنجر بعصبان اقسس بن محمد بن انو شنكين خوارزم شاه سار البه بخبله ورجاله وتجهز اقسس خوارزم شاه لدفاعه لكنه لم يكن لذلك الحين قادرًا على مدافعة السلطان سنجر فانهزم امامه وقتل كثير من عسكره وقتل ابنه ايضاً فحزن عليه حزناً شديداً واستولى السلطان سنجر على خوارزم واقطعهما ابن الحيه سايان شاه بن محمد وعاد الى مرو و فلما عاد السلطان سنجر الى مرو رجع اقسس الى خوارزم وكان اهلهما يودون عودته اليهم لاحمانه فيهم فقبلوه بفرح ففارقها سايان شاه واستقر الامر لاقسس فيها

ولم بكن اقسس خوارزم شاه بآن جانب السلطان سنير ويدلم عدم مقدرته عن مفاويته فراسيل قوم الخطا ( الخطا ويقال الحفائي قوم من النتر الشرقيين تملكوا بلاد الصين الشمالية وجزا من بلاد النتر) ايقصدوا بلاد السلطان سنير واطعهم في ذلك وسهل عليهم امر امثلاكها فقصدوه سنة ٣٦٥ ه وانهزم السلطان سنجر امامهم هزيمة شنعاء فطمع خوارزم شاه في بلاد خرسان فقصد سرخس في ربيم الاول من سنة ٣٦٥ ه الذكورة فطالب اعلما الامان فامنهم ثم قصد مرو فامتنع اهلها واستعدوا لدفاعه فقائلهم وافتح مرو عنوة يوم ١٧ وبيع الاول من السنة وملكها ثم عاد الى خوا زم وامر الحطيب بقطع الحطية السلطان سنجر ( وكان السنة وملكها ثم عاد الى خوا زم وامر الحطيب بقطع الحطية السلطان سنجر ( وكان لا يزال يخطب له بها ) فقطع خطية السلطان سنجر في ذي القددة من السنة وخطب لا يزال يخطب له بها ) فقطع خطية السلطان سنجر في ذي القددة من السنة وخطب لا يزال يخطب له بها ) فقطع خطية السلطان سنجر في ذي القددة من السنة وخطب لا يزال يخطب له بها ) فقطع خطية السلطان سنجر في ذي القددة من السنة وخطب لا يزال يخطب له بها ) فقطع خطية السلطان سنجر في ذي القددة من السنة وخطب لا يزال يخطب له بها ) فقطة خطية السلطان سنجر في ذي القددة من السنة وخطب لا يزال يخطب له بها ) فقطع خطية السلطان سنجر في ذي القددة من السنة وخطب لا يزال يخطب نام ديام المامة لذلك حتى النزم اقسس ان يامر باعادة الخطبة

للساطان سنجر

ولا علم سنجر بما كان من خوارزم شاه قصده سنة ١٣٥ ه وحاصر المدينة وضيق عليها وكاد يفتحها لولا عدم تدبير قواده فرجم ، فظن خوارزم شاه انه سيجمع له حيشًا اعظم ويقصده مرة اخرى فارسل اليه رسلاً ببذل الطاعة والمال ويمود الى ما كان عليه من الانقياد فأجابه الى ذلك واصطلحا وعاد سنجر الى مرو واستمر الحال كذلك الى ان توفي اقسس بن محمد بن انو شتكين خوارزم شاه واستمر الحال كذلك الى ان توفي اقسس بن محمد بن انو شتكين خوارزم شاه سنة ١٥٥ ه من فالج كان قد اصابه فاستممل له ادوية شديدة الحرارة بغير امر الأطباء فاشتد مرضه وضعفت قوته فنوفي وكان يقول عند الموت ه ما اغنى عني ملطانبه عنى سلطانبه عني المناسة عني سلطانبه عني عني عني المناسبة عني سلطانبه عني المناسبة عني سلطانبه عني سلطانبه عني المناسبة عني سلطانبه عني المناسبة عني

#### ٤٤٧ - ايل ارسلاده بن افسس

من سنة ٥١١ – ٦٦٨ هـ او من سنة ١١٥٦ – ١١٧٢ م

لما توقي اقسس بن محد تولى بعده ابنه ايل ارسلان واول عمل باشره انه قام على نفر من عمومته وقتلهم وسمل اخا له فتوقي بعد ثلاثة ايام وارخل الى السلطان سنجر ( وكان قد هرب من اسر الغز ) يبذل له العااعة والانتياد فكتب له منشوراً بولا بة خوارزم وارسل له الخلع في رمضات من السنة وساد الامن والسلام في نواحي خوارزم في مدة ايل ارسلان هذا وتجنب هو التداخل في الفتن التي كثرت حوله في مدته الى ان كانت سنة ٦٦٥ ه وفيها عبر الخطا من جيحون بريدون خوارزم ويصده فرض فاقام بها وسير جيشه بقيادة احد امرائه اليهم فلفيهم والهزم الخوارزم مريضاً وتوقي بها في ذات السنة

# ١٤٨ - سلطان شاه محمود بن ايل ارمون

من سنة ٦٦ه ــ ٥٦٨ هـ او من سنة ١١٧٢ ــ ١١٧٢ م

لما توفي الل ارسلان بن اقسس توفي بعده ابنه سلطان شاه محمود فثار عليه اخوه الاكبر علا الدين تكش وقصد ملك الخطا واستمده على اخبه ، فسير معه جيثاً كثيفاً فلما قاربوا خوارزم خرج سلطان شاه منها ومعه امه وقصد خراسان وملك تكش خوارزم

# ۱۹۹۹ عمر، الرین تنکش بن ایل ارسیوند من سنة ۲۸۵ ــ ۹۹۲ ه أو من سنة ۱۱۲۲ -- ۱۱۹۹م

وا-تنب الامر في خوارزم لعلاء الدبن تكش واتع سيرة ابيه من الخلود المحالمة الحالمة الماسكينة حتى اذا مكنته الفرص من الاستبلاء على البلادهب من نومه لالشهام ما حوله و ولكن هذه الحركة جاءت بعد جود طو يل فجاءت متأخرة لانه لم يلبث طو يلاً حتى توفي فتم ابنه مقاصده كا ستراه أن شاء الله

والسبب في طمع علا الدين في الاستبلاء على البلاد هو اختلاف الامراء السلجوقيين المستواين عليها لذلك الحين فني سنة ٥٩٠ ه خرج السلطان طغرل ابن السلجوقيين المسلحوقي من الب ارسلان السلحوقي من الحبس وطلك همذان وغيرها بعد حروب طويلة جرت بينه و بين قتانغ اينانيج ابن البايوان صاحبها فانهزم قتانغ ولحق بالري ومن هناك ارسل الى علا الدين تكش خوارزم شاه يستنجده فساراليه الما قرب منه ندم قائغ اينانيج على استدعائه خوارزم شاه وخاف على نفسه فمضى من بين يديه وتحصن في قلمة له فوصل خوارزم شاه الى الري وملكها وحصر قلمة طيرك و فتحها بعد يومين وراسله طغرل خوارزم شاه الى الري وملكها وحصر قلمة طيرك و فتحها بعد يومين وراسله طغرل واصطلحا و بقيت الري في يد خوارزم شاه فر ثب فيها عسكراً مجاخلها وعاد واصطلحا و بقيت الري في يد خوارزم شاه فر ثب فيها عسكراً مجاخلها وعاد الى خوارزم

وحدث اثناء غياب خوارزم ان اخاه سلطان شاه الذي ذكرنا خبر مسيره
الى خراسان انتهز فرصة غياب اخبه وسار الى خوارزم ليأخذها فهنمه اهاما عن
ذلك فعاد الى مرو بالخيبة ، فلما حضر خوارزم شاه علاه الدين وعلم ماكان من
اخبه اسرع اليه في عساكره الى مرو وترددت بينها الرسل في الصلح ، وبينا هم
في نفر بر الصلح اذ ورد على خوارزم شاه مستحفظ قامة سرخس
لاخيه سلطان شاه بدعوه ليسلم اليه الفاهة لانه استوحش من صاحبه سلطان شاه
فالسرع خوارزم شاه اليها ونسلمها ، وعلم سلطان شاه الخبر فاسقط في يده
ومات كداً

فلما سمع خوارزم شاه بموته سار من ساعته الى مرو وتسلمها واستولى على ما كان لاخبه ساعان شاه ثم عاد خوارزم شاه الى خوارزم بعد ان استخلف على مرو ابنه علاء الدين محمد ( وكان بلقب قطب الدين )

وفي هذه الاثناء اغار السلطان طغرل على الري واخرج منها اصحاب خوارزم شاه ووافق ذلك وصول رسول الخايفة الى خواوزم شاه بشكو من طغول و يطلب منه أن يقصد اللادم واعطاه منشورًا باقطاعه البلاد ، فسار الى الري فتلقساه اهلها بالطاعة

ولما علم السلطان طغرل بتقدمه نحوه وكانت عداكره في ذلك الوقت متفرقة فلم يقف المجمعها وسار في من معه للقداء خوارزم شاه فتتل في المعركة وارسل خوارزم شاه وتناه وأسه الى بغداد فنصب بها بباب النوبي عدة ايام وسار خوارزم شاه الى همذان وملك كلك البلاد جميعها فارسل له الخليفة الناصر لدين الله الخلع الدنية

وكان الحليفة الناصر الدين الله قد ارسل عسكرًا مدداً لخوارزم شاء على الملك طغرل فوصل هذا المدد بعد رجوع خوارزم شاء من همذان اليها فاخرجوا منها الخوارزميين واستولى عسكر الحليفة عليهاوعلى ما حولها

ولما علم خواوزم شاه بمما كان من عسكر الخليفة ارسل الى قائد جيرشه

جهمذان (قائد جيوش الخابغة) وهو الوزير موئد الدين بن القصاب يطاب اليه ان ينزل عن البلاد التي اغتصبها من اصحابه و يسلمها اليهم فلم يجيه موئد الدين اليهما طاب فسار خوارزم شاه مجداً الي هذان وكان موئد الدين قد توفي قبل وصوله بقليل فقائل عسكر الخيلفة وهزمهم واستوفى على همذان ، ثم حدث ما اضطره الى تركها وهاد الى خراسان

وكان الحطاقد قري امرهم في تلك النواحي حتى دخل خوارزم شاه وغيره تحت طاعتهم ثم قامت الدولة النورية وقائلت الحطا سنة ١٩٥ هـ وهزمتهم هزية شنعاه فطمع خوارزم شاه في الامتناع عن اداء ما كان مقرراً عليه اللك الخطا ، فسار ملك الحطا الى خوارزم سنة ١٩٥ هـ المذكورة وحصرها واقام عليها مدة ولما لم يجد الى فتحها سبيلاً افرج عنها ، فرحل خوارزم شاه في اثارهم وقصد مجارى فنازلها وحاصرها وامتنع اهلها منه وقائلوه مع الخطا حتى انهم الحذوا كلها عور والبسوه قباء وقلنسوة وقالوا ه هذا خوارزم شاه كان اعور وطاهوا به على السور ثم القوه في منجنبق الى العسكر وقالوا « هذا ساطانكم » ولم يزل هذا داجهم حتى ملك خوارزم شاه البلد بعد ايام يسيرة عنوة وعفا عن اهلد واحسن البهم وقوق فيهم مالاً كثيرًا واقام عنده مدة ثم عاد الى خوارزم

وفي سنة ٣٩٥ ه في رمضان منها توفي خوارزم شاه علام الدين تكش بن ايل ارسلان وكان حسن السيرة مرضي الطريقة

## + ٥٤ \_ علاء الدين محمد به تكشن

من سنة ١٩٩٦ – ٢١٧ ه أو من سنة ١١٩٩ – ١٢٢٠ م

لما توفي علام الدين تكش بن ايل ارسلان تولي بعده ابنه علام الدين محمد وتلقب الله وكان قبلاً يلقب قطب الدين وكان اخوه على شاء بن تكش باصفهان فارسل اليه يستدعيه فدار اليه فنهب اهل اصفهان خزانته ورحله ، فلما وصل الى اخبه ولاه حرب خراسان والتقدم الى جندها وسلم اليه نيسابور

وكان هندوخان بن طائ شاه بن تكفش يخاف عمه مجداً فهرب منه ونهب كثيراً من خزائن جده تكش لما مات وكان معه ولحق بغياث الدين طائ الغور والمتجار به على عمه علاء الدين محد بن تكش وكان غياث الدين الغورى في المان قوته وفي عنفوان سطوته فاجاره الى ذلك واقام حرياً عواناً على خوار زمشاه محد بن تكش واستولى على جميع بلاده الني بخراسان واضافها الى مملكته الواسعة وذلك سنة ١٩٥٧ هـ

وكان نجات الدين قد استولى على ما استولى بشجامة الخيسه شهاب الدين الذي لم يكن بهدا الا بشن الغارات واقتحام الحاطر فيمد ان استولى على خراسان سار قاصدًا بلاد الهند لاخضاعها فانتهز خوارزم شاه الفرصة في غيبته وارسل الى غيات الدين ان ينزل له عن البلاد التي استولى عليها في خراسان وكانت له قبلاً وهدده في حوابه بان سيستمين عليه بناها اللاستيلاء على تلك البلاد قوقواقتدارًا ان لم يكن بالرضا والنساير فغالطه غيات الدين في الجواب انتظارً المودة اخبه فقبض خوار زم شاه على رسوله واعتفله وسار في عسكر واستولى على بلاده الني كان اعتصها منه غيات الدين حتى انتهى الى هرات وحاصرها فلم يفدر عليها فرجع عنها . ثم وحم شهاب الدين من الهند وعلم بما كان من خوارزم شاه فمزم على قصد بلاده فرحم شاب الدين من الهند وعلم بما كان من خوارزم شاه فمزم على قصد بلاده وحصرها وضيق عليها فاستنجد خوارزم شاه بالحظ قسار وا الى بلاد النهورية فلما وحصرها وضيق عليها فاستنجد خوارزم شاه بالحظ فالهزم الهامهم وسيد كر ذلك وحصرها وضيق عليها فاستنجد خوارزم شاه بالحظ فالهزم الهامهم وسيد كر ذلك بلاد النهورية قلما الله في ذكر الديان الذين فالك عاد على خوارزم وقائل الحيط والهزم الهامهم وسيد كر ذلك بلاخ شهاب الدين فالك عاد على خوارزم وقائل الحيط والهزم الهامهم وسيد كر ذلك بلغ شهاب الدين فالك عاد على خوارزم وقائل الحيط والهزم الهامهم وسيد كر ذلك بين في ذكر الديان الذورية ان نداه الله

تم قدر شهاب الدين الغوري سنة ٢ ٪ ه فطع خوار زم شاه في الاستبلاء على الادع بخراسان فمانت مدينة هرات و بلخ وغيرها ثم تقدم الى مدينة ترمذ وحصرها هو من حهة والخما من جهة فاختصوها عنوة واعطى خوار زم شاهمدينة تزمذ تخطأ سياسة ومكراً منه حتى ياعدوه على اتمام مقاصده وليظهر لهم انه على ولا ووفاء معهم مع انه على غير ذلك كاستراه ان شاء الله . ثم تقدم خواوزم

شاه الى بلد الجبل فقائله اهله وهزموه فعاد مقهورًا

وفي سنة ١٠٤ ه عبر علا الدين محمد بن تكش خوار زم شاه نهر جيحون لفنال الحفظ وسبب ذلك أن الحفظ كانوا قد طالت ايامهم ببلاد تركستان وما ورا النهر وأتنات وطأتهم على اهلها ولهم في كل مدينة فائب يجي اليهم الاموال ، فاتفق أن سلطان مهرقند و بخارى الذي يلقب بسلطان الدلاطين وهو من اولاد الحالية عربق النسب في الاسلام وألك انف وضح من تحكم الحفظ الكفار على المداون فارسل الى خوارزم شاه يقول له :

ان الله عز وجل قداوجب عايات بما اعطاك من سعة الملك وكارة الجنود ان نستنقذ المسلمين و بلادهم من ايدي الكفار وتخلصهم مما يجري عليهم من الدحم في الاموال والايشار ونحن نتفق ممك على محارية الخطا ونحمل البكما شحمله البهم وغد كر اسمك في خطرة وعلى السكة » فاجابه الى ذلك وقال له « الحاف الكم لا تونون في »

فسير اليه صاحب ممرقند وجود اهل بخارى وسمرقد بمدان حلفوا الصاحبهم على الوقاء بما تضمنه ، فلما وصلوا الى خوار زم شاه وعلم صدقهم سارمهم واستولى على ما ورا النهر بمدان قائل الخطاقتالا شديداً ثم تكثر الخطاعلى اصحاب خوارزم شاه وقائلوهم دهو معهم قانهزم المسلمون والمم خوارزم شاه وعاد الخوارزميون الى خوارزم وايس معه السلطان فظنوه قتل فاستولى احد اصحابه المدعو كزلك خان على نيسابور واعمالها واخوه على شاه على طبرستان . ثم خلص خوارزم شاه من المرا لحظاوعاد الى

خوار زم فدخلها في احتفال عظيم وعلم ماكان من كزلك خان بنيسابور ومن اخيه على شاه بطبرستان فسار الى خراسان في عساكره فاصلح فسادها وعاد ظافراً وكانت واقعته الاخيرة مع خلطا قد جملته بهتم بامرهم اهتماماً زائداً فجهز المساكر الكثيفة وعبر جيحون لقصد الخطا سنه ٢٠٦ ه واجتمع الخطا لفناله فحصلت بين الغريقين وقائع تشيب فولها الولدان واخيراً انهزم الخطا هزيمة شنعا واستولى خوارزم شاه على ما ورا النهر مدينة مدينة وناحية ناحية حتى بلغ مدينة اوزكند وجمل نوايه فيها وعاد الى خوارزم مستصحباً معه صاحب سمرقند وكان جيسل الصورة بهذا المقدار حتى كان اهل خوارزم يشجمون حتى ينظر وا اليه فزوجه خوار زمشاه ابنته ورده الى سمرقند وبعث معه شحنة يكون بسموقند وارسل معه خوار زمشاه ابنته ورده الى سمرقند وبعث معه شحنة يكون بسموقند وارسل معه فاقام المدينة وعاد صاحب سمرقند ومعه من معه من اهل خوارزم فاقاموا معه سنة فراى صاحب سمرقند من سوم سيرة الخوارزميين عاحب البه الفامة وقفات على نفسها الابواب

ولما علم خوار زم شاه بما كان من صاحب سمرقند استشاط غيظاً وحنقاً وجمع عساكره واسرع الى سمرقند وحصرها وضيق عليها وفتحها عنوة وقنسل صاحب سمرقند صبراً ولم يقبل توبته ولا عنا عنه وكان يقول له قبيل قنله « قد فعلت مالم يفعله مسلم واستحلات من دما و المسلمين عالا يفعله عاقل لا عسلم ولا كافر » •

و بعدانافنتح خوارزم شاه مدينة سمرقند قدم البه الحطائي جموع لاتحصى بقيادة ملكهم فكانت بين الفر يقين معركة لم يشبق لها نظير فكأنت القاضية على الحطا فلرينج منهم احد

وأسنولى خوارزم شاه على بلادهم بلا منازع ولا مدافع وعظم شان خوارزم شاه وعالا صيته وخدمه السمد اياماً فاستولى في مدة قر يبه غير ما ذكرنا على بلاد كرمان ومكران والسند و بامبارت وغزة واعالها سنة ٦١٣ ه وعلى بلد الجبال

A 7.12 Aim

ولما استولىخوارزمشاه علىما استولى عليه وانتزعالبقية الباقية من السلجوقيين طمع في الحطية له على مناير بغداد فارسل الى الحليفة في ذلك فلم يقبل الحليفة طلبه و فعزم على قصد بغداد فدارحتى انتهى الى عقبة سر اباد فاصابه هناك ثلج كثير أهلك الحبوانات وعنن ايدي الرجال وارجابهم حتى قطعوها فرجع عن قصده ودخل خوارزم سنة ٦١٥ ه

و بعد ان بلغت دولة خوارزم شاه عـــلا الدين محمد بن تكش الى اعلى درجات الحجد والعظمة سقطت بغنة الى الحضيض لظهور دولة التاتار بقيادة الغاتج العظم جنكزخان

والسبب الذي حمل جنكزخان على قصد بلاد خوارزم شاء ان بعض تجار الناتار ساروا الى مدينة اترار وكان العامل عليها من قبل خوارزم شاه شخصاً يقال له غاير خان فطمع في اخذ مامع هو لا التجار النتر وطالع السلطان محدًا في امرهم وحسن له آبادتهم واغتنام مالهم فاذر له في ذلك فقتام واستولى على ما معهم وهرب واحد من هولا التجار وسار إلى ملكهم جنكزخان واعلمه بما كان من غاير خان وخوارزم شاه فاغناظ جنكزخان جدًا وهجر النوم وجهز العساكر وسار الى تركستان وحصر مديئة اترار والحذها عنوة وقتل غاير خان في هذه المركة ثم لقدم جنكزخان الى مدينة بخارا سنة ٦١٧ ه وحصرها من جميع نواحيها . وكان بها من عسكر السلطان محدخوارزم شاه عشرون الفأ بقيادة كوك خان وسونج وكثلي خان فلما تحققوا محمزهم عن مقاتلة الغول خرجوا من الحصار بعد غروب الشمس فادركهم المحافظون منعسكر المغول على نهر جيحون فاوقموا فيهم وقتلوهم كافة ولم يبقوا منهم اثرًا . فلما فارق المقاتلون المدينة لم يدق لاهابها حولة اللا التساييم والخروج وطلب الامان لمخرج الايمة والاعبان الىخدمة جنكزخان يتضرعون اليه ويطلبون حتن دما ثهم . فتقدم باخراج كل من بالمدينة الى ظاهوهـــا فخرجوا ودخل هو ووانده طولي الى المدينة فو أف على باب مسجد الجمع وقال ١ هذا دار الساطان ، فقالوا ﴿ لا بل خانة يزدان ، أي بيت الله . فنزل ودخل الجام

وصعد الى المنبر وقال لاكابر بخارا « ان الصحرا · خالية عن العلف فانتم اشبعوا الخيل مما عندكم في الانبار » ففتحوها وصاروا ينقلون ما فيها من الفلات · ورمى الثاتار ما في الصناديق من الكتب وجعلوها اواري الخيل واحضروا الطعام والشراب في الجامع واكابرا وشربوا وطربوا • ثم خرج جنكزخان الى منزله وجم الايمة والمشايخ والسادات والعلماء وقال لهم :

« أن الله ملك الكل ارساني لاطهر الارض من بني الموك الجائرة الفسقة الفجرة » وذكر لهم ما فعله غاير خان امير اترار باذن سلطانه بالتجار الى غير ذلك ثم امرهم أن يمثر لوا الاغنياء واصحاب الثروة بمزل عن الفقراء فعرلوهم فبلغوا ٢٨٠ الفاً فقال لهم « أن الاموال التي فوق الارض لا حاجة بنا الى استعلامها منكم والها نويد أن تظهروا لنا الدفائن التي تحت الارض » فتبلوا بالسمع والطاعة ، ووكلوا مع كل قوم باسفاقا يستخرج الاموال واشار سراً اللى المستخرجين أن لا يكلفوهم ما لا يطبقونه ويرفقوا بهم لما رأى من حسن اجابتهم الى ما امروا به ، ولان جماعة من عسكر السلطان كانوا مختفين بالمدينة امر فرموا في محالها النار فاحترقت المدينة باسرها لان جل عمائرها من خشب فبقيت عرصة بخارا قاعاً فاحترقت المدينة باسرها لان جل عمائرها من خشب فبقيت عرصة بخارا قاعاً صفصةاً وتفرق اهلها منتزحين الى خراسان

وفي ربيع الاول من السنة ( ٦١٧ هـ ) نزل جنكرخات على مدينة سمرقند واستولى عليها بعد قتال شديد ثم تقدم الى ضواحي خوارزم وانفذ الرسل الى اهلها يدعوهم الى الالية ( القسم ) والدخول في طاعته وشفاهم اياماً بالوعد والوعبد والتأميل والنهدود الى ان اجتمعت العاكم ورتب آلات الحرب من منجنيق وما يرمى بها ، ولان صقع خوارزم لم يكن فيه حجر كان المغول يقطمون من اشجار التوت قطعاً كالحجارة ويرمون بها وملا وا الخندق بالتراب والخشب والهشيم وانشبوا الحرب والقتال على المدينة من جميع جوانبها حتى عجز من فيها عن المغاومة فلكوا سورها واضرموا النار فيها فاتت على اكثر دورها وما فيها فيشس المغول من الانتفاع بشيء منها فاعرضوا عن الحريق وصاروا علكون محاة محلة لان اهلها كانوا

يجنتمون فيها اشد الامتناع ولم يزالوا كذلك الى ان ملك المغول كل الهوال والخرجوا الحلائق كافة الى الصحراء وبسد ان فرزوا الصناع والمحترفين والنساء اللواتي ينتفع بهن قنلوا كل الباقي

ولما نزآت هذه النارلة على خوارزم شاء وبلاده هرب تانياً في البلاد يستغيث ولا منبث وينادي ولا مجيب

ثم ارسل جنكزخان بعض اصحابه لاقتفاء اثار خوار زم شاه وقال لهم : «اطلبوا خوارزم شاه این كان ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه و تاخذوه ته فطاردوه وهو هارب منهم وكانت وفاته سنة وهو هارب منهم وكانت وفاته سنة علا ها المامهم حتى توفى في بعض قلاعه وهو هارب منهم وكانت وفاته سنة علا هادكورة وكانت مدة ملكه احدى وعشر بن سنة وشهوراً تقريباً وكان قد اتسع ملكه وعظم محله ولم يملت بعد السلجوقية احد مشال ملكه فاته ملك من حد العراق الى تركتان وطلك بلاد غزنة وبعض الهند وملك سجتان وكرمان وطبرستان وجرجان وبلاد الجبل وخرسان وفارس واذاتي الخطا الام ين وكان فاضلاً عالماً مكرماً للمله محيناً اليهم يكثر مجالستهم ومناظرتهم بين يديه وكان صبوراً على النعب فسبحان من يغير ولا ينغير هو مالك الملك الملك وحده

#### ١٥١ - عبول الدين به محمد

من سنة ٦١٧ – ٦٢٩ ه او من شنة ١٢٣٠ – ١٢٣٠ م

لما توفى خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش واستولى التاتار على بلاده هرب ابنه جلال الدين الى مدينة غزنة واستقر بها قليلاً واجتمع اليه من سلم من عسكر ابيه واليعوه على الموت ، ولم يكن النتر بفافلين عنه لكنهم انشغلوا عنة قليلاً بفتح البلدان حتى استولوا على كل ايران ثم قصدوا غزنة اخبراً وبها جلال الدين ابن محمد خوارزم شاه ، فرحل جلال الدين عنها وعزم على قصد بلاد الهند

ابتخاص من هذه النازلة و ما وصل جنكرخان الى غزنة وعلم بجسير جلال الدين عنها لم يستقر ورحل في الحال وحمل على نفسه بالمسير حتى لحقه في اطراف السند فطاف به العسكر من قدامه ومن خلفه وداروا عليه داثرة ورا داثرة كالقوس الموتورة وغير السند كالوتر وهو في وسط وتقدم جنكرخان ان يسك حيا فلما راى جلال الدين خطارة الموقف وعلم انه ماخوذ على اي حال لم يرض باقل من ان يقاتل حتى يقتل فحمل على المغول حملات منكرة وشق صفوفهم مرة بعد مرة وطال الامر بمثل ذاك الامتناع المغول عن رميه بالنشاب ليحضروه حيا الى جنكز خان كطلمه فكانوا يقدمون البه قلبلاً قليلاً والله عاين تضييق الحلفة عليه زرل فودع اولاده وخواصه باكيا كثيباً ثم رمى عنه الجوش وركب جنيبه وهو كالاسد الغيور وهم بالعبور واقتحم فرسه النهر فانقحم وعام وخلص الى الساحل كالاسد الغيور وهم بالعبور واقتحم فرسه النهر فانقحم وعام وخلص الى الساحل وجنكزخان واصحابه ينظرون الية ويتاملونه حيارى

ولما شاهــد ذلك جنكزخان وضع يده على فمه متعجباً والنفت الى ولديه وقال لها «من اب مثل هذا الابن ينبغي ان يولد ؛ اذا نجا عن هذه الوقدة فوقائع كثيرة تجري على يديه ، ومن خطبه لا يغفل •ن يعقل »

واراد جماعة من البهادورية ان يتبعوه في الماء فمنعهم جنكرخان قائلاً « انتم الستم من رجاله لانه كان يرامي المغول وهو في وسط الشبط » فلما فاشهم الخذوا امر الخان باحضار حرمه واولاده و لقدم بقتل جميع الذكور حتى الرضع ، ولان جلال الدين عند ما اراد الخوض في النهر التي جميع ما كان صحبته من آنية الذهب والفضة فيه امر الغواصين فاخرجوا منها ما امكن اخراجه ، وكان هذا الامر الذي هو من عوائب الانام ودواهي الايام في رجب فقبل في المثل « عشرجها ترعيماً » وتعذر على جلال الدين المقام يبلاد الهند فسار عنها الى كومان ووصل الى اصفهان فو جد الخاه غباث الدين قد استولى عليها لنفسه فاخذها جلال الدين منه وتقدم الى فارس وكان الحوه قد اغتصب من صاحبها بلاداً فاعادها جلال الدين منه اليه وصالحه و وصل الى ثمتر وحصرها شهر بن ولم يقدر عليها فتركها وسار الى

5,7

يعقو با ومنها الى دقوقا فامتنع اهلها منه فحاصرهم وافتنحها عنوة وامرعسا كره بنهبها فتلوا بها تمثيلاً شنيعاً • ثم تقدم جلال الدين الى اذر بيجان واستولى عليها جميمها وقائل الكرج وانتصر عليهم • فعاشت نفسه بعد الموت وأسس في قلك النواجي عملكة غير التي اغتصبها منه الناتار الا انها لم تدم طو يلاً كما ساراه ان شاء الله

وفي سنة ٦٣٣ م تقدم جلال الدين ألى مدينة تغليس وكان الكرج قداستمدوا لدفاعه استمدادًا كبرًا فقاتلهم وانتصر عليهم وانتولى على تغليس ثم بانه أن أهل كرمان قد عصوا عليه فسار إلى هناك واخضع الثائر بن ثم عاد مسرءًا إلى تغليس لوصول رسول من وزيره بتغليس يعرفه أن عسكر الملك الاشرف الذي بخلاط قد هرموا بعض عسكره واوقعوا بهم و يجثه على المود إلى تغليس ففعل

ولما وصل جلال الدين الى تغليس جمع عسكره وسار الى خلاط وحصرها مدة ولم يقدر على فتحها ثم رجع عنها النزول الثلج بكثرة في بفاعها

وفي سنة ١٦٤ ه وصل الكرج مدينة تغليس ولم يكن جلال الدين بها فقاتلوا من جا من عكره واحرقوا المدينة فلها بلغ جلال الدين الخبر سار في من عنده من العساكر ليدركهم فلم بر منهم احداً الانهم كانوا قد فارقوا تغليس نا احرقوها وفي سنة ١٣٦ ه حصر جلال الدين مدينة خلاط واستولى عليها فخوب اصحابه خلاط واكثر وا فيها القتل والنهب ما لم يسمع بمثله فلماسمع الملك الاشرف التوجج وارسل جريدة الى ابلستين و فلفاة صاحب الروم علا الدين كيفباذ ون فراسخ واجتمعا و لحقت الملك الاشرف عساكره وخرج علا الدين بها كره الى فراسخ واجتمعا و لحقت الملك الاشرف عساكره وخرج علا الدين بها كره الى فراسخ واجتمعا و لحقت الملك الاشرف عساكرة وخرج علا الدين المعارض وعلى المناشم و المناسم و المناشم و المناسم و المناشم و المناسم و المناشم و المناشم و المناشم و المناسم و المناسم و المناسم و المناشم و المناسم و المناشم و المناسم و

1007

والمة ونجا بنف والضي الى بلاد المجم فاقام في خوى

ولم يقم بها طويلاً حتى علم يقصد التقر اياه فتوجه الى تهريز وارسل رسولاً الى الخليفة وآخر الى الملك الاشرف وآخر الى السلطان علاء الدين صاحب الروم يستجبشهم و بعقهم كثرة عماكر الناقار وحدة شوكتهم وشدة فكأيتهم وانه اذا ارتفع هو من البين يمجز ون عن مقاومتهم رافه كدد الاسكندر يجتمهم عنهم فالراي ان يساعده كل منهم بفوج من عسكره ايرتبط بذلك جاش اصحابه ويحجم بهم المدو عن البلاد فينحجم وقل من هذا النوع واكثر واستصرخهم فلم يصرخوه المددو عن البلاد فينحجم وقال من هذا النوع واكثر واستصرخهم فلم يصرخوه واستفائهم فلم يفيثوه فشتي باربهة واشتوا وفي الربيع توجه الى نواحي ديار واستفائهم فلم يفيثوه فشتي باربهة واشتوا والشراب والطرب كانه يو دع الدنها بكر وصار يصرف اوقاته بالتنسم واللهو والشراب والطرب كانه يو دع الدنها وملكها الغاني

و بينا هو في ذلك بسر لابل يغر فحيه هيوم الناظر لي الأفكاف اللانتباه وعاين نيران المغول بالقرب من مكانه فنقدم الى الامير او رخان ان يلم به الجاعة ويشغل المغول عند الصبح بالاقدام نارة والاحجام اخرى ، وفر هو مع ثلاثة نقر من مماليكه تدنها في حبال ديار مكر ، فلما اصبحوا غلن لمغول ان جلال الدين خوارزم شاء فيهم فجدوا في طابهم طردين في اعقابهم وهم متهزمون بين ايديهم ولما تحققوا انه ليس معهم رجموا عنهم

الماجلال الدين خوابر برشاه فاوقع به قومهن الاكراه يبعض جبال آمدولم يعرفوه وقدووه من بعض جند الخوارز مين فقتلوه و المالوكين اللذين معه طعماً في ثيابهم وخيام وسلاحهم و استنبط ذلك من جهة ان بعد مدة يسيرة دخل بعضاولئك الاكراد إلى أمد وعليه من سلاح جلال الدين فعرفه ممثولة له كان قال لجاء الى صاحب آمد فقبض الكردي وقرر فقر بما افتعله هو واصحابه فاحضرهم صاحب آمد وقتلهم حنقاً عليهم وكان قتل جلال الدين خوارزم شاهستة ١٣٨ ه و بموته انفرضت الدولة الخوارز وية والملك لله بواتيه من يشاء والبقاء لله وحده

## ٤٥٢ - الدولة الغورية بافغانستان والمعند

(غبيد) كما الدولة الخوارزمية قامت من موالي الدولة السلجدقية عكافا قامت الدولة المولة السلجدقية عكافا قامت الدولة الغورية الغورية فامن الدولة الغزوية من الدولة الغزوي في الدي تفسير الى محمد بن حسين الغوري الذي كان من موالي جرام شا الغزوي في في الرحي حتى اقطعه بلاد الغور ثم كانت الفتنة بين جرام شاه واخبه ارسلان في لل محمد بن حدين الغوري الى ارسلان وارتاب به جهرام لفات ثم انقضى المر ارسلان وسار محمد بن حسين في جموعه الى غزنة سنة ٣٤٥ ه مظهراً الزيارة وهو يريد الندر به فشعر بهرام شاه بذلك فحبسه ثم قتله واستوحش الغورية لفات

# ١٥٢ ـ سام بن دسين

من سنة ١١٤٨ – ١٢٥٥ هـ أو من سنة ١١٤٨ – ١١٤٨ م

لما قتل محمد بن حسين الغوري تولى بعده الخود سام بن حسين ولكينه لم تطل مدته اذ اصابه جدري قات منه اشهور من ولايته

#### \$ 6 \$ - سورى بن مسين

من سنة ١١٤٩ - ١١٤٩ هـ أو من سنة ١١٤٨ - ١١٤٩ م

لما قوفي سام بن حسين تولى بعده الخوه سوري بن حسين وقوى امره ولاكن ملكه وجمع عسكره وسار الى غزة طالباً بشر اخيه المنتول وقاصداً علاك غزنة فلما وصل اليها ملكها في جادي الاولى سنة ۴٥٥ ه وفارقها بهرام شاه الى بلاد المند وجمع جوعاً كثيرة وعاد الى غربة وقائل سورى أيها والمدم عسكر غزنة الى بهرام شاه وقبضوا على سوري وسالوه اليه فصابه بهرام شاه في المحرم من سنة ١٤٥ ه واستولى على غزنة

#### ٥٥٥ - عيوء الديد الخسين بي حسين

من سنة ١٤٤٥ - ٥٥٦ هـ او من سنة ١١٤٩ – ١١٦٠ م

وا قتل سوري بن حدين تولى بعده الحوه الحدين وتلقب علاء الدين وملك جبال الغور ومدينة فبر وزكوه بالقرب من غزنة ثم طمع في الاستيلاء على ماجاوره من البلاد فسار الى بلخ واستولى عليها وكانت من اعمال السلطان سنجر السلجوقي فلما علم هذا بما فعله علاء الدين سار اليه وقاتله وهزم الغورية وأسر علاء الدين واحضره بين يديه وقال له ﴿ يَاحْدِينَ لُوطَفَرْتَ بِي مَا كُنْتَ تَفْعُلُ ﴾ قَاخَرَ جِ لَهُ قَيْدًا مِنَ الْفَضَةُ وَقَالَ ﴿ كُنْتَ أَقَيْدَكُ بِهِذَا وَاحْلَاتُ الَّى فَـيْرُ وَزَكُوهُ » لخلع عليه سنجر واطلقه ورده الى فيروزكوه فبتى بها مدة · ثم قصد غزنة وبهسا يهرام شاه فلم يثبت بها بين يدي علا الدين بل فارقها الى مدينة كرمان فاستولى علا. الدين على غزنة واحـن السيرة في اهاما واستعمل عليهم اخاه سيف الدين ثم رجع الى بلد الغور . فاقام سيف الدين بغزنة محسناً السيرة في اهاياالا إن اهل غزته لم يحفظوا له مغروفه عليهم واحسانه اليهم بل عاملوه بدل الخير شرًا وبيان ذلك أنه لما دخل الشناء ووقع الثاج وعلم أهل غزنة أن الطريق أنقطم اليهم كاتبوا بهرام شاه واستدعوه البهم . فسار اليهم في عسكر فلما قرب من المدينة ثَارِ اهارًا على سيف الدين فاخذوه يغير قنال · وكان العلويون هم الذين تولواأسر سيف الدين · وانهزم اصحاب سيف الدين فمنهم من نجا ومنهم من اخذ · ثم انهم سودوا وجه سيف الدين واركبوه يتمرة وطافوا به البلد ثم صليوه

وعلم علا<sup>4</sup> الدين بما جرى على اخبه سيف الدين فاقسم اللا يترك غزنة حتى يخربها و يأخذ بثار اخيه ·

وفي هذه الاثناء توفي بهرام شاه وتولى بعده خسروشاه وتجهز علاء الدين وساروا الى غزنة سنة ٥٥ ه ففارقها خسروشاء الى لهاور وملكها علاء الدين ونهبها ثلاثة ايام وفنك بالعلويين الذين اسروا الخاه وقتل كل من ساعد في ذلك اوكان على الاقل راضياً عنه واقام بغزنة حتى اصلح حالها ثم عاد الى فيروزكوه وقد قوي امره بهذا الانتصار وعظم صيته وخافته الملوك ثم التفت علاء الدين لتنظيم داخلية البلاد التي استولى عليها واصلاحها فرتب العال والجباة والسعاة وكان بين عماله ونوايه على البلاد ابنا اخيه سام وها غياث الدين ابوالفتح محدوشهاب الدين ابو المظفر محمد فلما استعملهما احسنا السيرة في عملهما وعدلا و بذلا الاموال فمال الناس اليهما وانتشر ذكرهما فسعى بهما من يحسدهما الى عهما علاء الدين وقال له « انهما يريدان الوثوب بك وقتلك والاستيلاء على الملاك » فارسل عهما وقال له « انهما يريدان الوثوب بك وقتلك والاستيلاء على الملاك » فارسل عهما وقال له « انهما يريدان الوثوب بك وقتلك والاستيلاء على الملاك » فارسل عهما وقائلهما فانتصرا عليه واسراه

فلها اسر غياث الدين وشهاب الدين عهمما احضراء واجلماه على التخت ووقفا في خدمته، فبكي علاء الدين من الفرح نارآه من معاملة ابني الحيه له وزوج غياث الدين بنتًا له وجعله ولي عهده ويتي الحال كذلك الى ان توفي علاء الدين منة ٥٥٦ه ه. وكان عادلاً من احسن الملوك سيرة في رعيته

207 - غبارً الديم، محمد بن سام

من سنة ٥٩٦ – ٥٩٩ هـ او من سنة ١١٦٠ -- ١٢٠٢ م

لما توفي علام الدين الحسين بن حدين تولى بعده ابن اخيه غيات الدين محمد ابن سامته ابن سامته ابن سامته المسرك الحاه شهاب الدين معه في الملك لشجاعته وحسن سيامته ونضافر الاخوان واغارا على البلاد اما شهاب الدين فحول عنائل فتوحاته الى بلاد الهند فسار الى لهاور وبها خسر وشاه الغزنوى فاستولى عليهاوقتل خسرو شاه و بقتله انقرضت الدولة الغزنوية

ثم سار الى مدينة آجر واستولى عليها وقاتل الهنود مراراً وهزمهم وشئت شمايم واستولى على كل ما كان للدولة الغزنوية بالهند . اما غباث الدين فوجه

عنان فتوحاته الى بلاد خراسان فاستولى على هرات وغيرها منءدن تلك النواحي فني مدة يسيرة استوايا على جزء عظيم من المعمورة والفا دولة قوية

وكان العلاء الدين الحسين من حسين الملك السابق ابن يدعي محمد اف نتهز فرصة اشتفال غياث الدين وشهاب الدين بفتوحاتهما واستولى على بلاد الغوار بعد ابيه فقام عليه بعض الغزنة سنة ٥٥٨ ه وقتله فكفى الله بذلك غياث الدين والحاه مه ونة مقاومته

ثم استنب امر غياث الدين وشهاب الدين في البلاد التي استوليا عليها ولم ينازعا احداً ولا احد نازعهما الى ان كانت سنة ٨٦٠ ه وفيها اغار سلطان شاه ابن خوار زم شاه على بلاد غياث الدين فجمع غياث الدين عسا كره وشار البسه وقائله وانتصر عليه وملك عدة مدن من بلاده وعاد الى غزنة

وكان شهاب الدين قد غزا الهند سنة ٥٥٣ فانهزم الهامهم فتاثر جداً وعزم على الانتقام الشديد فجهز عسكرًا وسار سنة ٥٨٧ هـ الى بلاد الهند وقاتل الهنود وانتصر عليهم ومثل بهم تمثيلا شنيعاً واستولى على مدينة اجمير من بلادهم

وفي سنة ٩٩٣ م استولى شهاب الدين على قلمتي يهنكر وكوال ير • ن ملاد الهند

وفي سنة ٩٤ هـ ارسل غياث الدين عــكراً الى مدينة بلخ واستولوا عليها وكانت بيد الخطافي ذلك الحين فهاج الخطالدئك وعبروا جيحون الى ناحيــة خراشان وعاثوا فيها فساداً فقاتلهمالغور يةرهزموهم وارجموهم على اعقابهم خامسرين

وفي هذه الاثناء كانت الدولة الخوارزمية قد عظم شانها ايام علاء الدين خوار زم شاه فضايقوا علك الغورية في خراسان فاهتم غباث المدين وشهاب الدين لذلك وسارا في عما كرمها الى خراسان واستولوا على كل ما كأن لحوارزم شاه من الملاد فيها ورجعا

ولما عاد غياث الدين وشهاب الدين من خراسان سار شهاب الدين الى بلاد الهند وقصد مدينة نهرولة فوصلها سنة ٩٩٥ ه وقاتن الهنود عليها وانتصر عليهم واستولى عابها فانتهز خوارزم شاه فرصة غياب شهاب الدين بالهند وارسل الى غياث الدين بود البلاد التي اخذها منه ويهدده ان لم يقمل فغالطه غياث ولكن مغالطته لم تنجح لدىخوارزم شاه فقصد بلاد خراسان واستولى على البلاد التي انتزعها منه الغورية واقدم الى هرات وحصرها ولم يقدر عابها فرجم عنها

ثم ثوفي غياث الدين محمد بن سام سنة ٩٩٥ ه وكان مظفرًا منصورًا وكان قلبل المباشرة للحروب بنفه انما كان له دها، ومكر، وكان كثيرالصدقات والوقوف بني المساجد والمسدارس بخراسان لاصحاب الشافعي و بني الحافكاهات في الطوق واسقط المكوس

#### ١٥٧ \_ شرباب الديده بدرسام

من سنة ٩٩٥ - ٢٠٢ ه او من سنة ٢٠٢١ - ١٢٠٥ م

كان شهاب الدين شريكاً لاخيه في الملك كا تقدم فلما توفي غباث الدين المنسد قريباً المثل شهاب الدين بالك غزنة وخراسان والهند وكان قد عاد من الهنسد قريباً وتجهز لفصد خوارزم شاه واقام بطوس يستمد للحركة فنوفي الحوه كا نقدم فجلس في العزاء فيه و بعد انتهاء مدة الجناز سار الى خوارزم وحصرها وضيق عليها وكاد يفتحها فاستنجد خوارزم شاه بالخطا فارسلوا عسكراً لقصد بلاد شهاب الدين فلما علم شهاب الدين بذلك افرج عن خوارزم وسار لرد الخطاعن بلاده و بعد قنال شديد انهزم شهاب العام الخطائم صالحهم واستقر ببلاده

ولما انهزم شهاب الدين امام الخط طمع فيه الهنود الساكنون في الجبال بين لهاور والمانان ورفعوا راية العصبان فسار اليهم وقطع مادة فسادهم وعاد ظافرًا وكان ذلك سنة ٦٠٢ ه

وفي سنة ٣٠٣ هـ قال شهاب الدين الله الغور قاله بعض الاشقياء داخل خيمته في شعبان من السنة

#### ٥٨٨ - محمود بن غبات الديم،

من سنة ٢٠٢ - ٢٠٥ ه او من شنة ١٢٠٥ - ١٢٠٨ م

لما توفي شهاب الدين بن سام وقع الاضطراب في المملكة وقام الامراء يتنازعون الولاية فبعضهم طلب تولية محود بن غياث الدين وبعضهم طلب تولية بها الدين سام ابن الحت شهاب الدين وكان بين اولئك الحنافين شخص يقال له تناج الدين الذر وهو من موالي شهاب الدين والحصهم به قطمع في ملك غزنة واظهر القيام بدعوة غياث الدين محود بن غياث الدين واقام بغزنة بالنيابة عرب غياث الدين الذكور

اما بها الدين فكان مقيماً بهاميان وهي اقطاعة من ايام خاله شهاب الدين فلما علم ال بعض الاموال علم ان بعض الاموا يعضده علمع بالملك وارسل اليهم يامرهم بخفظ الاموال واقامة الخطبة له بغزنة حتى يحضر اليهم م ثم سارالي غزنة فتوفي في طريقه اليها فقطمت جهيز قول كل خطيب وكان له ابن يدعى علا الدبن فاستولى على باميان بعده

واما غياث الدين محمود بن غياث الدين فكان في هذه الاثنياء في اقطاعه في بست ولما علم بمقتل عمه دعا لنفسه وانثه طاعة تاج الدين الذر من غزنة ثم سار الى فيروزكوه وقبض على جماعة من اصحاب علاء الدين وسار الى دار ابيه فدكتها واعاد الرسوم وقدم اليه عبد الجبار محمد بن العشير الى وزير ابيه فاستوزره واقتنى خطوات ابيه في المدل والاحسان

ولما استقر علا الدين باميان على ما تقدم كارث جموعه فطمع في ملك غزنة وكان بها الدر نائباً عن غياث الدين فقائله عليها فاخزم الذر وهرب الى بلد كرمان واستولى علا الدين على غزنة فاقام بها شهرين جمع في اثنا أنها الذر كل ما قدر على جمعه من المساكر وعاد الى غزنة لاستخلاصها من يد علا الدين فحصرها وضيق عليها حتى استان اليه علا الدين وسلمه المدينة فقبض الذر عليه واعتقله

وكتب الى غياث الدبن بالنتح

ولتوالي هذه الغنن الداخلية التي نشأت في الدولة الغورية ضعفث هذه الدولة طبط وطمع الملوك بهدا وخصوصاً خوارزم شاه الذي كان ينتظر سقوطها بغروغ صبر فلما راى ما بلغت البه من الضعف لم يعد يهاب سطوتها كما كان واغار على الملاكها بخواسان واستولى عليها م ثم على ترمذ والطائقان ولم يقدر الغورية على استرجاعها لما تولاهم من الوهن

وكان لخوارزم شاه اخ يدعى على شاه خالف عليه ولحق بغيات الدين فاجاره غياث الدين وابى ان يسلمه لخوارزم شاه فغضب خوارزم شاه لذلك وسار الى هرات واستولى عليها ثم ارسل الى فيزوزكوه وملكها واسر غياث الدير واخاه على شاه وقتاها سنة ٢٠٥ ه

#### ---

# ۲۵۹ س تاج الدین الزرموئی غبات الرین من سنة ۲۰۵ – ۲۱۳ ه او من سنة ۱۲۰۸ – ۱۲۱۱ م

وكان الذر بغزنة كما تقدم فاستقل بها ، اما خوارزم شاه فانه بعدما استولى على فيروزكوه وعامة خراسان سار الى باميان وملكها ثم ارسل الى تاج الدين الذر صاحب غزنة في الخطبة والسكة وان يقرر الصاح على غزنة بذلك ، فاستشار الذر اصحابه فاشاروا عليه بالامتناع من ذلك فامتنع فسار خوارزم شاه الى غزنةواسنولى عليها وهرب الذر الى لهاور وكان صاحبها ناصر الدين قباجة من موالي شهاب الدين وله معها مانان وآجر والدبيل الى ساحل المجر وله من العسكر ١٥ الفا وجاء الذر في ١٠٥٠ مقائل فقائله على التعبية ومعه الفيلة فانهزم الذر اولاً ثم صدق الحملة فانهزم قباجة وعسكره وملك الذر مدينة لهاور ثم سار الى الهند الماك مدينة الحملة فانهزم من بلاد المسلمين بالهند وكان صاحبها قعاب الدين ابيك قد توفي ووايها بعده مولاه شمس الدين فسار اليه والتقيا عند مدينة معابا واقتتلا فانهزم ووايها بعده مولاه شمس الدين فسار اليه والتقيا عند مدينة معابا واقتتلا فانهزم

الذر وعسكره واسر ثم قتل وذلك سنة ٦١٣ ه

وكان محمود السيرة في ولاينه كثير العدل وبموته انقرضت الدولة الغوارية والبقاء لله وحده

# ٠٦٠ - الدولة الايوبية بمصر والشام

( غيبد ) راس هذه الدولة صلاح الدين يوسف بن ايوب الكودي كان ابوه ابوب وعمه شيركوه من قواد السلطان نور الدبن مجمود بزرزنكي صاحب الشام وكانت الدولة الفاطمية بمصر قد ذهبت سطوتها وضاعت هيبتها وتحكم الوزراء فيها على الخلفاء

فلما كانت سنة ٥٥٨ ه ايام الماضد آخر الخلفاء الفاطميين بمصر قام وزيره شاور السمدي وقتل الصالح من رزيك الوزير قبله واستبد على الخليمة العاضد ثم خا ف عليه الضرغام احد القواد لتسعة اشهر من ولا يتهوغلبه واخرجه من القاهرة فلحق بالشام وسار الى السلطان نور الدين محود من زنكي واستنجده على الضرغام وطلب ان يعيد البه وزارة مصر على ان يكون نائبه عليها وبدفع له ثلث خراجها فاجاب نور الدين دعوته وارسل معه شيركوه ( عم صلاح الدين) واعاده الى منصبه ولكنه لم يلث طويلاً حتى غدر ونكث عهده ولم يدفع الشيركوه شيئاً مما قروه انور الدين واستمان بالافرنج على اخراج شيركوه من مصر فعاد الى الشام وفي نفسه من شاور غصة

ثم استطال الفونج في مصر على شاور وملكوا بلبيس وقتلوا اهله وقصدوا الناهرة فاحرق شاور مدينة النسطاط وارسل بستنجد نور الدين مرة الحرى فارسل البه شيركوه المذكور وارسل معه جماعة من الامراء منهم صلاح الدين بوسف بن ايوب ابن الحي شيركوه وغيره

قلما قربوا من الفاهرة صالح شاور الفرنج على الف الف دينار على ان يوحلوا

عن المدينة ودفع لهم منهــا ماية الف دينار مقدماً وطلب اليهم ان يرحلوا لكي يتمكن من جمع باقي مطاويهم فرحلوا

اما شیرکو، فعسکو خارج القاهرة وعزم شاور علی الفتك به بان یدعوه الی وابعة هو وقواد جیشه و یقتایم لکن الفرص لم تمکنه من اتمام قصده

وفي الوقت نفسه كان صلاح الدين وجماعة من الامراء يتشاورون في الفتك بشاور وشيركوه بينهم عن قصدهم ، فاتفق ان شاور جاء الى مسكر شيركوه اليزوره كالمناد فلم يجده بل وجد صلاح الدين وبعض الامراء فقام عليه صلاح الدين وقتله وارسل واسه الى الماضد فاظهر البشر والسير ور واستواز و مكانه شيركوه سنة عاده ه

ولم نطل مدة وزارة شيركوه فعاجاته المنية في ٢٣ جمادي الثانية من تلك السنة الشهر بن وخمسة ايام من وزارته ، فتولى الوزراة مكانه ابن اخبه يوسف صلاح الدين والهب الملك الصائح وكاد امره لا يتم له باحدا كر السورية وعدم قبولها به لصغر سنه ولكنه تمكن بحسن سياسته من استرضائهم فارضخوا الى السكينة بعد ذلك الهياج

ثم قام عدو آخر لصلاح الدين هو موغمن الخلافة الخصي فحدثنه نفسه بالقيام على صلاح الدين وخلمه وشاور بعض الامراء المصر بين في ذلك فاستحسنوا رايه على ان يستمين بالقرفج فمتى جالوا وانشغل صلاح الدين بفتالهم ترووا هم بالقاهرة واتحدوا مع الفرنج على قتاله والحراجه من الديار المصرية

فقر راجهم على هذا الراي وارسل مؤتن الخلافة كناباً للفرنج يستنجدهم ووضع الكتاب في نعل جديد وسلمه للرسول فسار عبداً حتى اذا بلغ بلييس وجده احد اصحاب صلاح الدين فافكر حاله وقبض عليه واخذ النعل منه وشقه فوجد فيه الكتب فارسله والكتب الىصلاح لدين فعلم الحقيقة وامر اصحابه بقتل مؤتن الحلافة اينما وجد فلم يخرج وتأن الحلافة من منزله مدة حتى اذا طسال المدى طل ان امره فسي نجرج الى منظرة له في بسئان بناحية الخرقانية فقام عليه جماعة

من اصحاب صلاح الدين وقناوه وهاج المسكر المصري على صلاح الدين لفنل مؤتمن الخلافة وافاه واعلى صلاح الدين حرباً عواناً كاد ينهزم فيها الا انه النصر الخيراً وقبل من السودان مقبلة عظيمة فعادت السكينة الى ما كانت عليه وهاب الاهالي صلاح الدين واستنب له الامر في مصر بلا منازع ولا ممارض وصار صاحب الامر والنهي حتى لم يبق الخليفة العاضد الفاطمي الا الاسم فقط فلاح لنور الدين صاحب الشمام بقطع الخطبة العاضدية واقامة الخطبة العاسية بمصر وارسل لصلاح الدين في المهنى فاحجم عن ذلك منة خوفاً من الصريين حتى اذا كانت الجمة الاولى من محرم سنة ٢٥٥ ه قام فارسي يدعى امير عالم واخذ على عاقه ان يباشر قطع الخطبة الفاطمية ويميد الحطبة العباسية في مصر فسار الى اكبر جوامع القاهرة وصعد المنبر وخطب في الناس وصلى باسم الخليفة المستضيء بالله العباسي فلم يختلف عليه اثنان

ففا علم صلاح الدين بذلك امر أن يَماد ذلك في الجَمة القادمة في جميع جوامع القاهرة فكان كا أمر ولم يعارض أحد ، أما الخليفة العاصد الفاطمي فكان في ذلك الوقت مريضاً فلم يخبره أحد بما كان من قطع الخطبة له وعاجلته المنبة بعد ذلك بايام قليلة فتوفي يوم 11 محرم سنة ٧٦٥ ه وقد تقدم ذكر ذلك اكار وضوحاً في فصل ( ١٦٢)

٤٦١ – صلاح الريم بوسف بن ايوب
 من سنة ٥٦٧ – ٥٨٩ ه او من سنة ١١٧١ – ١١٩٣ م

ولما توفي الخليفة العاضد وضع صلاح الدين يده على القصر واستولى على كل ما وجد فيه من المجوهرات وكان شيئًا كثيرًا يغوق الوصف وقبض على باقي العائلة الغاطمية واعتفاهم ، وارسل الى نور الدين صاحب الشام يعلمه باتباع اوامره وقطع الحطبة العاضدية بحصر واقامة المخطبة العباسية ويعلمه ايضًا بجوت

العاضد . فارسل نور الدين بشارة بهذين الخدير بن المسرين الى الخليفة المستضيّ بنور الله المباسي ببغداد فارسل هذا الى نور الدين سيفين علامة الملك على الشام ومصر وارسل الى صلاح الدين خلماً والشعار العباسي الاسود . فصارت مصر من ذلك الوقت تحت سلطنة نور الدين محود بن زنكي وصلاح الدين نائب عنه فيها

وكان الفاطميين في مصر احزاب لم يرضوا بما كان الا ان صوتهم كان ضعيفاً جدًا لم ينمد سور المجلمعات التي كانوا يجتمعون فيها وذهب حثهم سدى

وطمع صلاح الدين منذ تولى وزارة مصر بالاستبلاء عليها واستخلاصها لنفسه فاجتهد في جذب الاحزاب اليه بكل وسيلة ممكنة حتى صارت ارض مصر في قبضة بده بديرها كيف شاء

واحس نور الدين بذلك فارسل الى صلاح الدين يامره بالقدوم اليه في عساكره الى الكرك غبدة له على الفرنج ( وذلك ليستحنه ) فاظهر صلاح الدين الامتثال وساد نحوه ثم وجع فنة بداعي حدوث ما يوجب الرحوع الى مصر ففقق فور الدين ما سمعه عن صلاح الدين وعزم على قصد مصر لاخواج صلاح الدين منها وعلم صلاح الدين فلك شجع عائلته وكبراه دولته وقال لهم « بلغنها ان نور الدين يقصدنا فما الراي » فقال عمر ابن اخيه « نقاتله ونقصده » فانكر ايوب ايوه فلك وقال « انا ابوكم لو رايت نور الدين لنزلت وقبلت الارض بين يديه والراي عندي ان تكتب الى نور الدين كتابًا تقول فيه ، بلغني انك تريد الحركة الى حدة اليلاد فاي حاجة الى حدا يوسل المولى نجابًا يضع في رقبتي منديلاً عدن البلاد فاي حاجة الى حدا يوسل المولى نجابًا يضع في رقبتي منديلاً وباخذني اليك وما حهنا من يمنع » ثم اخذ صلاح الدين في خلوة وقال له هالو وباخذني اليك وما حهنا من يمنع « ثم اخذ صلاح الدين في خلوة وقال له هالو جميع ما هو فيه ويقضدنا ولا ندري ما تكون الماقبة واذا اظهرنا ذلك يترك نور الدين جميع ما هو فيه ويقضدنا ولا ندري ما تكون الماقبة واذا اظهرنا له الطاعة تمادى الوقت بما يحصل به الكفاية عند الله » فاتبع صلاح الدين وصية ايه وفعلاً كان المؤقت بما يحصل به الكفاية عند الله » فاتبع صلاح الدين وصية ايه وفعلاً كان الحرف قال.

فاما وصات كتب صلاح الدين الى نور الدين سكن روعه وترك ما عزم عليه من قصد مصر وعاد الاعتمام بامر الصليبيين

اما صلاح الدين فكان لا يزال خائماً من نور الدين واتفق هو واهله وكبراه دولته على اخذ مملكة غير مصر حتى اذا هزمهم نور الدين عن مصر التجاوا الى تلك المملكة فجهز صلاح الدين الحاء توران شاه الى البين فاستولى عليها واستقرت في ملك صلاح الدين

وعاد النفور والجفاء يتفاقم بين نور الدين وصلاح الدين حتى عزم نور الدين نهائياً على قصد مصر والحذها من حلاح الدين . وبيناً هو يتجهز لذلك اتاه أمر الله الذي لا مرد له فتوفي في دمشق في ٨ رمضان سنة ٦٩٥ ه وقام بعده ابنه ألك الصالح وعمره أحدى عشرة سنة واظهر صلاح الدين الطاعة له . واصغر -ن اللك الصالح بن نور الدين اختلف عليه الامراء بالشام وقام كل منهم يطاب الرئامة لنفسه ، واتفق ان شمس الدبن بن الداية المفيم بجاب ارسمل يستدعي الملاث الصالح بن نور الدين الى حاب ليكون مقامه بها قسار اليها واخذ معه سعد الدين كمشتكين مدبرًا لملكه فلما تمكن كمشتكين قبض على شمس الدين بن الداية وعلى غيره من اعيان حاب واستبد بندبير الملاك فح فه ابن المقدم الذي كان يدبر الملك في دمشق واتفق مع غيره مرم الامراء بدمشق وكاتموا صلاح الدين واستدعوه ليملك عليهم فسار من مصر ولا بلغ دمشق الناه بمساكرها ونزل بدار والمده ابوب المعروفة بدار المقبقي وعصت عليه الفلعة وكل من فيها من المساكر فاستألهم صلاح الدين بإنال حتى سلموا اليه الفلمة فصمد اليها صلاح الدبن والخذ ما فيها من الاموال وبعد أن قرر أمر دمشق استخلف فيها أخاء سيف الاسلام طُمْنَكُينَ وَسَارَ الى حَمْضَ فَمَلَكُمْ وَعَصْتَ عَلَيْهِ القَلْمَةُ فَتَرَكُ حُولِمًا مِنْ يَضْيَقُ عَلَيْهِ ا ورحل الى حماة فملكها وكارت بقلمتها الامير عز الدين جرديك فاستنع في القلمة فارسل صلاح الدبن بقول له « ان لا غرض له سوى حفظ البلاد الملك الصالح ابن نور الدين وانما هو نائبه ويريد ارسال جرديك في رسالة له الى حلب n وسار

حرديك بثلك الرسالة الى حلب واستخلف اخاه في المهة حماة ، فلما وصل جرديك الى حلب قبض عليه كمشتكين وسجنه وعلم الحوه بذلك فسلم الفلمة لصلاح الدبن. ثم سار صلاح الدين الى حاب منة ٧٠ ه وحصرها وبها اللك الصالح . فجمع الناك الصالح اهل حاب وقال لهم« قد عرفتم احسان ابي البكم ومحبث لكم وسيرته فبكم وانا يتيمكم وقد جاء هذا ألظالم الجاحد احسان والدي اليه ياخذ بأدي ولا يواقب الله ولا الخلق » وقال من هذا كثيرًا وبكي قابكي الناس والتمتوا على القتال دينه . فكانوا يخرجون ويقاتلون صلاحالدين عنه جبل جرشن ولا يقدر على القرب من البلد فرحل عنه المزول الفرنج على حمص فدار اليهم فرحل الفرنيج عن حمص ودخلها صلاح الدين واستولى على قلعتها التي كالت عصت عليه اولاً . وسار الى بعدك فحاكماً . وارسل الملك الصالح ، ن حلب الى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين فجهز حيثًا وارساله بقيادة اخيه عز الدين مدمود بن مودود بن زنكي فوصل هذا الجيش الى حلب وانضم اليهم عسكر حاب وقصدوا صلاح الدين ، فارسل هو يبذل حمص وحماة وان تقر بيده دمشق وان يكن فيهما قائباً للملك الصالح فلم مجيبوه الى ذلك وساروا الى قتاله واقتنلوا عند قرون حمساة فانهزم عسكر الموصل وحلب وغنم عسكر صلاح الدين اموالم وتبموهم حتى حصروهم في حلب

وقطع حينتذ صلاح الدين خطبة الملك الصائح بن نور الدين وازال اسمه عن السكة واستبد بالسلطة فراسلوه في الصلح على ان يكون له ما بيده من الشمام والدلك الصالح ما بتي ييده منه فصالحهم على ذلك ورحل عن حاب في المشر الاول من شوال سنة ٥٧٠ ه المذكورة ووصل الى حماة ووصلت اليه بهما خلع الخليفة مع رسوله

وفي شهر شوال المذكور حاصر صلاح الدين قامة بعرين ونصب عليها اللجنيفات وادام قنالها فسلمها اليه واليها بالامان فلما ملكها عاد الى حماة فاقطعها خاله شهاب الدين واقطع حمص ناصر الدين ابن عمه شيركوه وسار منها الى دمشق

فدخلها اواخر شوال من السنة المذكورة

وفي سنة ١٧١ ه كانت وقعة بين صلاح الدين وسيف الدين غازي وكان مع سيف الدين عامب حسن كيفا وصاحب ماردين وغيرها فانهرم سيف الدين ومن معه مرعوبين واستولى صلاح الدين على اثغال عسكرهم وسسار الى بزاغة فيصرها وتسلمها والى منبج فعصرها وملكها عنوة ثم سار الى قلمة عزاز وملكها ثم سار الى حلب وحصرها وبها الملك الصالح و فطلب اهل حلب الصلح فاجابهم صلاح الدين الى ذلك ورحل عن حلب بعد أن أعاد قلمة عزاز الى الماك الصالح فانه اخرج الى صلاح الدين وقال لها فانه اخرج الى صلاح الدين وقال لها ورحل ثم عاد الى صدر الدين اختاك المستورة طفلة فاكرما صلاح الدين وقال لها ورحل ثم عاد الى مصر بعد أن استقر له ملك الشام واستخلف عليه الحاء ثوران ورحل شم عاد الى مصر بعد أن استقر له ملك الشام واستخلف عليه الحاء ثوران شاء قوصل مصر في ٢٠ المحرم سنة ٧٢٥ ه

وكان صلاح الدين قد استخاف على مصر عندما سار الى الشام وزيره الامير بها الدين الاسدى الملقب بقراقوش وهو خصي فارسي فعهد البه تدوير الاحكام واغره ان يقنيم البنايات اللازمة لرونق البلاد ومنعتها فانفذ بها الدين ما عهد البه بغيرة ونشاط وكانت الجدور المفامة لننظيم مجرى النيل عند الفيضان قد الحمل شانها من مدة فاتلف النيل بسبب ذاك كثير امن البلاد والاراضي لانه اذا زاد اغرق واذا تفص اشرق فوجه بها الدين النقاته الى هذا الامر الذي يعد حياة مصر وحفر الترع واقام الجسور والسدود فانتظمت الزراعة

فلها رجم صلاح الدين امر بها الدين ببنا قلعة الجبل وترميم سور الفاهرة فلعل بها الدين ما امر به وشاد عند الطرف الشمالي من حبل المفطم قلعة منيعة لارهاب الاهالي اذا حاولوا العصبان وجعل فيها قصرًا لبلاط صلاح الدين وكارت في ذلك المكان بنا قديم من عمل الدولة الطولونية يعرف بقصر الهوى فهدمه واقام المفاعة على افغاضه واتى مجمعارتها من خرائب منف والاهرام وغيرها فجات قلعة منبعة الجانب تشرف على كل المدينة ولا تزال باقية لهذا العهد وتعرف

بقلعة القاهرة

وجول بها الدين في الفلمة بشرًا نقرًا في الصغر عميقاً جدًا ولا بزال البشر والقصر اللآن يمرفان باسمه يدعى البشر بشر يوسف ويظن بعض العامة انها سميت هكذا فسبة الى يوسف الصديق بن يعقوب والصحيح انها نسبة الى يوسف صلاح الدين وانهم الاهالي بها الدين بانظلم والاستبداد والنبوه ( بقراقوش) اي الطير الاسود وهو العقاب ونسبوا اليه احكاماً يبعد صدورها منه لاز صلاح الدين كان معتمدًا في احوال المملكة عليه ولولا و ثوقه بمرفئه وكفااته لم بنوضها اليه وكان بها الدين رجلاً مسمودًا وصاحب همة عالية

ولما عاد صلاح الدين من الشام الى مصر غزا الفرنج بعض الاعمال في ناحية انطاكية ، وعلم صلاح الدين بتوجيه عداكرهم الى تلك الناحة فاغتنم الفرصة ليسطو عليهم في فلطين فخرج من مصر سنة ٥٧٣ هـ وسار الدساحل الشام ووصل الى عد فلان فنهب وتقرق عدكره في الاغارة والغنيمة في الديول فاحر أوا الرملة وخربوا عمل الله وانهزم الاعلون امامهم وعظم رعيهم

فلما علم بذلك ملك اورشليم قصده في عسكر الافرنج وقائل فانهزم صلاح الدين ومن ممه وغنم الافرنج ما كان في ممسكرهم وعاد المصريون مدحورين

وفي سنة ٧٥٥ أم سار صلاح الدين الىالشام وفتح حصناً كان الفرنج قد ينوه عند مخاصة الاحران بالقرب من بانياس ودكه الى الارض وعاد فاقراً

وفي سنة ٥٧٨ ه سار حالاح الدين من مصر الى الشام ومن تجبب الاتفاق انه لما يرز من القاهرة وخرج الاعبان لوداعه وكان كل منهم يقول ثبيثاً في الوداع وفراقه انشده معلم بعض اولاده قول الشاعر

تنع من شميم عرار نجــد فما بعــد المشية من عرار قطير صلاح الدين وانقيض يعد انبــاطه لان فلك شعر باله لا يعود الي مصر وكان كذلك مع طول مدة حياته

والسبب في هذه الحلة على سورية إن الملك الصالح بن نور الدبن كان قد

توبي واستخاف عز الدين ملك الموصل فنقض هذا المعاهدة التي كانت بين صلاح الدين والملك الصالح واستنجد الافرنج على الاستيلاء على بالاد صلاح الدين بألشام · فاسرع صلاح الدين الى سورية فجاء حلب وحصرها فسلمت اليه ثم استولى على الرها ورقة ونصيبين وسروج والخابور وسنجار وحران وحاسر الموصل ولما راى حصارها يطول سار عنها الى آمد واستولى عليها بعد حصار وقت ال شديدين ثم عاد الى دمشق ظافرا منصورا · وقوي امر صلاح الدين وذاع صيته وصار الملك العالق في مصر والشام والجزيرة والبن ولا يوجد من يخالفه الا الصابيين وهم محصورون في وسط الملاكه

وكانت شوكة الافرنج قد ضمفت وهيبتهم قد زالت لتوالي الفتن وحب الرئاسة بينهم حتى تمكن صلاح الدين من الانتصار عليهم والاستبلاء على بيت المقدس وغيره من المدن التي بايديهم كما ستراء أن شاء الله

وكاني بالفرنج قد علموا بضعفهم فهادنوا صلاح الدين الى اجل مسمى ولكن لعدم انقياد بعضهم لاوامر البعض الآخر لم يراع المدعو رانود دي شائيليون والي الكرك شروط الهددنة وهجم في سنة ٥٨٣ ه على قائلة المسلمين وغنمها واسر رجالها

وعلم صلاح الدين بذلك فارسل اليه ان يرد اسرى المسلمين و يعطيهم ما الحذه منهم احتراماً لشروط الحدنة فابي وتكبر ، فاغة ظ صلاح الدين جداً واقسم ان يبيد النصارى واعلن انقاض الحدنة واستفز المسلمين للجاد ، ولما جمع السلطان صلاح الدين العسكر اغار على الكرك وضايقها وارسل فرقة اخرى مع ولده الملك الافضل فاغاروا على عكا ونواحيها وغنموا شيئاً كثيراً

ثم نقدم السلطان صلاح الدين ونزل على طبرية وحصرها وفتحها عنوة وتأخرت الفامة وكانت اريموند كونت طرابلس وكان قد هادن السلطان ودخل في طاعنه فارسل اليه الفرنج ينهونه عن موافقة السلطان و يوبخونه فصار معهم واجتمع الفرنج لملتقى السلطان قركب صلاح الدين من طبرية والتبتى الجمان في

حطين (اليها تنسب هذه الوقعة) ودارت بينهم رحى الحرب وحمي وطيه بها واشتد الابر على الافرنج من الحر والعطش واحدق المسلمون بهم احداق السوار بالمحصم فقاتلوا مستميتين الى ان تمت الهزيمة عليهم بعد ان قتل اكثر فرسانهم واسر الملك جفري علك اورشليم ورانود صاحب الكوك وغيرهما من الامراء

فلما انقضى المصاف جاس الساهان في خيمته واجلس جفري ملك الفرنج الى جانبه وكان الحر شديدًا فسقاه ماء مثلوجاً فشرب ثم اعطى رانود صاحب الكرك فشرب . فقال السلطان المترجان قل الملك « انت الذي سقيت هذا الكرك فشرب . فقال السلطان المترجان قل الملك « انت الذي سقيت هذا المعون اما انا فا سقيته » لان المرب من عاداتهم اذا اكل الاسير عندهم أوشرب صار امناً فقصد السلطان بقوله خذا ان الملك جفري امن اما رانود فلا

وكان السلطان في غاية الحنق على وانود لاسره المسلمين اثنياء الهدنة كما تقدم فقام وضرب عنقه بنفسه، فارتعدت فرائص الملك جغري عند ذلك فسكن السلطان جاشه ، ثم عاد الى طبرية وفتح قلعتها بالامان

ثم سار السلطان الى عكا فاظهر اهله الامتناع اولاً ثم طابوا الامان فحيرهم صلاح الدين بين الاقامة او الحروج فخرجوا منها واخذوا كلا قدروا على اخذه من اموالهم وتركوا الباقي ففنمه المسلمون وكان شيئاً يفوق الاحصام وفي مدة اقامة السلطان بمكا تفرق عسكره الى الناصرة وقبسارية وحيفا وصفورية وممليا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد الحجاورة لمكا فلكوها ونهبوها واسروا رجالها وسهوا نساءها واطفالها

ثم ارسل السلطان عسكرًا الى نابلس فاتى سبسطية ( السامرة ) وبها قبر زكر يا فاخذه من ايدي النصارى وسلمه الهسلمين ووصل الى نابلس فدخلها وحصر قلعتها واستنزل من بها بالامان وقسلم القلعة

تم سار صلاح الدين بنفسه الى تبنين لان اهلها امتنموا على عسكره فحاصرها وضايقها فاطلق اعلما الاسرى المسلمين الذين عندهم الم يرض الساطان ان يتركهم على ذلك بل ضايةهم حتى ارغموا الى طلب الامان فامنهم ووفى لهم ؛ وسارالل صيدا واجتاز في طريقه الى صرفند فاخذها بلا قتال

ولما سمع صاحب صيدا عمدوه نحوه وحل عنها وتركها خاوية فتسلمها صلاح الدين ساعة وصوله اليها وسارعنها من يومه الى بيروت فامتنع اهلها وقاتلوا صلاح الدين قتالاً شديدًا وما زالوا يقاتلون حتى سمعوا من البلد جلبة عظيمة وهياج زائد واتاهم من اخبرهم ان المسلمين دخلوا المدينة من جهة اخرى فارسلوا ينظرون ما الخبر فلم يجدوا صحة لهذا الخبر فكنهم لم يتكنوا من تسكين هياج الناس وخوفهم أنخا فوا على انفسهم من عاقبة هذا الاختلاف الواقع فارسلوا المي صلاح الدين يطابون الامان فامنهم على نفوسهم واموالهم وتسلم المدينة بعد حصار ثمانية ايام ثم ارسل مرية من وجاله الى جبيل من اعمال لبنان فاستلمتها الله

وكان صلاح الدين لما هزم الافرنج بطيرية ارسل يبشر الحامالمادل بمصر ويامره بالمسير الى بلاد الفرتج من جهة مصر فتسارع الى ذلكونازل حصن مجدل وحصره وغنم ما فيه وسار منه الى مدينة بافا فحصرها وملكها عنوة ونهبها وقتسل رجالها واسر نساءها ومثل باهلها تمثيلاً شنيعاً لم يسمع بمثله

وكان صلاح الدين يهتم كثيرًا جدًا لفتح عسفلان و بيت المقدس لانه اذا اخذها لم بيق للافرنج ملجا ، فسار قرصدًا عسقلان وفتح في طريقه عدقاها كن كالرملة والدارون ولما وصل الى عسفلان حصرها ونصب عليها المنجنيقات وقائلها قتالاً شديدًا حتى تسلمها ، ثم بعث سرية من عسكره الى غزة و بيت جبريل والبترون فاخذوها بنير قتال

ولا استولى صلاح الدين على كل ما تقدم ذكره من البلاد فم يعديه بشي اسوى فتح بيت المقدس فوصله في ۱۵ رجب سنة ۱۸۵ ه و كان الافرنج قد علموا بمقصد صلاح الدين فجمعوا فرسانهم وكل من نجامتهم في الوقائع السابقة وحصنوا بيت تقدس على قدر مافي المكانهم ولكنهم كانوا عبث يجاولون رد الفضاء السازل عليهم م الها صلاح الدين فلما وصل الى بيت

المقدس نزل في الجانب الغربي منه ثم راى ذلك المكان عصيناً ومشعوناً من الحيالة فانتقل الى الجانب الشمالي في ٢٠ رجب سنة ٥٨٣ ه المذكورة وهناك نصب المنجنبةات وضيق على المدينة نضيبةاً شا بداً

فلما راي الفرنج ان المدينة لا بد ماخوذة ارسلوا لى صلاح الدين يطلبون الامان- فامتنع صلاح الدين من اجابتهم وقال « لا افعل بكم الا كما فعلتم باهل هذا البلد حين ملكتموه »

ولما وجم الرسول بالحنبة خرج الى صلاح الدين بالبان بن بيرزان وقابل صلاح الدين ورغبه في الامان فلم يجبه واستعطفه فلم يمطف واسترجمه فلم يرجم، فلما يشى من كل ذلك قال له « ايها السلطان اعلم اننا في هذه المدينة خاق كثير والما يغرون عن الفتال رجاء انك تجيبهم الى الامان وهم يكرهون الموت ويوغبون في الحياة فاذا راينا الموت لا بد منه فوالله لنقتان اولادنا ونساءنا ونحرق اموالنا وامتعنا ولا نقرككم تغنمون منا ديناراً واحداً ولا تسبون وتاسرون رجلا ولا امرأة واذا فرغنا من ذلك اخر بنا الصغرة والمحجد الاقصى وغيرها من المواضم ثم امرأة واذا فرغنا من المرى المسلمين وهم خسة اللاف اسير ولا نقرك لنا دابة ولا حيوانا الا قتلناه ثم نخرج البكم مقاتلين قتال من يحمي دمه ونفسه وحينئذ لا يقتل الرجل حتى يقتل امثاله ونموت اعزاء او نظفر كراماً »

فنكر صلاح الدين ملياً واستشار اصحابه فقر رايهم على بذل الامان لاهل يت المفدس فامنوهم وتسلموه · فعاد بيت المقدس الى المسلمين كما كان قبل قدوم الصليبيين

ومدحالشعراء صلاح الدين بعد هذا الفتح المبين فهن ذلك ما قاله عبدالرخمن ابن بدر في قصديته التي يقول في مظلمها :

هذا الذي كانت الايام تنتظر فليوف لله اقوام بما نذروا وهي ظويلة تزيد على ماية بيت

و بعد فتح بيت المقدم سار صلاح الدبن افتح صور فجا. عكا ونزل فيهـــا

ونظر في امورها ثم سار عنها الى صور في يوم الجمة ١٥ رمضان سنة ١٥ه ه فنزل قريباً منها وحصرها برًا واستقدم اسطوله من مصر لحصارها بجراً ، ثم ارسل من حاصر هونين فسلمت ، اما الصوريون فارسلوا اسطولهم الى المطول المسلمين فاسروا منه خمس قطع وقنلوا كثيرين من المسلمين فعظم ذلك على صلاح الدين وضاق صدره ، وكان الشته قد هجم وتراكمت الامطار فاستشار اصحابه ففضلوا الرجوع عمر صور وابقاء امرها لما بعد الشناء فافرجوا عنها وساروا الى عكا

وفي سنة ١٨٥ ه سارصلاح الدين من عكا الى قلمة كوكب فحصرها ونازلها وكان يظن انه يسهل عليه الاستبلاء عليها فلما رآها منيمة يشغذر الوصول اليهسا سار الى دمشق وترك الحاه الدادل ايستديم حصارها وحصار قلمة صفد والكوك . فازل المادل الكرك وطبق عليها حتى عدم اهلهما القوت واكلوا دوابهم فطابوا الامان قامنهم وشالم الفامة وما يجاورها كالشو بك وغيرها

وفي جمادي الاولى من السنة فنح صلاح الدين ومن انضم اليه من امراء المسلمين مدن ترسون وجبلة . وفتح صهبون في جمادي الاخرة ثم سير عدة من رجاله استولوا على عدة قرى كبلاطس وغيرها ثم اتي بكاس وهي قامة حصينة على نهر الماصي فنتحها عنوة وهدم قلمتها ومنها سار الى قلمة برزنة الشهبرة فنتحها وفتح غيرها من القلاع

وفي شمبان من السنة ارسل اعل انطاكية يطلبون الصلح فصالحهم وفي اوائل رمضان سار يريد ضفد قحاربها واستولى عليهما بالامان ، وفيه سلمت الكرك ايضاً

ولما ضعف امر الصليبيين بالشام الى هذا الحد ذهب المحرضون الى اوربا منادين بحروب صليبية ومستحثين الافرنج لاشترجاع ما الحذ من الحواتهم بالشام ا فلبت اوربا دعوتهم وسارت هذه المتجريدة الثانة الى الشام بقيادة ريشارد الملقب بقلب الاسد ملك الكائرا وفياب ملك فرانه وفردريك ملك المانيا وسار بعضهم بحرًا وبعضهم برًّا الى الاراضي المقدسة فازلوا على عكا سنة ٥٨٥ ه وحاصروها برًّا وبحرًا ولم ببق المسلمين اليها طريق فسار البهم صلاح الدين وقائلهم وحمل تني الدين عمر صاحب حمساة من مجلة السلطان عليهم فازالهم عن موقفهم والنزق بالدين عمر صاحب حمساة من مجلة السلطان عليهم فازالهم عن موقفهم والنزق بالدين عمرًا البها نجدة والدور وافقتح الطريق الى المدينة فادخل صلاح الدين عمرًا البها نجدة وبقيت الحرب سجالاً ثم صافوا السلطان وحملوا على قاب جيش المسلمين فزالوه واخذوا يقتلون في السلمين الى ان بلغوا خيمة السلطان فقائلهم السلطان حتى قتل منهم نحو المشهرة الاف وانهزم بعض المسلمين ووصل بعضهم الى طبرية و بعضهم الى دمشق

وحصل السلطان قولنج فاشار عليه الاطباء بالانتقال من ذلك المحل فرحل عن عكا الى الحروبة فنمكن الافرنج من حصر المدينة ثانية وانبسطوا في تلك الارض وحصنوا مواقفهم واصطنعوا ثلاثة ابراج من خشب وبا انقض الشناء عاد صلاح الدين من الخروبة وعادت ثار الحرب تناجج قاحرق المسلمون الابراج المذكورة وبعد مظلبات كثيرة بين المسلمين والفرنج ارتاع المسلمون وضايقهم الافرنج واصاب صلاح الدين مرض انجزه عن الن يشهد الحرب مع جنوده فطلب المسلمون الامان فاجاجم الافرنج اليه وقسلم الفرنج عكا في ١٣ يوليو منة الما م بعد حصارها نحو سنتين

وبعد ان استقر الافرنج بمكا ساروا قاصدين يافا فبعد ال عبروا غابة ارسوف وجدوا في الصحراء هناك ٢٠٠ الف مقاتل من المدلمين فدارت رحى الحرب وحمي وطبسها وكان ريشارد ملك انكاترا وبطل الصليبين يتسارع الى حيث يجد حاجة اليه فانهزم المسلمون هزيمة شنعاء وتفدم الفرنج الى يافا واستولوا عليها و وبعد ان جددوا اسوارها عزموا على قصد بيت المفدس فردهم صلاح الدبن على اعقابهم و فشرعوا في تحصين الفلاع التي سيق ايديهم مثل عسقلان ويافا وغيرها على عزم قصد بيت المقدس بعد الفراغ من ذلك

وفي هذه الاثناء وصلت الاخيار الى ريشارد قلب الاسد ملك انكلترا بان

الحاه يوحنا يقدر به ويريد الحذ ملكه فعزم على الرجوع الى بلاده ، ولكنه صاب عليه ان يترك الشام على هذه الحال فعقد مع صلاح الدين هدنة لمدة ثلاث سنين وثمانية اشهر تكون في خلالها البواب بيت المقدس مغتوحة الزائرين من النصارى يدخلونه بلا سلاخ

وبعد ان قرر ريشارد الهدنة اقام على فتوحاته في فلـ طين ابن اخيه هنري كونت شمانيا ماكماً ثم عاد الى بلاده

اما صلاح الدبن فبعد ان عقد المدنة مع الفرنج عزم ان يغزو اسيا الصغرى و باخذ ما فيها للمسلمين ولماك الروم و يفتتح القسطنطنية وينطرق الى الفرنج في بلادهمالا انه ليس كل مايتنى المر يدركه وانه خرج الى شرقيد مشق متصيداً وغاب خسة عشر بوماً وعاد ثم خرج المتنى الحجاج ورجع بين البسائين الى القامة فكانت هذه آخر ركاته فقد اصابته هى واخذ المرض في النزايد وقصده الاطباه في كنانت هذه آخر ركاته فقد اصابته هى واخذ المرض في النزايد وقصده الاطباه الم تنجع به ادواؤهم وغشي الناس من الحزن والبكاء عليه بما لم يسمم عثله وتوفي وبنتا واحدة ولم يخلف صلاح الدين سيق خزائنه غير سبعة واربعين درهماً وهذا وبنتا واحدة ولم يخلف صلاح الدين سيق خزائنه غير سبعة واربعين درهماً وهذا دليل قاطع على فرط كرمه وكان حسن الحلق صبوراً على ما يكره كثير التفاقل عن ذنوب اصحابه يسمع من احدهم ما يكره ولا يملمه بذلك ولا يتغير عليه وكان طاهر المعلس لا يذكر احد في مجلسه الا بالمنبر

ولما توفي صلاح الدين كان معه بدمشق ابنه الافضل نور الذين فملك دمشق والساحل و بعلبك وصرخد و بصرى و بانياس وشوش وجميع الاعمال الى الداروم وكان بحسر ابنه العزيز عثمان فاستولى عليها . وكان بحلب ابنه الظاهر غازي فاستولى عليها وعلى اعمالها مثل حارم وقل باشر وعزاز و برزية وغيرها واطاعه صاحب حماة ناصر الدين محمد بن فقي الدين عمر بن شيركوه وله مع حماة صاحب حماة ناصر الدين محمد بن فتي الدين عمر بن شيركوه وله مع حماة سلمية والمعرة ومنبيج ، وكان بجمعس شيركوه بن محمد فاطاع الملك الافضل وكان المادل بن أيوب بالكرك فامتنع فيه ولم يابع لاحد من ولد الحيه فارسل

اليه الملك الافضل وهدده ان لم يحضر لدمشق و يبايع له فنعل · وجهذه الكيفيـــة انقسمت الدولة الايو بيــة الى ثلاث دول مصر وهي للمزيز . ودمشق وهي الافضل · وحاب وهي الظاعر ·

ولأن صاخب مصر في اغلب الاحيان كانت له السيادة على التي الملوك . فسأذكر ما يلي من الفصول تحت امم الملوك الذبن تولوا على مصر مع اعمحوادث باقي المالك الايوبية في غير مصر حسب تاريخ وقوعها و بالله التوفيق



### ٢٦٤ - العزيزين بوسف

من سنة ٨٩٩ — ٩٩٥ هـ او من سنة ١١٩٣ — ١١٩٨ م

وعلى ما ثقدم اسلقر العزيز بن بوسف تبصر والافضل بدمشق والظاهر بحاب . وكأن للدولة الابويية اعدا. الداء لم يظهروا ايام صلاح الدبن لخوفهم منه وتجزهم عن مقاومته • فلما توفي الفتح باب الساجلة • ومن هؤلاء الاعداء عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي فانه لما محم بوفاة صلاح الدين عزم على قصة ديار الجزيرة مثل حران والرها وغيرها ليسترجعها لكنه لم يتم له ماتمني لان المرض اصابه في طريقه ورجع الى الموصل قمات في رجب من المنة

وكان مع العزيز بمصر موالي اليه وهم مخرفون عن طاعة الافضل فخوفوا العزيز منه واغروه بانتزاع دمشق من يده قسار لذلك سنة ٩٠ ه وحصر الحاء الافضل بدمشق. فارسل الافضل يستنجد عمه العادل والحاء الظاهر صاحب حاب وابن عمه المتصور صاحب حماة فساروا الى دمشق واسلحوا بين الاخوين ورجع العزيز الى مصر ورجع كل ملك الى بلده

وفي سنة ٩١ ه ه عاود الملك العزيز قصد الشام ومنازلة اخيه الملك الافضل فسار غير دمشق فاضطوب عليه بعض عسكره وفارقوه فعاد الى مصر بن بتي معه . وكان الملك الافضل قد استنجد عمه الملك العادل . فما رحل الخوم العزيز الى مصر نبعه الملك الافضل والملك العادل ومن الضم البحما طالبين مصر فساروا حتى نزلوا على بلبيس وقد نرك العزيز فيها جاعة من الصلاحية فقصد الملك الافضل مناجزتهم بالقتال فمنعه عمه المادل عمم الملك العادل وقصد الافضل المدير الى مصر والاستبلاء عليها فمنعه عممه العادل ابضًا وقال «مصر لك متى شئت» وكانب العزيز بالباطن وامره بارسال القاضي الفاضل الميضاح بين الاخوين فاصلح بينها وقام الملك العادل عند العزيز بمصر وعاد الافضل الى دهشتى

وفي سنة ٩٩٣هـ النق العزيز والعادل على قصد دمشق والخذها من الاقضل وأدايمها للعادل فتم لها ذلك وسار الافضل الى قامة صرخد .

وفي سنة ٥٩٣ ه ملك العادل بافا من الافرنج وملك القرنج بيروث من السلمين وفي سنة ٩٥ ه قوفي الملك المزيز صاحب مصر بعد أن ملك ست سنين الاشهراً



ش (۲) نفود العزيز بن صلاح الدين

#### ٣١٣٤ - المنصور به العزيز

من سنة ٥٩٥ — ٥٩٦ هـ او من سنة ١١٩٨ — ١٢٠٠ م

ولما توفي الدريز بن يوسف تولى بعده ابنه ناصر الدين محمد ولقب الملك المتصور ولانه كان صغيرًا لم النجاوز الثامنة من عمره استدى ارباب الدولة بمصر عمه الملك الافضل ليكن وصيًا عليه ، فارسلوا اليه بصرخد نجاه الى مصر مختفيًا خوفًا من عمه العادل فلما وصلها تودي به اتابكاً على ابن اخيه المالك المنصور ، فلما استقر قدمه بمصر ارسل اليه اخوه الظاهر صاحب حلب واشار عليه ان يقصد دمشق و باخذها من عمه الملك العادل فسار الملك الافضل الى دمشق و بلغ الملك العادل مسيره وهو محاصر ماردين فسار الى دمشق ووصل اليها قبل الملك الافضل فم وصل الافضل الى دمشق وزحف اليها وجرى بينها قتال وانجد الملك الافضل فم والفاهر خلاف الام على العادل حقى كاد يسلم المدينة تحسل بين الاخوين الافضل والفاهر خلاف ادى الى العادل حقى كاد يسلم المدينة تحسل بين الاخوين الافضل والفاهر خلاف ادى الى ترك حصار دمشق وعاد الملك الافضل الى مصر والظاهر الى حلب

وفي سنة ٥٩٦ ه خرج الملك العادل من دمشق وسار في اثر الافضل الى مصر ولما وصل الافضل اليها نفرقت عداكره فادركه عمه العادل نفرج الافضل بمن بتي عنده من العسكر وضرب معه مصاف بالسائح فانكر عسكر الافضل وانهزم هو الى الله مرة و ونازل العادل الفاهرة فاجاب الافضل الى تسليمها على ان يعوض عنها ميافار فين وحميساط فاجابه العادل الى ذلك ولم يف له به ودخل العادل القاهرة في ما ويع الآخر من السنة وسافر الافضل الى صرخد



ش (٢) نتود المنصور بن ألوزير

- CONTROL OF

#### ١٦٤ – العادل به أيوب

من سنة ٩٦٦ — ١٢٠٥ هـ او من سنة ١٣٠٠ – ١٢١٨ م

دخل العادل القاهرة على انه اتابك المائك المتصور محمد بن العزيز ولكنه خلمه بعد مدة يديرة واستفل بالمائك و فاعلم الملك الافضل والملك الظاهر باستقلال محمها الملك العادل بمصر وقطع خطبة ابن اخيهما خافا من عمهما واتحدا معاعلى اخذ بلاده على ان تكون دمشق الملك الظاهر ومصر الملك الافضل وعلى هذا الانفاق سارا بجيوشهما الى دمشق و بها المعظم بن العادل فحاصراها وضيقا عليها وسار العادل بعما كره من مصر لمنعهما فلم يجدر على النقدم البهما ولم يكن الا فليلاً على فتح دمشق حتى اختلف الاخوان وطمع كل منهما في الملك دون الآخر فنفرقت حجوعهما وعاد الظاهر الى حلب فتقدم حينئذ العادل ودخل دمشق نم سار منها الى حماة فاصداً اخذ حلب فعلم الظاهر بقدومه فارسل الى عمه العادل يطلب الاءان على ان يخطب له في حلب فعلم الطاهر الى ويكون نائبه فيها و فاجابه الى ذلك وبذلك توحدت الدولة الايوبية مرة اخرى وصادت على ان محلكة واحدة ثمت تصرف المادل

وفي سنة ٩٩٩ ه سار الماك المنصور صاحب حماة الي بعرين موابطاً للافرنج وكتب الماك العادل الى صاحب بعلبك وصاحب حمص ان ينجداه واجتمع الافرنج من حصن الأكراد وطرابلس وغيرهما وقصدرا الملك المنصور بيعرين وبعد قتال شديد انهزم الافرنج هزيمة شنيعة واسر المسلمون وقناوا منهم خلقاً كثيراً

وفي سنة ٦٠٠ موصل كشير من الفرنج بحراً وارسوا بعكا فاصدين بيت المقدس تم ساروا ونهبوا كثيراً من بلاد المسلمين بنواحي الاردن وسبوا وفنكوا بالمسلمين شخوج الملك العادل من دمشق وجمع العساكر ونزل على الطور بالقرب من عكا في قبالة التوتيج ودام ذلك الى آخر السنة

وفي سنة ٦٠١ ه كانت الهدانة بين الملك العادل والفرانج وسلم اليهم بافا والناصرة وغيرها ونصف اللد والرملة ٠ ولما استفرت الهدنة سار الملك العادل الى مصر فاغار الفرنج على حماة فامدلاً ت ابديهم من الكاسب ثم هادن صاحب حماة الفرنج وفي سنة ٣٠٣ ه سار الملاك العادل من مصر الى الشام فتأزل في ظريقه عكا فصالحه اهلها على اطلاق جمع من الاسرى ثم وصل الى دمشق وكان الافرنج الذين بطرابلس وحصن الاكرادقدا كنزوا الاغارة على حمص ولم يقدر صاحبها أسدالدين شركو على دفعهم فاستنجد الظاهر صاحب حاب وغيره من ماوك الشام فام ينجد والا الظاهر فاله سير له عسكر آ اقاموا عنده ومنعوا الفرنج عن ولايته الى ان سار الملك العادل من دمشق و زل على بحيرة قدس وجاءته الامداد من النسرق ودبار الجزيرة ودخل بلاد طرابلس وحاصر موضعاً اسفه القليمات واخذه صلحاً واطاق صاحبه وغم ما فيه من دواب وسلاح وخربه وتقدم الى ظرابلس فهب وأحرق وسبى وغم وعات عسكره في بلادها وقطع قنايتها وعاد الى بحيرة قدس وترددت الرسل بينه و بين الفرنج فلم نستقر بلادها و وخله المادل الى عمرة قدس وترددت الرسل بينه و بين الفرنج فلم نستقر عصم وعاد الماك العادل الى دمشق فشق ما

وفي سنة ٢٠٦ هسارالملك العادل من دمشق وقطع الفرات وجع العساكر والملوك وتزل حران وسار مها فنازل سنجار وبها صاحبها قطب الدين محد بن عماد الدين زنكي بن مودود وحاصرها وطال الحصار ، نم خامرت العساكر التي محبت الملك العادل ونقض الملك المظاهر صاحب حلب الصلح مع عمه العادل فرحل الملك العادل عن سنجار وعاد الى حران واستولى على قصيبين وكانت لقطب الدين وعاد الى دمشق في مصر

وفي سنة ٣١٣ ه توفي الملك الظاهر صاحب حلب بعد ان عهد بالولاية من بعده لابنه الاسخر الملك العزيز تم بعده لولده الكبيرالملك الصالح وبعدها لابن عمهما الملك النصور محمد بن عبد العزيز وحائف الامراء والاكابر على ذلك وكانت مدة ملكه بحاب من حين وهما أبوء له ٣١ رنة

وفي سنة ١٩٤٤ ه وصل امداد الافرنج الى عكا وكان العادل بمصر قسار الى الشام فوصل الى الرملة ومنها الى لد وقصد الافرنج من عكا فسار هو الى البلس فسبق الافرنج البه فركان عسكره فليلا فلم بر ان يافاهم فيمن معه خوفاً من هزيمة تكون عليه ففارق بيسان وسار الى دمشق ليجمع المساكر وتقدم الفرنج الى بيسان فاخذوا كل ما فها ونهبوا البلاد من بيسان الى بانياس تم وخوا الى عكا بعد ان غندوا شبئاً كثيراً ، ثم جاؤا الى صور وقصدوا بلدالشقيف ونهبوا اليالي ما والميوا بلدالشقيف ونهبوا المالي ما فالم الله الله المالية ونهبوا الله عكا بم الله الله الله الله الله المالية ونهبوا الله عكا بمد ان غندوا الى عكا ثم نازلوا قلمة العاور (على رأس جبل بالقرب

من عكا ) وكادوا يملكونها فنتل بعض امرائهم فتركوا القلعة وعادوا الى عكا • فتوجه الملك المعظم بن العادل ودك قلعة الطور الى الارض لانها بالقرب من عكا ويتعذر حفظها

الما الافرنج فإقاموا بعكا الى سنة ١٩٥ ه وساروا في البحر الى دمياط وارسوا بسواحلها في سفر والنيل بينهم ويؤنها وكان على النيل برج حصين تمر منه الى سود دمياط سلاسل من الحديد محكمة تمنع السفن من البحر المسالح ان تصعد الى النيل فالما نزل الفرنج بذلك الساحل خندقوا عليهم وبنوا سوراً بينهم ويهن الخندمق وشرعوا في حصار دمياط و وبعت العمادل الى ابنه الكامل بمصر ان يخرج في العساكر وبقف قبالهم نفعل وخرج من مصر في عماكر المسلمين فنزل فرياً من دمياط بالعادلية و والح الافرنج على فنال ذلك البرج اربعة أشهر حتى ملكوم ووجدوا السبيل الى دخول النيل لينمكنوا من النزول على دميساط وفي الكامل عوض السلاسل جسراً عظيماً يمانع الداخلين الى النيل فضائلوا عليه وراء الجمر تمنع المراكب من الدخول الي النيل فحول الافرنج بحرى النيل واسعدوا مراكبم اليه

وأشئد خوف العادل من تزول الفرنج على دمياط فرحل من مرج الصفر الى عالفين فترل به المرض ومات في حادى الآخرة سنة ١١٥ هـ • وكان قد قسم البلاد في حيانه بين بنيه قصر المكامل ودمشق والقدس وطبرية والكرك وما البها للمعظم عيسى • وخلاط وما البها وبلاد الجزيرة غير الرها ونصيبين وميافارقين للاشرف موسى والرها وميافارقين لشهاب الدين غازي وقلمة جمير للخفشر أرسلان شاء • فلما توفى استقل كل منهم بعدله وتجزأت الدولة مرة لمانية





ش (٤) غودالعادل بن ايوب من هن هن ايوب

٥٦٥ - الكامل بعد العادل

من سنة ١٢١٥ – ١٣٦٠ ه او من سنة ١٢١٨ – ١٢٣٨ م

توفي المادل والفرنج محاصرون دمياط وعلم الناس بذلك فازداد الفرنج قوة والمسلمون وهناً وقام الامير عباد الدين بن المشطوب الكردي وهيج الامراء والمسكر بعدم قبول الكامل سلطاناً عليهم مكان ابه وتمايك الحبه الملك الفائز و بلغ الحبر الملك الكامل ففارق موقفه مقابل الفرنج ليلا وسار مسرعاً الى قرية اشهوت طناح واصبح العسكر وقد فقدوا سلطانهم فاركوا خيامهم وذخائرهم واموالهم ولجهوا بالكامل، فعبر الفرنج حيناند الى النبل آمنين بغير منازع الى بر دمياط فغنموا ما في معسكر المسلمين واحاطوا بدمياط وضيقوا عليها برا وبحراً واشند الفتسال على الدمياطيين وتعذرت عليهم الاقوات فسلموا البلا بل الاقوات فسلموا البلا

وفي هذه الاثنا، وصل الملك المعظم عيسى بن العادل الديار المصرية نجدة لاخيه الكامل فاشند قلب الكامل وقوي ظهره واتحد هو واخوه واخرجوا ابن المشطوب الى الشام فاتصل بالملك الاشرف صاحب ديار الجزيرة وصار من جنده

اما الفرنج فلمنا ملكوا دمياظ اقاءوا بها وبثوا سراياهم في ما چاورها من البلاد

وشرعوا في تحصينها · وسمع الفرنج في بلادهم بفتح دمياط فاقبلوا من كل فج اليها يهرعون

وعاد الملك المعظم الى الشام فخرب اسوار البيت المقدس خوفًا من ان ياخذه الفرنج فلا ينفءهم اخذه

اما المالك الكامل فلما علم بفتح دمياط رحل حتى نزل قبالة طلخا على رأس بجر اشموم ورأس بحر دمياط ليمنع الغرنج من التقدم الى داخلية البسلاد واقام معسكرًا في محلة المنزلة وامر بتحصين المعسكر فامر ببناء الدور والفنادق والحمامات والاسواق . وصارت هذه المدينة تدعى بعد ذلك الحين بالمنصورة اشارة الى انتصاره على الصليبين هناك . وكتب الى اخويه المعظم في دمشق والاشرف في الجزيرة يستنجدهما ويحتمها على الحضور بانفسها . وكان الملك الاشرف مشغولاً عن نجدته بما دهمه من اخالاف الكامة عليه ولما اساتنامت له الامور سارهو والخود صاحب دمشق سنة ٦١٨ ﴿ إِلَى مصر • وكان الفرنج قد تركوا دمياط وقصدوا الملك الكامل ونزلوا قبالته وبينها بجر اشمون واوقدوا الحرب عليه . وسمع الملك الكأمل بدنو اخيه الملك الاشرف فلقيه واستبشر هو والمسلمون يقدومه . وأما الماك المعظم فقصد دمياط أيمنع الفرنج من الرجوع اليها . وزحف الكامل والاشرف الىالفرنج واشتد الفتال وغنم المسلمون ثلاث قطعمن مراكبهم بمن فيها من الرجال فقويت نفوس المسلمين . ثم ترددت الرسل بين الفريقين بتقرير قاعدة الصلح وبذل المسلمون للفرنج تسليم بيث المقدس وعسقلان وطبرية الفرنج دمياط فلم يرضوا وطلبوا ثلاثماية الف دينار عوضاً عن تنخر يب اسوار الديت المقدس ليممروه يها فلم يتم يينهم امر وعادوا الىالقتال وقطع المسلمون النيل فركب الماء اكار الارض التي عليها الفرنج ولم يبق لهم جهة يسلكون منها غير جهة واحدة ضيقة - ونصب الكامل على النيل جسورًا عبر المسلمون عليها فملكوا الطريق الذي يسلكه الفرنج أن أرادوا العود إلى دمياط. فانحصر الفرنج في ثلث البقعة وضاقت

يهم المذاهب وند والانهم لم يقبلوا شروط الصلح التي قدمها المدلمون وليا والمسلم والمقالم وزحفوا الى المدلمين فحالت الاوحدال دون ما يرغبون وقلت الاقوات يينهم وكشرت النايا لهم عن انبابها فرادلوا المناك انكامل يطلبون الامان ليسلموا دمياط بغير عوض وبينها المراسلات مترددة اقبل جيش الملك المفلم صاحب دمشق الذي كان قد جمل طربقه على دمياط فأشتدت ظهور المسلمين وزادوا الفرنج خذلاناً وتموا الصلح على اخذ دوياط ولما وخل المسلمون دمياط وجدوها محصنة تحصيناً عظماً فكان هذا ظفراً المم لم يكن في حسابهم وكان دخول المسلمين اليها في ١٩ رجب سنة ١١٨ هـ

وفي سنة ٦١٩ ه قصد الملك المعظم عيسى صاحب دمثق حماة البملك الان الملك الناصر صاحب حماة كان قد النزم له بمال يحمله البه اذا ملك حساة فما كما ولم يف ، فنزل الملك المعظم بعر بن وجرى بينه و بين الملك المناصر قنال قلبل ثم ارتحل الملك المعظم الى صلعية فاستولى على حواصلها ثم توجه الى المرة فاستولى عليها واقام فيها والياً من جهته وقرر امورها ثم عاد الى سلمية فاقام بها على قصد مناذلة حماة

وفي منة ١٢٠ ه بلغ الملك الاشرف ما فعله الحود المعظم بصاحب حماة فعظم عليه ذلك واتفق مع الحبه الملك الكامل على انكار ما فعله المعظم وازاحته عن حماة فارسل اليه الملك الكامل فاصح الدين الفارسي فقال له « السلطان بأمرك بالرحيل » فقال المسمغ والطاعة و رحل مفضباً على الحويه الكامل والاشرف ورجمت سلمية والمعرة الى الملك الناصر

وفي سنة ٦٣٢ ه قوفي الملك الافضل بن صلاح الدين بسميداط وكان له علم وفطانة لكنه كان ضعيف الرأي قلبل العزم كثير الغفلة عما يجب للدول وتدبير المهالك ، وكان لما الحذت منه البلاد كتب الى الخليفة الناصر كتاباً ضمنه شكاية عمه المادل والحيم المزيز حيث الحذا منه البلاد ونكثا عهد ابيه له بها ، وكتب في اول الكتاب بيتين من الشعر عملهما واحسن فيهما وهما مولاي ان ابدا بكر وصاحبه عثمان قد اخذا بالسيف حق علي فالفارالي حرف هذا الاسم كيف لتي من الاواخر ما لاق من الاول ير يد بابي بكر عمه المادل و يعثمان اخاه العزيز و بعلي نفسه . فاجابه الناصر عن كنابه بكتاب كتب فيه

وافي كنابك يا ابن يوسف مطناً بالصدق يخبر ان اصلك طاهر غصبوا علياً حقه اذ لم يكرف بعد النبي له بيثرب ناصر فاصبر فان غداً عليه حسابهم وابشر فناصرك الامام الناصر

وفي سنة ١٢٤ هـ توفي الملك المعظم بن الملك العادل صاحب دمشق بقلمة دمشق بالدوسنطاريا وعموه تسع واربعون سنة وكان شجاعاً وكان يجامل الحاه الكامل صاحب مصر ويخطب له ببلاده ولا يذكر اسمه معه وكان قليل التكاف جدا لا يركب بالدناجق السلطانية كمادة الملوك وكان عالماً قاضلاً بالفقه والنحو واللغة وكان جناً منعصباً لمفاهيه مع ان جميع اهل بينه كانوا شافعية، ووفي بعده ابنه داود ويلفب الملك الناصر

وفي سنة ٦٣٥ ه ارسل الملك الكامل صاحب مصر يطلب من ابن الحيه الناصر داود حصن الشوبك فلم يجبه الى طلبه فسار الملاك الكامل من مصر ونزل على تل المجول بظاهر غزة - وكان مع الملاك الكامل الظفر صاحب حماة وقد وعده الكامل ان ينتزع حماة من الناصر ويسلمها اليه

ولما علم الملك الناصر بقصد عمه الكامل استنجد بعمه الملك الاشرف فقدم الى دمشق ووجد الناصر يستمد ويتجهز للحصار فمنعه عما هو فيه وحلف له على الساعدة والحفظ له ولبلاده وراصل الملك الكامل واصطلحا ، وظن الناصر انه معها في الصلح ثم سار الاشرف الى اخيه الكامل الى غزة واتفقا في الباطن على اخد دمشق من ابن اخيها الناصر وتعويضه عنها مجران والرها والرقة من بلاد الاشرف وإن تكون دمشق الملك الاشرف ويكون له الى عقبة افيق وما عدا ذلك من بلاد دمشق يكون المالك الاشرف ماحب مصر ، وعلم الناصر وهو بنابلس بلاد دمشق يكون المالك الكامل صاحب مصر ، وعلم الناصر وهو بنابلس

بانحاد الاشرف والكامل عليه فسار الى دمشق وسار الاشرف في اثره وحصره في دمشق

وفي سنة ٦٣٦ ه وصل الشام فردر بك الثاني ملك المانيا ونزل عكا واستولى على كثير من مدن المسلمين المجاورة لببت المقدس ولم يقدر الكامل على دفعه فراسله وهو بغزة في الصلح واستقرت القاعدة ببنهم على الن يسلموا اليه ( الى فردر يك ) ببت المقدس ومواضع اخرى على ان تستمر اسواره خراباً فاستمقام: المسلمون ذلك واكبروه ووجدوا له من الوهن والتالم ما لا يمكن وصفه

ولما عقد الكامل الهدنة مع فردريك ملك المانيا على ما تقدم من الشروط سار لمماونة اخيه الاشرف في حصار دمشق واشتد الحصار فاستولى المالك الكامل على دمشق وعوض الناصر صاحبها بالكرك والباقاء والصات والاغوار والشوبك وأسلم الملك الاشرف دمشق واخذ الكامل لنفسه البلاد الشرقية التي كانت قسد عيفت الناضر وهي حران والرها وغيرها

وفي سنة ٦٦٧ هـ استولى الملك الاشرف صاحب دمشق على بعلبك واخذها من الملك الاعبد بهرام من الايوبين ابضاً وعوضه عنها الزبداني وقصور دمشق الذى شاليها ومواضع اخرى و توجه الملك الاعبد واقام بداره التي داخل باب النفر بدمشق المعروفة بدار المفارة ( وهي التي ينزلها النواب ) وكان الاشرف قدد حبس بعض مماليكه في داره وجلس قدام الباب يلعب بالنرد فقنح المعلوك الباب واخذ سيفاً ضرب به الاعبد ثم طلع الى سعاح الدار والتي نفسه الى وسطها فات وكان الاعبد اشعر بني ابوب وشعره مشهور

وفي سنة ١٣٠ م استولي الملك المزيز صاحب حلب على شيزر وكانت بيد شهاب الدين يوسف من ولد عثان بن الداية من امراء نور الدين بن زنكي و وفيها اخذ المفافر صاحب حماة بمرين من اخبه قلج ارسلان لانه خشي ان يسلمها الى الفرنج اضعفه وجرى ذلك باذن الكامل وفي سنة ١٣٤ ه قوفي الملك العزيز صاحب حلب وتولى بعده ولده الملك الناصر بوسف وعمره سبع سنين فصار مرجع امور المملكة الى جدته والدة الملك العادل واسمها ضيفة خاتون بنت الملك العادل

وفي هذه الدنة قويت الوحشة بين الملك الكامل وبين الحيه الملك الاشوف صاحب دمشق وسبب ذلك ان الملك الكامل قصد بلاد الروم فاتفق الملك الاشرف مع شيركوه صاحب عمص ومع صاحبة حلب ضيفة خاتون ومع باقي الملك ( الا الملك المفلفر صاحب حماة ) على مخالفة الملك الكامل وتهدد الاشرف الملك المفلفر باخذ بلاده منه ان لم يتحد معهم فخاف وقدم الى دمشق ووافقهم على الملك المكامل ولم يتم الاشرف ما اراد من انتزاع البلاد من يد اخبه الكامل لان المنبة عاجلته فتوفي في دمشق سنة ١٣٥ ه و تولى بعده على دمشق الحوه الملك المالح اسماعيل بعهده له بذلك

ولما استقر الملك الصالح اسماء بــ ل في دمشق كتب الى الملوك يجدد عهودهم لفتال الكامل فانقادوا اليه و وافقوه ما عدا الملك المظفر صاحب حماة فانه كتب الى الكامل بعت ذر عن انقياده اولاً الاشرف خوفاً منه فقبل الكامل عذره ووعده بانتزاع سلية من صاحب حمص وتسليمها اليه

ولماعلم الكامل بوت أخيه الاشرف سارالي دمشق وحصر هاويها اخوه الملك الصالح اسهاعيل المتولي بعد الاشرف فغائل عنها بما في امكانه ولما لم يجدفائدة من الدفاع سلم دمشق للكامل واخذ عوضا عنها بعلبك والبقاع وبصرى و بعد ايام مرض الكامل واشتد مرضه وسببه أنه لما دخل قلمة دمشق اصابه زكام فدخل الحمام وسكب على نفسه ما شديد الحرارة فاندفعت الغزلة الى معسدته وتورمت الحمام وحصلت له حمى فحات سنة ١٣٥ ه المذكورة و كان عاقلاً فاضلاً حسن السياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الحبية عظيم الهمة عمياً للفضائل واهلها السياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الهبية عظيم الهمة عمياً للفضائل واهلها السياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الهبية عظيم الهمة عمياً للفضائل واهلها السياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الهبية عظيم الهمة عمياً للفضائل واهلها المسياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الهبية عظيم الهمة عمياً للفضائل واهلها المسياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الهبية عظيم الهمة عمياً للفضائل واهلها المسياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الهبية عظيم الهمة عمياً للفضائل واهلها المسياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الهبية عظيم الهمة عمياً للفضائل واهلها المسياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الهبية عظيم الهمة عمياً للفضائل واهلها المسياسة كثير الاصابة سديد الرأي شديد الهبية عظيم الهمة عمياً للفضائل والعلم المسياسة كثير الاصابة سديد الوابية عليه المسياسة كثير الاصابة سديد المرابة ال

# ١٣٦٤ - العادل بن الأمل

من سنة ١٢٥ - ١٣٤٠ م أو من سنه ١٣٤٨ - ١٢٤٠ م

ولما علم الامراء بمصر بموت الكامل بايموا ابنه سبف الدين ابا بكر المقب بالملك المادل وهو حينك نائب ابيه بمصر فحفوا له واقاموا في دمثق نائباً له الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل ولما علم اهل حلب بموت الملك الكامل طمعوا حيف الاحتيلاء على ما المدك الطفو صاحب حماة لموافقته الكامل فسار عسكرهم الى لمعرة فانتزعها من يد المظفر وحاصر قلمتها فاخذها ابضا ثم ساروا وفي مقدمتهم المعظم توران شاه بن صلاح الدين الى حماة ونازلوها و بها الملك المظفر واستمر الحصار حتى انقضت سنة ١٣٥٠ ه تضجرت نفوسهم من هذا المصار ولم يجدوا بحياة معلمها فامرت ضيغة خاتون صاحبة حلب بالرحيل عنها المصار ولم يجدوا بحياة معلمها فامرت ضيغة خاتون صاحبة حلب بالرحيل عنها فرحلوا واستمرت المعرة في بد الحلميين ولم يبق المنظام الاحماة وبعرين وخاف ان تخرج بعرين بسبب قلمتها فهدم هذه القلمة الى الارض

وفي سنة ٦٣٦ ه ارسل العادل الى الجواد نائيه بدمشق لكي ينزل عن دمشق على ان يموضه عنها اقطاعاً بمصر فلم يرد الجواد ذلك بل اتفق مع الملك الصالح ايوب بن الكامل صاحب سنجلر والرفة على ان يتبادلا الامارات فاستولى الملك الصالح على دمشق وسار الجواد الى سنجار ، وخاف العادل بمصر من هذا التبادل لئلا يظمع الصالح في مصر وقد صارت قريبة منه ، وكان خوف في محله لان الصالح لما استقر بدمشق كاتب المصريين وكاتبوه والفقوا مراً ممه على تسايمه الصالح لما استقر بدمشق كاتب المصريين وكاتبوه والفقوا مراً ممه على تسايمه مصر فنفدم الصالح الى مصر وسار العادل الى بليس ليمنع دخوله

وفي يوم الجمة ٨ ذي الحبوة منة ٦٣٨ هـ الحاط جماعة من المائيك الاشرقية ومقدمهم البك الاسمر بالماك العادل وقبضوا عليه وجملوه في خبمة صغيرة وعليه من يحفظه وارسلوا الى الصالح ايوب يستمجلونه فسار هو والماصر داود الى مصر وزيشتاه البلاد وفرح الماس بقدومه وكانت مدة ملك العادل نحو سنتين

# ٤٦٧ - الصالح أبوب به الكامل

من سنة ١٣٤٧ - ١٤٤٧ ه او من سنة ١٣٤٠ - ١٣٤٩م

وال استقر الملك الصالح أيوب بمصر قبض في سنة ٦٣٨ ه على أيبك الاسمر وعلى غيره من الامراء والماليك الذين قبضوا على اخبه العادل وأودعهم السجون وشرع في بناء قلمة الجزيرة بمصر واتخدها مسكناً لنفسه

وفي سنة ١٣٨ ه المذكورة توفي الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل الذي كان قد تولى دمشق ثم عوض عنها بسنجار وعامة فباع عانة للخايعة المستنصر وسار لؤلو صاحب الموصل وحاصر سنجار ويونس غائب واستولى عليها فلم يبق بيد بونس شيء من البلاد فسار الى غزة وارسل الى الملك الصالح ايوب صاحب مصر يساله في المسير البه فلم يجبه الى ذلك فسار يونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الصالح اسماعيل صاحب دمشق حينئذ وبذل مالاً للفرنج وتسلم يونس المذكور واعتفاد ثم خنقه هذه السنة

وفي هذه الاثناء قدم الخوارزميون هاربين امام جنكزخان ملك التتر الى سورية الشرقية ونزلوا على حدودها فارسل اليهم الملك الصالح ابوب ماك مصر رسلاً عقدوا معهم صلحاً وعاهدوهم على محاربة الافرنج وامراء سورية الذين على دعوتهم . فتجند الخوارزميون واخترقوا سورية الى ان بلغوا غزة فحاربوا الفرنج عند اسوارها وانجدهم الملك الصالح من جهة مصر فانهزم الفرنج فنفيدوهم حتى استولوا على غزة والبيت المقدس باسم الملك الصالح ووصلت الاسرى والرواوس الى مصر ودقت بها البشائر عدة ايام وذلك سنة ١٤٣ ه . ثم سار عسكر مصر والخوارزمية الى دمشق وحاصروها فتسلموها سنة ١٤٣ ه وعوضوا صاحبها الصالح المهاعيل بملك وبصرى والسواد ، ولم يف الملك الصالح ابوب للخوارزمية ما وعدهم المهاعيل بلك وبصرى والسواد ، ولم يف الملك الصالح ابوب للخوارزمية ما وعدهم به فانفابوا ضده وساعدوا الصالح المهاعيل الذي اخذ بعليك وانضم اليهم صاحب الكرك وعادوا فحاصروا دمشق حتى غلت فيها الاقوات وقاسى العلها شدة عظيمة

وفي سنة ٦٤٣ ه اتفق اهل حلب واللك المنصور صاحب حمص مع اللك المنصور صاحب حمص مع اللك المنصور صاحب حمص مع اللك المصالح صاحب مصر وقصدواالخوارزمية وهم محاصرون دمشق فرحل الخوارزميون عن دمشق وساروا الى حاب فالنقوا بالحلبيين سنة ١٤٤ ه وحصل بين الفريقين قتال شديد في محل يقال له القصب فانهزم الخوارزمية هزيمة قبيحة تشتمت شملهم بعدها وقتل متدمهم حسام الدين وحمل رأسه الى حلب

وفي سنة ٦٤٤ م توفي الملك المنصور صاحب حمص وتولى بعده ابنه الملك الاشرف موسى

وفي سنة عدى ه استرد الملك الصالح صاحب مصر عسقلان وظهر ية من يد الافرنج بعد محاصرتها مدة

وفي سنة ٦٤٦ ه ارسل الملك الناصر صاحب حلب عسكرًا مع شمس العاين لؤالؤ الارمني فحاصر الملك الاشرف موسى بحمص مدة شهو بن فسلم اليهم حمص وتعوض عنها تل باشر مضافًا الى ما في يده من تدمر والرحبة

وأ بانم ذلك الماك الصائح صاحب مصر عظم عليه الامروسار الى الشام لاسترجاع حمص من الحلبيين فمرض في المطريق ووصل الى دمشق فارسل عسكراً الى حمص ونصبوا منجنيفاً مغربياً يرمي بحجر زنته ١٤٠ رطلاً شامياً واستمر الحصار الى ان وصل الخبر الى الملك الصالح بدمشق بوصول الفرنج الى دوياط وكان مرضه قد اشتد و وصل رسول من قبل الخليفة وسمى بالصلح بين الملك الصالح والحلبيين وان تستقر حمص بيد الحلبيين فاجاب صاحب مصر الى ذلك وامر عسكره فرحلوا عن حاب وعاد هو الى مصر محولاً في محقة لشدة مرضه

وفي سنة ١٤٧ ه وصل الملك لويس التاسع الله فرنسا الى د مباط في جبش عظيم بقصد الاستبلاء عليها والدخول منها الى الديار المصرية ، وكارف الملك الصالح قد شحنها بآلات عظيمة وذخائر وافرة وجعل فيها بني كنانة وهم مشهورون بالشجاعة فلما وصل الفرنساويون امد الصالح بني كانة بجبش عظيم بقيادة فحر الدين بن الشيخ ليكونوا قبالة الافرنج بظاهر د مباط ، ولما وصل الافرنج عبر

لمخر الدين من البر الغربي الى البر الشرقي ووصل الغرنج الى البر الغربي وقاتلوا بني كنانة وهزموهم ، فيرب بنو كمانة واهل دمياط منها وتركوا ابوابها مفتوامة فتملكها الفرنج بغير قنال واستولوا على ما بها ، وعظم ذلك على الملك الصالح وام بشنق بني كنانة فشنقوا عن آخرهم ، ووصل الملك الصائح الى المنصورة ونزل بها وقد اشند مرضه فتوفي في سنة ١٤٧ ه المذكورة

وكان عالي الهمة طاهر الله ان وقورًا كثير الصمت وجمع من الماليك الترك ما لم يجثمع لغيره من اهل بيته حتى كان اكثر عسكره مماليكه وجمع منهم جماعة حول دهليزه سماهم البحرية

# ١١٨٤ - المعظم توراده بعد الصالح

من سنة ٦٤٧ – ٦٤٨ هـ او من سنة ١٢٤٩ – ١٣٠٠ م

كان الدلك الصالح ثلاثة اولاد توفي منهم اثبان و بتي واحد فقط هو المعظم توران شاه صاحب حصن كيفا ، فلما ثوني الصالح لم يوص بالملك من بعده لاحد وكان الدلك الصالح جارية تدعى شجرة الدر عاقلة ذات رأي وحسن سياسة فكنمت وفائه ووقفت في جهور الامراء والاعبان وقالت ه ان الدلمطان يأمركم ان تبايعوا بعده ابنه المائك المعظم غياث الدين توران شاه وقد عين الاعير تحر الدين انزيكا لادارة الاحكام » فبايع جميع الامراء ثم ارسلت هذه الاوامر الى القاهرة فبايع جميع من فيها وكانت تبعث الرسائل مختوبة بختم السلطان المائك الصالح فكان فبايع جميع من فيها وكانت تبعث الرسائل مختوبة بختم السلطان المائك المعلم من حصن فيها وكانت تبعث الرسائل مختوبة بختم السلطان المائك المعظم من حصن كيفا فشاع بين الناس دوت السلطان ولكن لم يجسر احد ان يقوه بذلك

وتقدم الفرنج من دمياط الى المنصورة وكان الامير فحر الدين المذكور في الحام في المنصورة فركب مسرعاً وصادفه جماعة من الفرنج فقاوه · ثم حمل المسامون والقرك البحرية على الافرنج فردوهم على اعقابهم · ووصل الملك المعظم

توران شاه الى النصورة في آخر سنة ١٤٧ ه واشند الفتال بين المد له ين والد في يوًا وبحرًا وغنم المسلمون ثبين وثلاثين مركبًا من الفر فج فصعفت تفوسهم وارسلوا بطلبون الفدس و بعض المحاجل على ان يرحلوا عن دمباط فلم بجب طلبهم وضاق بهم الامر وفنيت ازوادهم وانقطع عنهم المدد من دمباط فان المد له ين قطبوا الطريق الواصل من دمباط البهم فلم يبق لهم صبر على المفام فرحلوا ليلة الار بعاء محرم سنة ١٤٨ هـ منوجهين الى دمباط فركب المسلمون اكتافهم و بذلوا فيهم السيف فلم يسلم منهم الا القابل و بلفت عدة الفللي منهم ٣٠ الفاعلي ما قبل والخاز لويس الناسع ملك فرنسا في جماعة من خواصه الى بلد هناك وطلبوا الامان فامنهم الطواشي محسن الصالحي ثم احتبط عليهم واحضر وا الى المنصورة وقيد لويس الناسع وجعل في الدار التي كان ينزلها نحو الدين ووكل به الطواشي صبيح المنظمي ولم بزل سجينًا حتى فداء الفرنساو يون يتسليم دمياط المسلمين وذلك بعد ان توفي المائك المعظم وثولت شجوة الدر الخا ذكرناه هنا اغاساً المعديث واثلاً تضيع المائت المعضودة

فلها تم الصليح بين المسلمين والفرنساويين تسلم المسلمون دمياط وسار الفرنساويون بحرا الى عكا - وانشرح المسلمون لهذا النتيج وقالوا فيه الاشمار فن ذلك قول جمال الدين بن مطروح ناثب دمشق

مقال صدق عن قواول فصيح من قتل عباد يسوع المسبح تحسب ان الزمر بالطبل ربح طاق بهم في ناظريك النسبح بسوء تدبيرك بطن الضريح الا قتيل او اسير جريح للمانا من شركم نستريج فرب غش قد اتى من نصيح

قل الفرنسيس اذا جنته آجرك الله على ما جرى البيت مصرًا تبتغي ملكها فساقك الحين الى ادهم وكل اصحابك اودعتهم خسون النا لا يرى منهم وقتك الله لا يرى منهم ان كان بابكر بذا راضباً

اوصبكم خيرا به انه نطف من الله اليكم اتبح لوكان ذا رشد على زعمكم ماكان يستحسن هذا القبيح فنل لهم ان اضمروا عودة لاخذ ثار او لقصد قبيح دار بن انمان على حالها والقبد باق والطواشي صبيح

وكان الماك المعظم قد احضر معه من كبفا بعض مماليكه فنسلطوا على موالي ابيه واغروا الماك المعظم بتنابع لاستبدادهم عليه فسمع المعظم وشايتهم وعزم على الفتك بماليك ابيه فنفرت قلوبهم منه واجتسعت البحر بة على قتاله وهجموا عليه بالمسيوف وكان اول من ضوبه ركن الدين بيبرس الذي صار سلطانا فيما بعد فهرب المسيوف وكان اول من ضوبه ركن الدين بيبرس الذي صار سلطانا فيما بعد فهرب الماك المعظم منهم وصعد الى برج من خشب كان هناك فاضرموا فيه النار فلما وصلت اليه وشاطة رمى نفسه الى الخليج النبلي فجلوا اليه ورموه بالنشاب وهو في الما فات غريقاً جريجاً وكان ذاك في اواخر نظم مسنة ١٤٨ هـ

---

# ٤٦٩ - شجرة الرر

# سنة ١٢٥ هـ او سنة ١٢٥ م

ولما قدل الملك المعظم وقعت الغنة بين الامراء وتنازعوا الملك فاستدركت شجرة الدر الامر وطابت الامر انفسها فبايعها الجميع على ان يكون عز الدين ايبك الصالحي اتمابك العساكر وحلفوا على ذلك وخطب لشجرة الدرعلى المنابر وضربت السكة باسمهاوسميت والدة الخليل ( نسبة الى ابن كان لها اسمه خليل توفي صغير آ) وأول عمل باشرته عقد الصلح مع الفرنساو بين على اطلاق سراح ملكم وأول عمل باشرته عقد الصلح مع الفرنساو بين على اطلاق سراح ملكم مقابل نزولهم لها عند دمياط فتسلمت دمياط ورفعت عليها العلم السلطاني في سمخر سنة ١٤٨ هـ

ولما اسلقر الاراشجرة الدر عصر ارسل الامراة الصريون الى الامراه الدين

ودمشق في الحفاية لها فلم يجيبوا اليه بل كاتبوا الملك الناصر يوسف صاحب حلب فسار البهم وملك دمشق ودخلها في هم ربيع الآخر من السنة وطاءة سورية كلها فلما رأى المصريون ان سورية خرجت من ملكهم عظم عليهم الامروتحققوا انهاذا استمر امر المملكة في بيد امرأة على ما هو عليه بتعليك شجرة الدرتفسدالامور فاقاموا عز الدين ايبك الذي كان اتابك المساكر ملكاً عليهم واقبوه بالملك المهز وابطلت السكة والخطبة الني كانت باسم شجرة الدر وازوج ايبك بشجرة الدرفائف مربط الى حزبه ولكن ذلك لم يفد شبئاً لان الامواء اجتماعا واقفوا على ان لا بد من اقامة شخص من بني ابوب في السلطنة، واختاروا لذلك الملك الاشرف، وسى اليمن وقوروا ان يكون ابهك الذكور اتابك العسكر له

## ٤٧٠ \_ الاشرف بن بوسف

من سنة ١٤٥٨ – ٢٥٥ هـ او من سنة ١٢٥٠ – ١٢٥٧ م

#### تم الى سنة ٢٥٩ هـ او ١٣٦١ م

ولما استقر الامرالاشرف بن يوسف عصر وجس المالك الداصر يوسف صاحب دمشق وحلب من ذلك فسار من دمشق قاصداً مصر وصحبته كثيرون من الامراه الايو بين و ولما بلغ المصر بين ذلك اهتموا افتاله ردفعه وبرزوا الى السائح وتركوا السافان الاشرف بقلمة الجلل عصر والتقي المسكران المصري والشامي بالفرب من العباسة فانهزم المصريون اولاً فجامر جماعة من الماليك الترك العزيزية على الملك الناصر والمحازوا الى المعز ايبك اتباك صاحب مصر فانهزم الشامرون وحمل المعز ايبك على الملك الناصر والمحازة الى مهزماً الى جهة الشام واسر ابلك جماعة من امراه اليك على الملك الناصر فولى منهزماً الى جهة الشام واسر ابلك جماعة من امراه الايو بيين وعاد جهم الى مصر معتزاً ا منصوراً وهناك اعتقل بعضهم وقتل بعضهم وسار بعد ذلك فارس الدين اقطاي بثلاثة آلاف فارس الى غزة فستولى وسار بعد ذلك فارس الدين اقطاي بثلاثة آلاف فارس الى غزة فستولى

عليها وعاد الي مصر و بتي الامر على ذلك الى سمنة ١٥٦ ه حين ارسمل الخليفة العباسي فاصلح بينهم على ان يكون المصر بين نهر الاردن وللملك الناصر صاحب دمشق وحلب ما ورا، ذلك

واستبد ايبك بمصروخام الاشرف وقطع الخطبة له فكان آخرامرا، بني ايوب بمصر وخطب ايبك لنفه ، ولما وصل البحرية الى د،شق اطمعوا صاحبها في ملك مصر واستخده فنجهز وسار الى غزة وبرز ايبك بعساكره الى العباسة ، ودخلت سنة ١٥٠ هـ واستراب المنز بالمزبزية المقيمين معه فابعدهم عنه فلعقوا بصاحب دمشق ، ونرددت الرسل بين صاحب د،شق وايبك صاحب مصرفا صطلحوا على ان يكون انتخ بينهم المريش

وفي سنة ١٥٥ ه فتل المعز أيبك قتانه شجرة الدر غيلة في الحمام غيرة من خطبته بنت لوائؤ صاحب الموصل فنولى بعده ابنه علي ولقب بالمنصور فالحذ بثار أبيه وقتل شجرة الدر

وفي سنة ١٥٥ ما المدكورة انصل بالملك الصالح صاحب دمشق ان الماليك المجرية الذين كانوا متهمين عنده بعد مقتل افطاي بريدون ان يفتكوابه فاستوحش خاطره منهم وطلب انتزاجهم عن دمشق فساروا الى غزة وانتموا الى الملك المغيث صاحب الكرك وارسل صاحب دمشق عسكراً في اثرهم فكبهم فانهز موا الى الباغاء ملتجثين الى صاحب الكرك فاغق فيهم اموالاً جزيلة واطهموه في ملك مصر فجزهم وساروا الى حهة مصر وخرجت عساكر مصر افتالهم والنقي الفريقان بالمباسة فيهزهم وساروا الى حهة مصر وخرجت عساكر مصر افتالهم والنقي الفريقان بالمباسة فهزم البحرية وعسكر صاحب الكرك وكان في جملة البحرية بيورس البندقداري فنهزم البحرية وعسكر صاحب الكرك وكان في جملة البحرية بيورس البندقداري الذي صار بعد ذلك ملكاً وبعد ان انهزم البحرية من مصر عادوا الى الكرك وما زال صاحب الشام واجساً منهم ومن صاحب الكرك فبعث اليهم عسكره من دمشق زال صاحب الشام واجساً منهم ومن صاحب الكرك فبعث اليهم عسكره من دمشق

فظفروا به واستفحل المرهم بالكرك . فسار الناصر صاحب دمشق اليهم بنفسه سنة الملاح ومعه صاحب حماة فنزلوا على الكرك وحاصروها فارسل صاحبها الى الناصر في الصلح فشرط عليه ان يحبس البحرية فاجاب الى شرطه واقصل الخبر الى بيدس الميرهم فهرب في جماعة منهم ولحق بالناصر صاحب الشام

وفي هذه الاثناء قدمت عــاكر النتر الى الشام وغلكوها وهرب الناصر الى مصر اولاً ثم الى بلاد العرب ثم خــن له اصحابه ان يقصد هولاكو ملك النتر فاقبل عليه ووعده برده الى ملكه وابقاء عنده

ثم اجتمعت عساكر المدلمين وساروا الى الشام مع صاحب مصر وهو حيظة الملك المظفر قطز فانهزم النثر وقتل اميرهم النائب عن هولاكو و فاحضر هولاكو الناصر ولامه على ما كان منه من تهيله عليه امر الشام فاعتذر الناصر له فلم يفيل عذره ورماه بسهم فقتله ثم قتل الظاهر والصالح بن الاشرف صاحب حمص فانقرض بذالك ملك بني ايوب من الشام كما انفرض ملكهم من مصر وذالك سنة ١٥٥ ه

وقبل الن انتقل من ذكر الدولة الايوبية الى غيرها اذكر الفارى- الكريم احوال الصليبيين في هذه المدة اعني من بد- ظهور الدولة الايوبية الى انقراضها كا وعدت بذلك وبالله التوفيق

احوال الصليبين مدة الدولة الا يوبية
 من سنة ٥٦٦ – ٢٥٦١ ه او من سنة ١١٧٠ – ١٣٦١ م

انتهينا في كلامنا عن الصليبيين في فصل (٦٢) برحيام عن القاهرة ورجوعهم المسلم وبقى الحال كذلك الى ان توفي نور الدين مجود سنة ٢٨٥ ه فقلق اصحاب الاقطاعات بسورية وهم كل منهم ان يستبد بعمله ويزيده ما المكن فراسلوا الفرنج وعقدوا معهم عهدات على ان يفوهم جزية ان حاربوا صلاح الدين ، فطمع الملك

اموري ملك اورشليم في المسلمين وحاصر بانياس التي كان نور الدين قــد اخذها فاسترضاه الامراء المتولون دمشق بالمال وباطلاق بعض الاسرىالنصارى فعاد الى اورشايم وبعد ايام توفي بها في ١١ يوليه سنة ١١٧٣ م

وبعد وفاة أدوري (الاول) تولى بعده ابنه وخمي بودوين الرابع ولم يكن عمره وقتئد الاثلاث عشرة سنة وقام بتدبيز دولته ريموند دي سان جيل كونت طرابلس وبعد مدة قليلة اصيب بودوين الرابع بالبرص ثم بالممي فنغاب ريموند على المور المملكة ولم يكن لبودوين الا مجرد الاسم فقط واهم الاحداث في ايام بودوين الرابع ظهورصلاح الدين وغزوه الشام تارة يقاتل المسلمين ليستولي على ما للدولة الزنكية هناك واخرى يقاتل الفرنج ليستولي على ما بايديهم فضمت المرااصبليين في هذه المدة الى درجة لم يسبق لها مثيل

ولما راى بدوين الرابع بعد اصابته بالبرص والعمى انه لم يعد في امكانه القيام بهام الملك اختار بحضرة امراء مملكنه والملكة امه وهرقل بطريرك اورشاج كوى لوستيان كنت يافا وعسفلان مديرًا السملكة ، وكان متزوجاً بسيبه لا بنت اخى الملك أموري ، وابتي الملك لنفسه السلطة المطلقة ولم يحض كثير زمن حتى راى اموري ان كوى ليس اهلاً لما اسند اليه فخلعه وتنازل اموري الرابع عن الملك لابن اخته مدييلا المذكورة وسهاه بودوين الحامس وتوجه باحامال ( وكانت اخته قد تزوجت اولاً بالمركز دي مونتي فرانا فرزقت منه هذا الولد وتزوجت ثانية بكوى دي لوستيان ) وذلك في ٢٠ اكتوبر سنة ١١٨١ م ولم يكن عمر هذا الملك الحديث حينئذ الا خس سنين فلم يثبت العقلاء خلع كوى ابقاء الملك دون مالك ليجز بدوين الرابع وصغر بدوين الخامس فانزوى كوى دي لوستيان في عسقلان وابي طاعة الملك الجديد جهارًا ، وسمي الملك ريوند كون عن طرابلس مديرًا الملك ابن اخته

ولما راى الفرنج سوء حالهم وازدياد سطوة صلاح الدين وقوته ارسلوا الى اور يا هرقل بطريرك اورشليم وارتورد رئيس الفرسان الهيكايين وروجه رئيس فرسان الاسبيتال ( الاسبيتال جعية اسست العناية بالحجاج والمرضى منهم) فحضوا الولا الى فارونا ( بابطالها ) حيث كان البابا لوشبوس وفر در يك الث المانياف شرحوا لها حالة النصارى الغربيين أبسورية ودموعهم تقساقط من عيونهم وطلبوا امدادهم وانجادهم فدفع اليهم البابا رسائل توصية الى المكي فرنسا وانكاترا وقبل ان يبارحوا فارونا مات رئيس الم كنيين فسار البطريرك هرقل ورئيس الاسبتاليين الى فرنسا وبلغا بار بس في ١٥ يناير سنة ١١٨٥ م فنا باهم فيليب اوغسطس المك فرنسا مكل ترحاب ووعدهم بالمساعدة وحث الاساقفة ان يعظوا في الكنائس المحرضين رعاياهم على السفر الى اورشلم

ثم سار البطريوك ورفيقه الى انكلترا فقابلهما الملك الريكس الثاني ملك انكلترا بالاكرام ووعدهما بالمساعدة بالمال والرجال على ان لايذهب بنفسه الى سورية . فلم يقبل هرقل ذلك وعاد الى اورشليم حزيتاً

وتوقي الماك بودو بن الرأبع الا برص سنة ١١٨٥ م وكان خليفته ابن اخته بدوين الخامس ولكن هذا لم تطل مدته بعد وفاة خاله لانه توقي سنة ١١٨٦ م فتوجت سيبيلا (التي سمح لها ان تختار من نشاء ملكاً على اورشايم مكان ابنها) زوجها كوى دى لوستيان فاستاء الامراء لهذا الامر جداً ولم بوافقوا عليه وخصوصاً ويوند كنت طرابلس الذى لشدة غيظه كاتب صلاح الدين بانه مستعد ان ينجده اذا قدم فقصد الصليبين ، فانتهز صلاح الدين هذه الفرصة وسارالي الشام وحصل بينه و بين الافرنج واقعة حطين الشهرة و بعدها استولى على عدة مدن من ايدي الافرنج واخيراً انتزع منهم اورشايم وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في تاريخ صلاح الدين ( راجع فصل ۱۲۶)

ولما استولى صلاح الدين على اورشليم سيرالفرنج وفود اللى المفرب بستنجدون ملوكه ولما بلغت هذه الاخبار اور با عم الحزن والكا به سكانها وكان البابا اوريانس الثالث في فرارا ( بايطاليا ) وكان شيخاً فاخسذ الحزن به كل ماخذ حتى مرض ومات في ١٩ ا كنو بر سنة ١١٨٧ م فانتخب مكانه البابا غر يغور بوس الثامر

فاهتم للامر جداً و باهنامه قامت النجريدة الصايبية الثالثة سنة ١١٩٠م تجت راية فيليب ملك فرندا والامبراطور فر دريكوس ملك جرمانياور يكاردوس (ربشارد) الاول ملك انكانرا الملقب بقلب الاسد وغيرهم من الامرا فنهضوا جيماً وقصدوا بلاد فلسطين عني سفينة مشحونة بالمساكر والمهمات وعند وصولهم الى صور وهي المدينة الوحيدة الباقية بومئذ في ايدى الصليبين تقدموا منها الى مدينة عكا وحاصر وهاواستر الفتال بين الفريقين تحو سنتين حتى اشتد الامر على المسلمين وانقطع عنهم المدد ونفدت ذخائرهم فسلموا عكا في ١٢ يوليه سنة ١١٩١ م

و بعدافتاح عكا عزم ريكاردوس على حصار عسقلان فزحف اليها ولما اشرف عليهاوافاه صلاح الدين بثلاث مئة الف مقائل وانتشبت بينهما حروب هائلة فازفيها ريكاردوس بالنصر واستولى على عسمقلان و باقي مدت اليهودية اما صلاح الدين فالتجا الى بيت المقدس وحصن قلاعها وابراجها وملاها بالعساكر والجنود وكان فصل الشناع قد ذخل و بسبب شدة البرد توقفت الحروب بين الفريقين

وفي بداية فصل الربيع زحف ريكاردوس بجيشه على القدس وهي جل قصده وغاية اربه فهاج الاهالي واعتراهم الخوف والرعب عند قدوم هذا الجبار فاقام الحصار على المدينة وضيق عليها ولكنه وجد صعوبة في فقها وكانت عداكره قد ضجرت القتال فانسحب عن البيت المقدس وامر باصلاح الفلاع التي استولى عليها وتحصينها على عزم العود الى اورشام بعد الانتها، من ذلك

وفي هذه الاثناء النصل بالملك ريكاردوس ( ريشارد ) قلب الاسد ار اخاه يوحنا غدر به وعزم على الحذ ماكه فاضطر ريكاردوس على ترك الشام والعود الى بلاده فعقد مع صلاح الدين هدنة لمدة ثلاث سنين وغائيسة اشهر تدكون في خلالها ابواب اورشليم مفتوحة للزائرين من النصارى بدخلونها بلا سلاح

وحزن الصليبيون جدًا لاضطرار ريكاردوس ان يبرح عنهم وهم في هذه الحال وسالوه ان يختارقبل سفره ملكاً لاورشليم فقال لجم « من ترون اهلاً لذلك» فاجع واجهم على المركبس كنراد والي صور ولم يكن ريكاردوس يحيه ونكن كان يقدر شجاعته ودرايته حتى قدرها ، فرضيه وارسل ابن اخبه كنت شمانيا يبشره بذلك ، وكان كنراد عقد سرًا مع صلاح الدين معاهدة واتفقا معاً فدهش من اختيار ريكاردوس اباه ملكاً ولم يقدر ان يخفي سروره ، ولكى يبري منسه و يظهر ورعه رفع عينيه الى السماء وقال هالهي ملك الملوك مر بقتويجي منكاً ان وايتني اهلاً والا فابعد عن رامي هذا الاكليل »

و بعد ان توج گذراد ماكماً على اورشليم بايام قلبلة قتل فوقعت انظار اهل صور على هنري كنت شمانيا ، وكان هنري نسباً لريكاردوس ملك انكاترا فسالوه ان يملك عليهم وان ينزوج ارملة كذرادابزابلا بنت الملك امورى فازوجها واعترف به الفرنج ملكاً عليهم واثبته ريكاردوس وتخلى له عن كل ما اخذه من فلسطين ثم رجع ريكاردوس الى بلاده واستنب الامر بفلسطين لهنرى كنت شمانيا

وفي منة ١١٩٧ م مقط هنرى كنت شمبانيا وماك اورشايم من شباك فانشج راسه ومات فنزوجت امراته ايز بال بنت الملك امورى زيجة ثائنة ياموري دي لوسينيان اخى كوى دي لوسينيان ملك قبرس وتندوج ممكاً على اورشايم باسم امورى الثاني

وفي سنة ١٢٠٧ م جهز اليابا اينوشنسيوس تجريدة صليبية رابعة بقيادة فولك خوري نوبلي بقرنسا و بودوين التاسع كونت فلا ندرا و بونيغاشبوش مركيس مونتا فرالا بايطاليا وهنري دندولو دوق (حاكم) البندقية ولما اجتمع هولا مسع عناكرهم في البندقية عزموا ان يسافروا الى مصر لكنهم ساروا اولاً سنة ١٢٠٢م فاصروا زارا (مدينة بتلاسيا) اجابة الى طلب البنادقة لان اهل هذه المدينة كاصروا قد ثاروا عليهم و وبعد ان نهبوها ساروا الى قدطنطينية ووصلوا اليها سنة ١٢٠٠ م وكان الكسيس الرابع مائك الروم استنجدهم فنجدوه على منازعيه واقروه في تخت المائك ولكن نهض عليه دوكاس مرسوقل واخذ ملكه سنة ١٢٠٤م وسمي

الكسيس الخامس فطرده الصليبيون وملكوا القسطنطنية فاقاموا بودوين التاسع ملكاً . واستمر ملك الصليبين في قسطنطنية من سنة ١٢٠٤ م الى سنة ١٢٦١ م حين استردها الملك ميخائيل الثامن باليولونموس

على أن فريفاً من رجال الحملة الرابعة سافروا من مرسيليا ويروج ثورًا الى عكا ولان الهدنة التي كانت عقدت بين ريكاردوس وصلاح الدين لم تنته بعد مدتها فاقاموا بعكا حتى شئمت نفوسهم من الاقامة بمكا بدون حرب فزايل كثيرون منهم فاسطين وساروا الى امير انطاكية الذي كان يجارب ملك الارمن واكنهم لم ياخذوا من يهديهم الطريق فوقعوا بيد المسلمين الذين ارسلهم عليهم امير حلب فشتنوا شعلهم وقتلوا واسروا كثيرين منهم وهذه هي وقعة بعرين

وفي سنة ١٢٠٥ ه توفي اموري الثاني ملك اورشليم ثم توفيت بعده امراته ايزبال فاجتمعت الافرنج بسورية ليخاروا لهم ملكاً فلم يتفقوا على احد فارسلوا الى فيليب اغسطس ملك فرنسا ليخنار لهم ملكاً فاختار بوحنا دي بريانا ليتزوج بحريم وريئة ملك اورشايم ( ابنة أبزبال التي والمت لها من زوجها كاراد دي مونتا فراتا) ويملك على اورشايم · فسار يوحنا المذكورالي سورية وتزوج بجريم المذكورة في عكامتم توج ملكاً على اورشليم في ١٤٠ من الشهر المذكور

وفي هذه الاثناء شاع في الشام ان ملوك المغرب يجهزون حملة كبرى لانجاد الفرنج في سورية فخاف الملك العادل من هذه الاخبار وكادت مدة الهدنة تنقضي فعرض على الفرنج النب يسلم اليهم عشر قلاع حباً في استمرار السلم فاشار بعض العرنج بقبول هذا الاقتراح ورفضه البعض الاخروطا رأى العادل ترددهم سار في عسكره الى فلسطين وحاصر طرابلس وهدد عكا فقاتل الملك بوحنا مع الغزر البسير الذين معه جبوش العادل وابدى من آيات الشجاعة والبسالة ما خلا له ذكراً حيداً لكنه لم يقو على انقاذ بلاد النصارى من عدو قدير كالعادل ولما راى الفرنج قلة عددهم وعدم مقدر شهم مقاومة العادل ندموا لانهم لم

يقبلوا شروطاً في غاية الموافقة قدمت لهم عنواً وارسل الملك يوحنا الى البابا الينو شنسيوس الثائث والى ملوك اوربا ليمدوه و فنادى البابا المذكور في اوربا بوجوب انقاذ نصارى فلسطين مما هم فيه فنالبت جموع كثيرة سنة ١٣١٧ م بقيسادة اندراوس ملك المجر فكانت هذه الحملة الخامسة وعند مرورهم بقيرس صحبهم لوسينيان ملكها واجتمعوا في عكا وخرجوا منها بامرة ملك المجر ومالت اورشايم وملك قبرس وساروا نحو مرج ابن عامر وصلوا الى الاردن ولم بمارضهم احد ووقع الرعب في قلوب المسلمين فسكن الملك العادل روعهم قائلاً « عما قليمل سيقم الخلاف بين الفرنج وجيشهم الكثيف اشبه بسحابة تنقشم باقل ربي »

وعزم النصارى ان يجملوا على جبل طابور حيث تحصن المسلمون ولما بلغوا الى صفح الجبل الحد المسلمون يقلبون عليهم الصخور الضخمة ويمطرون عليهم النبال ولم يثن هذا عزيمة الفرنج بل هجموا بيسالة غربية فانهزم المسلمون وتبعهم الفرنج الى باب القلمة

وبينا المسلمون يرتجفون خوفاً من الغرنج توهم هولا اس ملك دمشق سيكسهم فانصرفوا عن الفلمة والخجل يعلو وجوههم وساروا بجيشهم نحو فونيق وكان البرد قارضاً فاضر بكثيرين من الجيش وبينا كانوا تخيمين بين صور وصيدا ثار عليهم عاصف وبروق ورعود ومطر غزير فاقلب خيامهم وشقت متاعهم وقتل بعض خيلهم حتى ظنوا ان الله ابى الا اذلالهم وراوا ان اقامة جيشهم في محل واحد قد تضر بهم فانقسوا اربعة اقسام توجهوا الى اربع جهات على وعد الاجتماع بعد مضى الشتا ولكنه لم يمض الشتا حتى كانت جموعهم قد تفرقت شدر مدر لان ملك قبرص اعتراه مرض فات وملك الجر يش من الفوز وبعد ان اقام ثلاثة اشهر في فلسطين عاد الى مملكته

و بقد سفر ملك المجر الى بلاده قدم الى عكا جمع غذير من فر نسا وابطاليسا ولما كانت الغس الفرنج لتوق على الاستيلاء على الديار المصرية وكان البايا قد حرضهم على ذلك ساروا من عكا بحرًا سنة ٦١٥ هـ وتوجهوا الى الديار المصرية فاستولوا على دمياط وحصنوا اسوارها وكانت الاهالي تخافهم وتهابهم حتى انهم طلبوا اليهم ان يعقدوامعهم صلحاً تحت شروط مرضية للصلبيين ولكنهم وفضوا طابهم و واستمروا منتشرين على شواطئ النيل حتى اضعفهم الزمان وقلة الوسائط فاضطروا ان يتنازلوا للمصريين عن تملكاتهم في مصريس حوا لهم بالرجوع الى فلسطين وقد نقدم ذكر ذلك اكثر تفصيلاً في فصل (٤٦٥)

و بعد أن استرد المسلمون دمياط سار بوحنا دي بريان ملك او رشايم الى الى او ربا مستنجداً ووصل اولاً رومه فشكا الى البابا انور يوس الثالث باكياً سو حالة النصارى في سورية ومصر فعرض البابا انور يوس الثالث على فردريك الثاني ملك المانيا أن يتزوج ببولاند ابنة ملك اورشايم و وربئة ملكه و بسبى ملك او رشايم على أن يتعهد بالذهاب الى المشرق واستنقاذه من ايدي المسلمين فتعهد فردريك الثاني بذلك وتزوج ببولاند وريئة ملك اورشليم في رومية باحتفال عظيم وسمر ملك اورشليم بوحنا دي بريان المذكور لان ملك المانيا مانوجته واهملها مار صهره و نصيره ولكن لم يدم هذا الفرح لان ملك المانيا تغير على زوجته واهملها ونازع اباها مالك اورشايم وسمى نفسه ملك اورشليم ولم يبد مالك اورشليم افراض متوقعاً سنوم الفرص ليأخذ بثاره

ثم توفى البابا انور بوس الثالث سنة ١٢٢٧ م فحلفه البابا غريغو ريوس التاسع فطالب ملك المانيا فردر يك المذكور بعبوده فتقاعد هذا عن اجابة ظلبه فاغتاظ البابا لذلك واعلن حرمه • فاستا • فردر يك لذلك واستعد لمقاومة البابا المذكور فذهب الى رومية واهانه واذله ثم الزمه ان يخرج من رومية قهرًا

وفي هذه الاثناء انقسم الامراء الايوبيون على انفسهم وخالف بعضهم بعضا فخاف الكامل على نفسه من قبل اخوته وكان قد اشتهر بتجهيز ملك المانيا العساكر ليغزو المشرق وحصول النفرة بينه وبين البابا فاقتكر الكامل ان يراسل ملك المانيا ويحالفه ، فارسل يسندعيه اليه واعداً اياه باعطاء اورشليم

فنهض فر يدريك سنة ١٢٢٨ م بالتجريدة الصليبية السادسة الى عكا ومنها

الى القدس بدون ان يعارضه معارض ولا ينازعه منازع · ثم عقد مع الكامل هدنة لمدة عشر سنين ونصف وبجوجب شروط الهدنة هذه تنازل الكامل لغردر يك الثاني ملك المانيا عن القدس ويافا وبيت لحم والناصرة وتوابعها

اما عامة الصليبين فلم يسروا باعمال فردر يك ولم يقبلوا شروطه ومعاهداته السلمية لانهم كانوا يشبرونه بمحروماً ومرفوضاً من قبل الكرسي الروماني ولذلك وفضوا طاعته حتى ان بطز يوك اللاتين لم يرض ان يحضر احتفال لتو يجه فحينتنر مد فريدر يك يده وأخذ الناج عن قبر المسبح ووضعه على رأسه

و بعد مدة يسيرة عاد راجعاً الى بلاده في ٢٩ مايو سنة ١٣٢٩ م ، ولما برح فردريك صورية لم يتم من يدافع عن الفرنج فيها فسار بطريرك انطاكة وبطريرك اورشلهم الى المغرب يستصرخان الجبر الروماني وامراء اوربا لنجدة نصارى المشرق المنكودي الحفظ فعقد الباباغر ينوريوس الناسع مجمعاً في سبولاتو بايطاليا سنة ١٣٣٤ م وقرروا انه لا لاوم لرعاية المدنة التي عقدت مع الملك الكامل بل يازم امداد نصارى المشرق لان المسلمين دخلوا اورشليم بعد المدنة الكامل بل يازم امداد نصارى المشرق لان المسلمين دخلوا اورشليم بعد المدنة

فتجهزت في سنة ١٣٣٩ م تجر يدة سابعة موافقة من انكايز وفرنساو بين تجت قيادة بعض الاشراف · فسبق الفرنساويون الى سورية وحاربوا فيها جملة حروب كان الاستظهار فيها للمسلمين

وفي السنة التالية حضرت العساكر الانكابزية وكان قائدها الاميرال كورنوال وعند ما وجد هذا الامير ان تملكات الصليبيين وحقوقهم الممنوحة بجوجب عهود وشر وط من المسلمين عن يد ملك المانيا قد نقضت ورقضت وان خصومهم قد خلكوا معهم مسلك الجور والعدوان اسرع في قيام الحرب على المسلمين واذ كان السلمان يومئذ مشغولاً في محاربة اخيه في دمشق عقد صفاً مع الامير المشار اليه وتنازل له عن القدس و بيروت والناصرة و بيت لحم وجبل طابور وقسم كبر من الاراضي للجاورة ، و بعد ذلك عاد الاميرال كورنوال الى بلاده

وفي هذه الاوقات بعينها ظهرجنكز خان الطاغية التنزي واقام الحرب علىساق

وقدم بين طوائف الدرب والعجم فازعج نلك البلاد واقاق بغارا ته العباد فتراكضت الشعوب والقبائل مهزومة من امام وجهه ومن جملتهم شعوب خوارزم الذين احاطوا بسور ية وتغلبوا عليها وفتكوا باها ايها وانخذهم الملك الصائح ايوب بن الكامل ملطان مصرسلاحاً يقائل به الفرنج نفتكوا بهم ولم يرحموا شيخا ولا امراة ونهيوا بيث المقدس واستولوا عليه بدعوة الملك الصالح

ثم بلغ اهل المغرب ماصنعه الحوارزمية باورشايم واستيلا سلطان مصرعليها وكان فردر يك الثاني ملك المانيا قد عاد الى السطو على الكرسي الرسولي حتى فر الباباينو شنسيوس الرابع من رومية الى ليون بفرنسا ، فلما باغته هذه الاخبار هناك عقد مجلساً عاماً سنة ١٣٤٥ م وكان بين الحضور فالريان اسقف ببروت فابان حالة الياس التي كان عليها الفرنج بسورية فقر المجمع المذكور بارسال نجدة المنصاري بالمشرق وكان لويس الناسع ملك فواسا قد مرض مرضاً شديداً فنذران يتجند للدفاع عن الاراضي المقدسة فابتداء يتجهز لوفاء نذره

وفي ٢٥ اغسطس سنة ١٢٤٨ م سافر الملك لويس من فرنسا في ٥٠ الف مقاتل ووصل مصر في ٤ يونيه سنة ١٢٤٩ م ( وهذه هي النجر يدة الثامنة ) فوصل الى دمياط وامتلكها و نقدم منها الى داخلية البلاد ولكن قبل بلوغ آماله انقرضت عساكره بالمرض والجوع فوقع هو مع من بتي من جبوشه اسيراً في ايدى المسلمين و بتي في اسرم الى ان قدى نفسه وسار بباقي رجالة الى فلسطين ومن هناك توجه الى اور باسنة ١٢٥٤ م ومن هذا الوقت الى سنة ١٢٦١ م التي فيها انقرضت الدولة الا يوبية لم يحدث شيء إستحق الذكر سوى قسدوم النثر بقيادة الغاتح هولا كوخان الى سور ية فاشتغل المسلمون عن الفرنج بهم وقد تقدم ذكر ذلك وما كان من هولا التقر وكيف انقرضت الدولة الا يوبية على يدهم م الما بقية اخبار الصليبين لحين تركيم فلسطين فسنذكرها ان شاء الله في دولة الماليك بمصر والشام والله ولي التوفيق

## ٤٧٢ - وولة المغول او المتر بايران

(تمهيد) ذكرنا في قصل ٦٠كيف ابتدات دولة التتر التي نحن يصددها الآن ولكن لا بأس من اعادة ما ذكرناه فنقول :

المعول أو المفل قبيلة من النتركانت تقيم حوالي بحسيرة بيكال في جنوبي سبيريا وتاريخهم القديم مظلم لانهم لم يظهروا إلا يظهوز جنكرخان الذي لم يكن والده الا أميراً على ١٣ قبيلة من المعول تحت رعابة الخان الاكبر المدعو أولك خان يعهود متبادلة بينهما

ولذ جنكزخان سنة ٥٤٨ ه فسموه تموجين وهو اسمه الذي كان يعرف به في نشأته الاولى و وبعد اربع عشرة سنة توفي ابوه فاستخف رؤساء القبائل بتموجين وتمردوا عليه واصبح كل منهم يطلب السيادة انقسه و وكان تموجين شديد البطش من حداثته فجمع رجاله وحارب الناثرين وتفلب عليهم فهابه الناس الا اله إبدتغن عن استنجاد الحان الاكبر فانجده فاكرمه وتبته في امارة ابيه وأزوجه ابنته

وكان تموجين قد شب على ظهور الحيل وتعلم رمي الشماب وضرب السيف والقن الفروخية بماثر فروعها وكان قوي البدن شديداً صبوراً على التعب والجوع والبرد والالم وعود رجاله على ذلك فاجتمعت كالمهم على نصرته والفادوا لامره ولما علت منزلة تموجين عند الحان الاكبر هاجت عوامل الحسد في أعضاء اسرته وغيرهم من رجال الدولة وكان تموجين قد اغرى الحان الاكبر بهؤلا الامراء فضيق الخان عليهم فاوغرت صدورهم فناروا عليه (على الحان الاكبر) وشقوا عما الطاعة وحاربوه وغلبوه فاستنجد تموجين فانجده واعاده الى كرسيه ومنل باعدائه حتى القي وحاربوه في الماء الغالي وهم احياه

فلما ظهر تموجين واظهر القسوة والشدة خافه حموة وحسد، فادرك تموجين ذلك فسمى في اصلاح ما ينهما بالحسنى فلم ينجح • وعزم الحان الآكير اولك خان على اغتيال تموجين والفيض عليه • فانضم الى توجين غلامان وغلمان أولك خان واعلماء الفيضية وعينا له الليلة التي فهايريد أولك خان كه وفي الحال المرتموجين أحله بإخلام البيوت وتركها على حالها منصوبة • وكن هو مع الرجال بالقرب من البيوت وقر عليه وفي وقت الحير هجم اولك خان واصحابه على بيوت تموجين فلقيها خالية • وكر عليه

تموجين واصحابه من الكنين واوفعوا بهـــم ونارشوهم القنال واثخنوا فيهــم وهزموهم · وحار بوهم مرتين حتى قتل الخان الاكبر اوتك خان وابطاله وصبوا ذرار به

وبعد قتل الخان الاكبر تولى تموجين عرض المغول · وحارب تموجين بعد ذلك حروبًا فاز فيها فازداد امراره تعلقًا به · فاحتفلوا بتهنئته احتفالاً عظيماً في سهل على ضفاف سلكنا فاجتمع الامراء والخانات تقطب فيهم وكان قوى العارضة فابدغ ثم جلس على لبادة سوداء فوشوها له هناك ( واصبحت تلك اللبادة اثراً مقدماً عندهم من ذلك المحبن ) ثم وقف بعض الحضور وكان من اهل التقوى والتفوذ وقال \* مها بلغ من فوتك فانها من الله وهو شياخة ببدك و بشد از رك فاذا افوظت في سلطانك صرت اسود مثل هذه اللبادة ونبذك رجالك نبذ النواة ، وفي هذا القول من حرية البداوة والجراءة مثلاً كان يحصل من جراءة العرب على خلفائهم وامرائهم في صدر الاسلام

ثم نفدم سبعة امراء النهضوء باحترام وساروا بين يديه حتى اجلسوه على عرشه ونادوا باسمه ملكاً على المغول وكان في جملة الحضور شيخ بعتقدون فيه الكرامة والقداسة فتقدم وليس عليه كساء وقال « يا اخوتي قد رأيت في منامي كأن رب السماء على عرشه الناري تحدق به الارواح وقد اخذ بحاكمة اهل الارض فحبكم إن يكون العالم كله لمولانا غوجين وان بسمى جنكز خان ( اي الملك العام ) ثم التقت الى الملك تموجين وقال لبيك ايها الملك فانك تدعى منذ الآن جنكر خان بامر الله ،

ولم يعد يعرف بعد ذلك الا بهذا الاسم

#### ٣٧١٤ - منكزمان

من سنة ٩٩٥ - ١٢٢٤ ه او من سنة ١٢٠٣ - ١٢٢٧ م

واستنب الامر لجنكرخان بالكيفية المنقدم ذكرها وذلك سنة ٩٩ ه ه ثم ارسل الى جميع شعوب الترك فكان من اطاعه وتبعه سعد ومن خالفه خزل وبعد ان خضعت له جميع الم المتثر والنوك اخترق سور الصبين وانتصر على الصيفيين في وقائع كشيرة واحتل باكين عاصمة عملكنهم ثم عاد الى بلاده وسن القوائين وشرع الشرائع لحفظ نظام الحملكة

وكان لجنكوخان اربعة اولاد ولاهم الامور العظام في مملكته · الاول توشي وأي امر الحكومات العليد والطرد وهو أحب الامور اليهم · والشاني جفاتاي وأي امر الحكومات

والسياسة اي الناموس والفضاء · والثالث اوكناي ولي تدبير المالك لغزارة عقــــله واصابة رأيه · والرابع نولي ولي امرالجبوش وتجهيز الجنود والنظر في مصالح العــكو

وكان لجنكوخان الح يقال له اوتكين فعين له ولكل واحد من آلاولاد بلادًا يقيمون بها الما اوتكين فاقام بجدود الخطاء وتوشي افام بجدود قباليغ وخوار زم الى افصى سقسين و بلغار الله وجناناي افام بجدود بلاد الايغور بالقرب من الماليغ الى محرقند و بخارى الوقام اوكناي بجدود ابيل وقوتاق وجاوره تولى ايضًا في تلك النواحي

و بعد أن قسم جنكوخان ممكنه بالكيفية المنقدمة سمى نقسه خافاتًا · وقام اولاد. والخود بما عهد اليهم خبر قيام فكانوا ساعده البمبن

وفي سنة ٦٠٩ ه قصد ثلاثة نفر من تجار بخارى بلاد التثر فاشـــترى منهم جنكوخان ما معهم وردهم بغاية الاكرام واصحبهم ببعض تجار التثر لبشـــتروا له من نغالس البلاد وظرائفها ما يصلح له وارسل معهم رسولاً الى السلطان محمد خوار زم شاء يقول له ه ان التجار وصـــلوا البنا وقد اعدناهم الى مامنهم سالمين غانمين وقد سبرنا معهم جماعة من غلاننا ليحصلوا من ظرائف تلك الاطراف فينبغي ان بعودوا البنا آمنين ليتأكد الوفاق بين الجانبين ونخسم مواد النفاق من ذات البين »

فلما وصل التجار إلى مذينة اترار طمع اميرها غاير خان فيا مهسم من الاموال فطالع خوار زم شاه في امرهم وحسن له ابادتهم واغتنام مالهم فاذن له في ذلك فقتايم الا واحداً منهم هرب من السجن ولما رأى ما جرى على اصحابه لحق بيلاد التاتار واعلهم بالمصبة و فعظ ذلك عند جنكزخان وثائر منه الى الغاية وهجر النوم وصار بحدث نفسه و بفتكر فيا ينعله و وقيل انه معد الي رأس تل عال وكشف رأسه وتضرع الى الباري تعالى طالباً اليه نصره على من باداه بالغلم و بني هناك ثلاثة ابام بلياليها صائماً وفي اللياة الثالثة رأى في منامه راهباً عليه السواد و بيله عكازه وهو فائم على بابه يقول له « لا تجنف افعل ما شئت فانك موئد » وانتبه مذعوراً ذعوا مشوياً بالغرح وعاد الى منزله وحكى حله لز وجته وهي ابنة اوتك خان ( وكانت مسجية على ما يقال ) فقالت له هدا زي اسقف كان يتردد الى ابي و يدعو له وعبيته اليك دليل انتقال السعادة اليك وسال جنكزخان من في خدمته من نصارى الايغور عل دليل انتقال السعادة اليك وسال به عن الاسقف دنحا و فيا طلبه ودخل عليه بالبيرون

الاسود قال ه هذا زي من رأيت في منامي لكن شخصـــه ليس ذاك » فقال الاستف « بكون الخان قد رأى بعض قديسيسنا »

ومن ذلك الوقت صار يجب لى النصارى ويمحسن الظن بهم و يكرمهم ، وابتدأ جنكزخان بتجهز لاخذ ثار التجار الذين فللهم غاير خان بتصادفة خوار زم شاءظلاً وعدواناً ، وفي سنة ٦١٦ ه قصد جنكزخان بلاد السلطان محمد خوار زم شاء ولما وصل الى مدينة اترار سير جنكزخان ابنه الكبير في تومانين عدكر الى جانب جخفند وتوجه هو بنفسه الى بخارى ورتب على محاصرة اترار ولديه جقاتاي واوكتاي فدام القنال عليها خسة اشهر لان السلطان محمد أكان قد سير اليها غاير خان في خسة آلاف فارس وقراجا خاص حاجب في عشرة آلاف وكانوا كلهم بها

ولما ضافت الحيلة نبن في المدينة وعجزوا عن المقاومة شاور قراجا لغاير خان في الصلح وتسليم البلد • فابى غايرخان الا المجاهدة حتى الموت لعلم النالمغول لايبقون عليهم • فتوقف قراجا الى هجو • الليل وخوج في اكثر عكر • الى خارج باب در واز • الصوفي فعوقوه الى الصبح ثم حمل الى ابني جنكزخان فاستنطقاه واستعلما منه كنه احوال البلد وامرا بقتله وقت ل كل من كان معد فائلين « اذا كنت ما ابقيت على خدومك و ولي فعمتك فلا تبقى ولا علينا »

وزحف المسكر الى المدينة ودخلوها واخرجوا اهلها جميعهم الى ظاهرها واغار وا على ما فيها و بني غاير خان في ٢٠ الفا من اصحابه منفرقين في دروب المدينة لم لنفكن منهم المفول وكانوا يخرجون خمسين خمسين بحارجون و بطعنون فى عسكر المغول و بقللون ثم يقالمون ، وكان هذا دأبهم شهرا الى ان بني غاير خان ومعه نفران يجالدون في سطح دار السلطانة وكان جنكرخان قد امر بعدم قتل غاير خان بل احضاره اليه حياً ، فاذلك كثر النعب معه وقتل حاحباء و بني وحسده بقائل بالاجر الذي كان الجواري بناوانه من الجدار ، ألما عجز عن المناولة احاط به المغول وقبضوه وحمار الله جنكز خان بعد عوده من بخارى الى محرقند وقتل هناك في كوك صراي

وقي سنة ١٦٧ ه في اوائل المحرم نزل جنكزخان في عساكره على مدينة بخارى واحاط بها العسكر من جميع جوانبها · وكان بها من عسكر السلطان محمد خوارزم شاه عشرون الفا يتبادة كوك خان وسونج وكثلي خان · ولما تحققوا مجزهم عن مقاومة المغول خرجوا من الحصار بعد غروب الشمس فادركهم المحافظون من عسكر المغول على نهر

جبحون فاوقعوا فيهم وقتارهم كافة ولم يبقوا منهم مخبرًا • فلما قارق المقاتارن المدبنة لم يبق لاهاما حيلة الاالتمايم والخروج وطلب الامان · تخرج الايمة والاعيان الىخدمة جنكزخان يتضرعون الية يطابون حقن دمائهم حسب ، فتقدم باخراج كل من في المدينة الى ظاهرهما تخرجوا ودخل هو وولده تولى الى المدينة فوقف على باب مسجد الجامع وقال « هذا دار السلطان » فقالوا • بل خانة يزدان » اي بيت الله · فتزل ودخل الجامع وصعد الى المنبر وقال لا كابر بخارى ﴿ ان الصحواء خالية من العلف قائم أشبعو الخيل مما عندكم في الانبار > قانتحوها وساروا ينقلون ما فيها من الغلات -اما التتر ففتيحوا الصناديق التي في الجامع و رموا ما فيها من الكتب وجماوهــــا اواري للخيل واحضرو الطعام والشراب هناك وآكلوا وشربوا وطربوا ثم خرج جنكزخان الى مَنزَلِه وجمع الايمة والمشايخ والسادات والعلماء وقال لهم ﴿ أَنَ اللَّهُ مَلَكُ انْكُلُّ ارْسَانِي لاطهر الأرض من بغي الملوك الجائرة القينة الفجرة ؟ وذكر لهم ما فعله اميز اترار باذن ملظانه بالتجار الى غير ذلك - ثم امرهم ان يعتزلوا الاغتياء واصحاب الثروة تبعزل عن الْفَقُوا \* فَعَرْلُوهُمْ وَكَانُوا \* ٣٨ النَّا وقال لهم « ان الاموال التي قوق الارض لا حاجة بنا الى استعلامها منكم وانما نريد ان تظهروا لنا الدفائن التي تحت الارض · فقبار بالسمع والطاعة . ووكلوا مع كل فوم تخفصاً يستخرج المال واشار سرًا الى المستخرجين ان لایکانموهم مالا يطيقونه و پرفقوا بهم وذلك لما رأى من حسن اجابتهم الى ما امر وابه · ولان حجاعة من عسكر السلطان كانوا خنفين بالمدينة امر فرموا في محالها النار فاحترقت المدينة باسرها لان جل عائرها من خشب فيقيت عرصة بخارى فاعاً صفصفاً وتفرق اهلها منتزحين الى خواسان

وفي ربيع الاول من السنة نزل جنكر خان على مدينة سمرقند وكان السلطان مختد خوار زم شاه قد رئب فيها ١٠٠ الف وعشرة الاف قارس يقومون بجراستها ألما نازلها منع اصحابه عن المقائلة وانفذ جيشا مؤلفاً من ٣٠ الف محارب يقيادة سفتاي نوين في اثر السلطان محدخوار زم شاه وقال لهم « اطلبوا خوار زم شاه اين كان ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتحضر وه » فطاردوه وهو هارب امامهم من قلعة الى قلعة ومن حصن الى حصن الى ان توفي في بعض قلاعه غاعلى هالحق به ، وانفذ جيشاً آخر بقيادة غلاق فوين و بسور نوين الى جانب الطالقان ، وامر باقي العسكر بحصار محرقند فاحاطوا بها وقت سحو فبر زاليهم مبار زو الخوار زمية وفاوشوهم القنال وجرحوا جاعة كثيرة من الناتار

واسروا جماعة وادخلوهم المدينة

فلما كان الغد ركب جنكزخان بنفسه ودارعلى العسكر وحثهم على القشال فاشتد الفتال ذلك اليوم بينهم ودام النهار كله ووقف الابطال من المغول على ابواب المدينة ولم يمكنوا احدًا من المجاهدين من الخروج فحصل عند الخوار زمية فتوركثير ووقع الخلف بين ا كابر المدينة وتلونت الآواة فبعض مال الى المصالحة والتسليم و بعض لم يأمن على نفسه وان اومن خوفًا من غدر التاتاز . فقوي عزم القاضي وشيخ الاسلام على الخروج تقرجا الى خدمة جنكرخان وطلبا الامان لما ولاهل المدينة فلم يجبها الا الحامان انفسها ومن يلوذ بعما • فدخلا الى المدينة وفتما ابوابها فدخل المغول واشتغلوا ذلك اليوم يتخريب مواضع من السور وهدم بعض الابرجة ولم يتعرضوا الى احد الى ان مجمم الليسل قدخلوا الى المدينة وصاروا يخرجون من الرجال والنساء ماية ماية بالعديد الى الصحراء ولم ينكفوا الاعن الفاضي وشيخ الاسلام وعمن التجأ اليهما فاحتمي بعما فيف وخمسون الفا من الخلق والم اصبح الصباح شرع المغول في نهب المدينة وقتل كل من وجدوه مختبث في المغائر ومتوار بُّكَ بالسنالُو وقتاُوا ثلاث الليلة نحو ثلاين الف تركي وقتقلي وقسموا بالنهار ٣٠ الفَّا من الاولاد والامراء واطلقوا البافي لبرجعوا الى المدينــة و يجمعوا من بينهم ٢٠٠ الف دينار ثمن ارواحهم وكان المحصل لحذا المال ثبقة الملك والامير عميدوهمامن أكابر سموقند والشجنة ظايفور. ومن هناك توجه جنكوخان بعماكره الى نواحي خوار زم وانقذالرسل اليهم بدعوهم الى مبابعته والدخول في طاعته وشغلهم اباءًا بالوعد والوعيسد والتأميل والتهديدالي أن اجتمعت العساكر ورثب آلات الحرب من منجنيق وما يرسي بها ولان صقع خوار زم لم يكن فيه حجركان المغول يقطعون من اشجار التوت قطعًا كالحجارة وبرمون بها وملاَّ وا الخندق بالتراب والخشب والهشيم وانشبوا الحرب والقتال على المدينة من جميع حوانبها حتى عجز من فيها عن المقاومة فملكوا سورها واضرموا النار في محسالها فانت على اكثر دورها وما فيها فيشي المغول من الانتفاع بشيء منها فاعرضوا عن الحريق وصاروا يمكون محلة محلة لان لعلها كانوا يمتنعون فيهما اشد امتناع · ولم يزالواكذلك الى ان ملك المغول كل المحال واخرجوا الخلائق كافة الى الصحراء وفرزوا الصناع والمحترفين الى ناحية واسروا البنين والبنات والنساء اللوائي ينتفع بهن وقسموا الباقي من الرجال والنساء المجائز على العكو ليقتلوهم فاعل كل واحد منهم اربعاً وعشرين شخصاً

وفي اوائل سنة ٦١٨ ه عبر حنكرخان نهر حيحون وقصد مدينة بلخ تأوج اليـــه

أعيانها و بذلوا الطاعة وسحلوا الهدايا وانواعاً من الغزغو ( ائي الما كلوالشرب افلم يؤمنهم بسبب ان السلطان جلال الدين بن محمد خواز ژم شاء كان في تلاشال واحي بهبي اسباب الحرب و يستعد اللتبال فاحر حمكوخان بخروج اهل بلخ الى الصحراء ليعدوهم كالعادة فلما خرجوا باسرهم رمى فيهم الديف و ومن هناك توجه نحو الطالقان وقتل كثر اهلها واحر من صلح للاسر وابق البعض و ثم سار الى الباديان فعصى الهالها وقاتلوا فعالاً شديداً وانتق ان أصيب بعض اولاد حقاتاي بن حمكوخان بسهم فقفى نحبه وكان من احب احفاد حمكوخان اليه فعظمت المصية بذلك والفطروت النيران في قانوب المغلول وجدوا في القتال الى ان فقوها وقتلوا كل من فيها حتى الدواب والبقر والاحدة التي في يطنون الحبال ايضاً ولم يامروا منها احداً قط وتركوها قفراً

ولم بزل جنكرخان ينتفل في بلاد خراسان من مدينة الى مدينة ومن قامة الى فلمة بفتل وبأسر وبهب الى ان دوخ تلك النواحي وأزال معالم المدنية هنها و ولمنا فرغ جنكرخان من غريب بلاد خراسان سمع ان السلطان جلاك الدين بن خواوزم شاه قد استظهر بالعراق فسار نحوه ليلا ونهاراً بحيث ان النفول لم يتكنوا من طبخ لم إذا زلوا و قحين وصلوا الى غزة اخبروا ان جلال الدين من خسة عشر بوما رحل عها وهو عازم ان يعبر نهر السند و فلم يستقر جنگرخان ورحل في الحال وحل على نفسه بالمبر حتى لحقه في الحراف السند قطاف به السكر من قدامه ومن خلفه و داروا عليه دائرة وراه دائرة كالقوس الموتورة و نهر السند كالوتر وهو في وسط و والغ المغول في المكاوحة و تقدم جنكرخان ان يقبض حياً وو حل جقاناي وسط و والغ المغول في المكاوحة و تقدم جنكرخان ان يقبض حياً وو حل جقاناي والوكتاي ايضاً من جانب خواوزم

قلما رأى جلال الدين أنه ماخوة على أي حال عزيج أن يفاتل حتى يفتل فحل عليهم حملات وشق صفوقهم مرة بعد من فوطال الاسر بمثل ذلك لا شاع المغول عن رهيه بالنشاب ليحضروه حياً المام جنكزخان المثالاً لمرسومه فكانوا يتقدمون اليه قليلاً قليلاً \* فانها عاين تضبيق الحلقة عليه نزل فودع اولاده وخواسه باكياً كثيباً ثم رمى عنه الحوشن وركب جنيه وهوكالاسد الغيور وهم بالعبور واقتحم فرسه الهر فانفحم وعام وخلص الي الساحل وجنكزخان واصحابة ينظرون اليه ويتاً ملون حيارى • ولما شاهد ذلك جنكزخان وضع بدء على فه منه جباً والنف الي ولد به وقال لهما ق من اب مثل هذا الابن بنه ي أن يولد إذا عجا من هذه الوقعة

فوقائم كثيرة نجري على يديه • ومن خطبه لا يغفل من بعقل »

وأراد جماعة من البهادورية ان يتبعوه في الماء فنمهم جنكز خان قائلاً « انكم المم من رجاله لانه كان يرامي المغول بالسهام وهو في وسط الشط » فلما فانهم اخذوا أمر الحان باحضار حرمه واولاده وتقدم بقنل جميع الذكور حتى الرضع

ولان جلال الدين عند ما اواد الخوض في النهر الذي جميع ما كان صحبته من آنية الذهب والفضة والنقرة فيه امر الغواسين فاخرجوا منها ما امكن اخراجه • وكان هذا الامرالذي هومن عجائب الآنام ودواهي الايام في رجب فقيل في الذل : عش رجماً ثر محماً »

وفي سنة ١٣٤ ه رجع جنكرخان من الممالك العربية الى منازله القديمة الترقية مرحل من هناك الى بلاد تنكوت وهناك عرض له مرض من عفواة ذلك الهواد الوخم و ولما قوي مرضه استدعى اولاده وقال لهم و التي قد ايفنت مفارنة الدنيا ليعجز قوتي عن حمل ما بي من الآلام ولا بد من شخص بقوم بحفظ المملكة على حالها والذب عنها وقد اعلمتكم غير مرة أن ابني أوفتاى يصابح لهذا انشان لما وأيت من مزية رأيه المتين وعقله المين و والآن فقد جملته ولي عهدي وقلدته ما يدي من جيم الممالك فما قولكم ،

قَجِنَا اولاد، على رَكِهُم وقالوا « جَكَرْخَانَ هو الماك لارقاب ونحن العبيد الساسون المطبعون في حجيع ما يتقدم به على وفق مراده ومرسومه ه

وعند قراغه من الوصية اشند مرضه ونوفي لاربع مضين من شهر رمضان شنة ٩٣٤ هـ وكان مدة ملكه تحو خس وعشرين سنة دمر فيها الارض تدميراً وجاء ضربة من الله وسنخطأ على بني آدم وفتك بالاثرف والملابين

وكان جنكز خان مع أندرته الهائلة في الحروب رجلاً مدبراً حكماً

### ٤٧٤ -- قاله بيه منكيزماله

من سنة ١٣٤٤ – ٦٤٣ هـ او من سنة ١٣٢٧ – ١٣٤٥ م لمـــا توقي جنكرخان اجتمع اولاد، وامراء مملكته ايعتفلوا بتتويج اوقتاى كوصية جنكرخان التي تقدم ذكرها · فاستفالهم اوقتاى الولاية قائلاً « ان امر الوالد وان كان لا اعتراض عليه لكن هيئا الح اكبر مني واعمام هم اولي مني بها» فلم يقيلوه اياها واصروا على انه لا بد من امنثال مرسوم الوالد وداموا على اصرارهم ، يح يوماً وما زالوا ينضرعون اليه و يلحون عليه حتى اجابهم الى ذلك فكشفوا رو وسهم ورموا مناطقهم على اكتافهم واخذ جقاتا الخوه الكبر بيده البجني واوتكين عمه يبده اليسرى واجاساه على صريز المملكة ولقباه قا ان

ولما فرغوا من حفلة تتوبيجه وجلوسه على كرسي المملكة اعطى كل واحد من الحوته ما قدمه لهم والدهم في حياته والتفت هو اللى توسيع دائرة مملكته اتماماً لمناصد ابيه فجهز جيشاً مؤلفاً من ثلاثين الف مقاتل وسيره بقيادة جورماغون الى ناحية خراسان وجيشاً آخر بقيادة سنتاى بهادر الى بلاد قفجاق وسقسين وبلغار وآخر الى بلاد الخطا

فسار جورماغون ومهد الامور في بلاد خراسان ثم علم برجوع جلال الدين ابن خوارزم شاء من الهند وتغلبه على اذربيجان وغيرها من تلك النواحي فتقدم اليه ولحق به في ديار بكر فارسل له بعض قواده المدعو بالماس نويين وكان جلال الدين في ذلك الوقت يزجي اوقاته بالتمتع واللهو والشراب والطرب كانه يودع الدنيا وملكها الغاني ويبينا هو في ذلك فجأه هجوم باياس نوبين في عسكره ليلا فتكلف للانتباء وعاين نيران المنول بالقرب من مكانه فتقدم الى الامير اورخان ان يلم به الجاعة ويشغل المنول عند الصبح بالاقدام تاره والاحجام اخرى وفر هو مع شهرته من عمائيكه تاثما في جيال ديار بكر فلما اصبحوا ظن المنول ان جلال الدين خوارزم شاه فيهم فجدوا في طلبهم طاردين في اعقابهم وهم منهزمون بين ايديهم ولما تحققوا انه ليس معهم رجموا عنهم اما جلال الدين خوارزم شاه فيهم خيدوا في طلبهم طاردين في اعقابهم وهم منهزمون عبن ايديهم ولما تحققوا انه ليس معهم رجموا عنهم اما جلال الدين خوارزم شاه فاوقع به قوم من الاكراد بيعض جيال آمد ولم يمرفوه وقدروه من يعض جند الخوارزمية فقتلوه والمحلوكين طمعاً في ثيابهم وخيابهم وسلاحهم

اما قا ان نفسه فسار الى بلاد الخطا وسير في مقدمته الحويه جفاتاي والغ نوين وباقي الاولاد في عساكر عظيمة ، فساروا والزلوا اولاً مدينة يقال لها حرجا بنو يقسين (ويقال خوجا بنو يقسين) وهي على شط قراء وران (معناه النهر الاسود) فاخاطوا بها وحصروها مدة اربعين يوماً وكان فيها عشرة الاف من فرسان الخطا فلما راوا العجز عن مقاومة المغول ركبوا السفن التي كانوا الجدوها هاريين. وطلب اجل البلد الإمان فامنوا ورتب المفول عندهم الشحاني وقصدوا باتى المواضع أ

وجهز قا ان اخاه الغ نوين وبلده كيوك وسيرهم في عشرة الاف فارس في المقدمة وسار هو في عقبهم فقهل ومعه العسكر الكبير · فجيش التون خان ملك الخطا ماية الف من شجعانه وانفذهم للقاء المغيول فلما وصلوا اليهم استحقر وهم الفائهم بالنسبة اليهم وثهاونوا في امرهم وارادوا ان يسوقوهم كما هم الى ملكم النون خان ليفرجوا بهم عنه غمه · فشغلهم المغول بفنور المكافحة واطعموهم الى ان وصلت الافواج التي مع قا ان فاوقعوا بعسكر الخطا ولم يفلت منهم الاالفزر وكان النون خان عدينة نامكيك فلما بلغه الحبر بما جرى على اصحابه الابطال ارتاع ويئس من الحياة وجع اولاده وفاء وكل من يعز عليه ودخلوا بيئاً من يبوت الحشب وام بضرب النار فيه فاحترق هو ومن معه انفة من الوقوع في اسر المغول · ودخلت بضرب النار فيه فاحترق هو ومن معه انفة من الوقوع في اسر المغول · ودخلت عماكر المغول الى المدينة ونهبوا واسروا البنين والبنات وامنوا الباقي · وفقوا غبرها من المدينة الديمة اله مواضعه الفديمة وبني بهما من المدينة ماها اودوباليق ( وهي مدينة قراقوم ) وجعلها عاصمة ملكه واسكنها خلقاً من اهل الحرباليق ( وهي مدينة قراقوم ) وجعلها عاصمة ملكه واسكنها خلقاً من اهل الحرباليق ( وهي مدينة قراقوم ) وجعلها عاصمة ملكه واسكنها خلقاً من اهل الحرباليق ( وهي مدينة قراقوم ) وجعلها عاصمة ملكه واسكنها خلقاً من اهل المول المخطل ورقب والمستمرين

ويبنا هم مسرورون بفتح بلاد الخطا توفي قولى خان بن جنكزخان وكاب احب الاخوة الى قاان فاغتم الدلك كثيرًا وامر ان زوجته المسباة سرقتني بيكي وهي ابنة اخي اونك خان تتولى تدبير عساكره وكان لها من الاولاد اربعة بنين مونككا وقوبلاي وهولاكو واربغ يوكا فاحسنت تربية الاولاد وضبط الاصحاب وكانت لبيبة عاقلة تدين بالنصرانية وفي مثابا قال الشاعر

فلو كان النماء كثل هذه الفضات النماء على الرجال و يعد قليل مات ايضاً الاخ الكبير المسمى توشي فولى قاان اينه باتو على ال<sub>و</sub>لاد التي كانت بيد ابيه وهو الذي غزا بلاد الروس واللان والبلغار واخضمهم تحت سلطانه بعد أن مثل بهم تمثيلاً شنيماً ثم عزم على غزو الفسطنطينية فاستنجد ملكما باهل أو رو بافانجدوه خوفًا من لقدم التاتار في بلادهم وجؤت بينهم خر وباكثيرة المجلت عن كسرة المغول وهزيمتهم فقفلوا من غزائهم هذه ولم يعودوا يتعرضون الى تلك النواحي مرة اخرى

وفي سنة ٣٣٠ ه غزا الناتار نينوي ونزلوا الى قرية ترجلة وكرمليس فهرب اهل كرمليس ودخلوا كنيستها وكان لها بابان فدخاما الفول وقعد اميران منهم كل واحد على باب واذنوا للناس في الحروج عن الكنيسة فمن خرج من احد بابيها قتلوه ومن خرج من الباب الآخر اطاقوه ولم يعلم سبب ذلك

وفي سنة ١٣٤ غزا الثاقار بلد اربل وهرب أهل ألمدينة الى قامنها فحاصروها ، إلى يوما ثم اعطوا مالاً فرحلوا عنها وقصدوا الدراق ووصلوا الى تخوم بنداد الى موضع يسمى زنكاباد والى سامرا (سرمن راى) فحرج اليهم مجاهد اللدين الدويدار وشرف الدين اقبال الشرابي في عساكرهما فاقو المنول وهزموهم . ثم عاد الثاقار الى بنداد ووصلوا الى خانقين فلقيهم جبوش بنداد فانكسروا ونادوا منهزمين الى بنداد بعد أن قتل منهر خلق كثير وغنم المنول غنيمة عظيمة وعادوا

وذاع خبر نفدم الناتار الى العراق وانتصارهم على السلمين فخاف غباث الدين كيخسرو الساجوقي سلطان اسبا الصغرى وجهز العساكر من جميع البسلاد وسار سنة ١٤٠٠ هـ لهار به الناتار فالتنبي العسكران بنواحي ارزنكان ببلاد ارميفية وانهزم المسلمون بدون قتال فانهزم الساطان مبهوتاً فاخذ نساء واولاد، من قيسارية وسار الى مدينة انفورا وتحصن بها واقام المغول بوبهم ذلك مكانهم ولم يجسروا على النقدم لانهم ظنوا ان هناك كبناً اذ لم يروا قتالاً يوجب هزية جبوش السلطان مع كارة عددهم فلما في فقاوا ان هناك ما انتشروا في بلاد الروم فنازلوا اولاً مدينة سواس فلكوها بالامان واخذوا اموال اهلها عوضاً عن ارواحهم واحرقوا ما وجدوا بها من آلات الحرب وهذموا سورها . شم قصدوا مدينة قيسارية فقاتل اهلها اياماً

ثم عيزوا فنتحوها عنوة ورموا فيها السيف وابادوا اكابرها واغنيا وسبوا النساء والاولاد وخربوا الاسوار ثم عادوا وساروا الى مدينة ارزنكان وملكوها عنوة وقنلوا رجالها وسبوا الذراري ونهبوها وخربوا سورها ومضوا و ولما رأى السلطان غباث الدين كيخسرو عيزه عن مقاومة التاقار ارسل اليهم يطلب الصلح فصالحوه على مال وخيل واثواب وغيرها يعظيهم كل سنة مبلغاً معيناً

وفي سنة ٣٤٣ ه توفي قاان بنجنكزخانوكانقد ارسل رسولاً في طاب ابنه كوك ايراه قبل مفارقته الحياة وليوليه عهده من بعده فلم يمهله القضاء ليجنمع به

### ٥٧٥ - كبوك غاد بن قااد

من سنة ١٢٤٣ ه الى سنة ١٤٧ ه او من سنة ١٢٤٥ -- ١٢٤٩ م

لما توفي قان بن جنكزخان اجتمع امراء المغول وبايموا ابنه كيوك خان واستخدم كثيرين من المسيحيين حتى ان انابكه كان مسيحياً فارتفع شان الطوائف المسبحية في ايامه حتى خيل للناس ان المماكة صارت مسيحية

ولم تطل مدة ماك كيوك خان لانه في سنة ٦٤٧ ه توفيت والدئه توراكينا خاتون - فتشام من المفام بتراقوم ورحل عنها متوجها الى البلاد الغربية ولما وصل الى ناحية كمستكي ادركه اجله في تاسع ربيع الآخر من السنة

ولما توفي كيوك خان اجتمع امراء الغول وبايعوا مونككا بن تولي بن جنكزخان فاستولى على كرسي الساطنة بقراقوم وقدم المملكة على الحوته واقار به من آل جنكزخان فكانت بلاد ايران من حصة الحبه هولاكو بن تولي بن جنكزخان وان يكن قد تولاها تحت نظر الحيه مونككا المذكور الا انه اورثها بنيه حتى صارت دولة مسئقلة بذائها واذ لا جمنا من الحبار الدولة التقرية ( المغولية ) الا ما كان متماناً منها ببلاد المسلمين فسنقرك مونككا والحباره والمالك النثر بةالا خرى

وما حدث فيها ونتقدم الى ذكر هولاكو بن تولي واخباره وبنبه من يمده لانهم هم الذين تولوا بلاد ايران فنقول وعلى الله الاتكال

## ٤٧٦ – هولاكو به نولي

من سنة . ٦٥ – ٦٦٤ هـ او من شئة ١٢٥٢ – ١٢٦٦ م

اقطع موتككا بن تولي الحاء هولاكو بلاد ايران سنة ١٥٠ ه فـــار اليها من قراقوم في جيش عظيم سنة ١٥١ ه فوصل الى مروج سرقند في شهر شعبان سنة ٢٥٣ ه واقام بها اربعين بوماً ، وكان الوقت شاء شديد البرد لا يقشع الفيم ولا ينقطع وقوع الثلج من قات البقاع ، فامر هولاكو الامراء ان يقصدوا في عــاكرهم قلاع الملاحدة (١)

وكان مقدم الاساعيلية يومئذ ركن الدبن خوزشاء بن علاء الدبن فاخوب خمس قلاع من قلاعه التي لم يكنّ فيها ذخائر للعصار

فلما وصل هولاكو الى عباساباذسير ركن الدين الى المبودية صبياً عمره نحو سبع او ثماني سنين وذكر انه ولده ، فلم يخف صنيعه على هولاكو و لكن لم يكاشفه بذلك بل اعز الصبي واكرمه ثم اعاده اليه ، و بعد وصول هذا الابن المزور الى وكن الدين سير الحاه شيرانشاه في ثلاثمائة رجل على سبيل الحدمة ، فسير هولاكو الثاثمائة الى جمالا باذ من بلد قزو بن واعاد الحاه محملاً وسالة اليه وهي :

<sup>(</sup>۱) الملاحدة ويقال لهم الامهاعيلية والباطنية ايضًا هم من بقايا القرامطة الخوارح واصحاب حسن بن صباح قويت شوكتهم بعد موت ملك شاه السلجوقي و تغلبوا على عدة حصون وخصوصًا حصن الالموت بالقرب من مدينة قزوين · ويث حسور اصحابه الى الجهات فسارقوم منهم الى سورية وتحصنوا في الجبال المجاورة لفارسوس وعايهم المبر السحه ابو طاهر و يعرف بشيخ الجبل يطبع للامير الكبير الذي في بلاد فارس ·

ودامت سلطة الاسماعيلية من تنه ١٠٣ - ١٥٣ ه او من سنة ١٠٠٠ - ١٠١ م ١٦٩ م

ه انه الى خمــة ايام ان لم يصل بنفــه الى الحدمة يحكم قلمته ويستمد للعوب ، فارسل اليه ركن الدين رسولاً يقول « انه لا يتجامر على الخروج خوفًا من حشمه الذين معه داخل الفلمة لثلا يثبوا عليه فاذا وجد فرصة جا ، »

فعرف هولاكو انه مماطل مدافع من وقت الى آخر فرحسل رابع شوال سنة عرف همن بيشكام ونزل على القلمة المحاذية ليجون دره وتفدم بقتل الثائمانة رجل من الملاحدة الذين كانوا بجالا باذ قز وين سرًا ، ولما عاين ركن الدين نزول هولا كوبالقرب سير رسولاً يقول « ان سيب تماطلي لم يكن الا خوفاً من اهل القاسة والان الما نازل اليوم او غدًا » فلما عزم على الحروج ثاوره الغلاقه ن الملاحدة وواثبه الفدائيون ولم يمكنوه من الحروج ، فسير الى هولا كو واعلمه ماهم عليه من المهرد ، فامره ان يداري الوقت معهم محافظاً نفسه منهم وكيف ما كان يحتال الغزول ولو متنكراً ، ثم امر هولا كو عسا كره بالتقدم الى القلمة وقتال الملاحدة ، فلما اشتغل الملاحدة بقبا المنافل نزل ركن الدين ومعه ولده وخواصه الى عبودية هولا كو فاكرم هولا كو مثواه وطمن خاطره ، قلما تحقق من بانفلمة ما نال صاحبهم من الطانينة والكرامة سلموا القلمة ونزلوا عنها فحاول المنول هدمها وفتوا ايضاً جميع الفلاع الما ساعيلية وهي تزيد على خسين قامة حصينة

ثم ارسل هولا كو ركن الدين الى الخاقان مونككا بقواقوم في تسعة انفار من اصحابه فلما وصلوا الى بخارا تخاصم ركن الدين مع اصحاب هولاكو الموسلين معه وتسافه عليهم فحقدوا عليه

فلما وصلوا ألى قرا قوم قالوا لمونككا بما كان من نور الدين فامر بقتله وانفذ الى اخيه هولاكو بتتل جميع الاسماعيلية وازالتهم من وجه الارض ففعل أثم رحل هولاكو عن هذان نحو مدينة بفداد ، وكان في ايام محاصرته قلاع الملاحدة قد سير وصولاً الى الحليفة المستعصم العباسي يطاب منه نجدة فاراد ان يسير ولم يكنه الوزرا، والامراء وقالوا ه ان هولاكو رجل صاحب احتيال وخديمة

وليس محتاجًا الى تجدّتنا وانما غرضه اخلاء بنداد عن الرجال فيملكها بسهولة ، فتقاًعدوا بسبب هذا الحيال عن ارسال الرجال

ولما فتح هولاكو تلك القلاع ارسل رسولاً آخر الى الخليفة وعاتبه على اهماله تسبير النجدة و فشاوروا الوزير فيا يجب ان يفعلوه فقال « لا وجه غيرارضاه هذا الملك الجبار ببفل الاموال والهدايا والتحف له ولخواصه » وعند ما الحذوا في تجهيز ما يرسلونه قال الدويد او الصغير واصحابه « ان الوزير انما يدبر شان نفسه مع التاتار وهو يروم تسليمنا اليهم فلا نمكنه من ذلك ، فبطل الحليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيرة واقتصر على شيء تذر لا قدر له ، فنضب هولاكو وقال : هلا بد من مجينه هوبنف او يسير احد ثلاثة نفر اما الوزير او الدويدار اوسليان شاه » فلم نجيبوه الى ما طلب ، فامر هولاكو بايجو تو بن وسونجاف تو ين لينوجها في مقدمته على طريق اربل و توجه هو على طريق حلوان

وفي منتصف شهر المحرم نمنة ٢٥٦ ه وصل هولاكو الى باب بغداد وفي يوم ولبلة بنى المغول خورًا بالجانب الشرقي وآخر بالجانب الغربي وحفروا خندقاً عبقاً داخل السور ونصبوا المنجنبقات بازاء سور بغداد من جميع الجوانب ورتبواالعوادات والات النفط

وكان بدا القنال ٢٢ محرم فلما عاين الخليفة المجزقي نفسه والحذلان من اصحابه المعول اصحابه ارسل الى هولاكو في طلب الصلح فلم يجبه الى ذلك بل امر اصحابه المغول بالتشديد على المدينة وان يكتبوا على سهامهم التي يرمون بها من في بغداد بألموية هذه الجملة «كل من ايس يقاتل فهو آمن على نفسه وامواله وحريمه هواشند القنال على بغداد من جميع الجوانب الى اليوم السادس والعشرين من محرم عمر ملك المغول الاسوار وكان الابتداء من برج المجبي فلما عابن الخليفة ان المغول سيدخلون المدينة لا محالة استاذن هولاكو بان محمر بين بديه فاذن له وخرج رابع صغر وممه اولاده واهله مثم شرع المغول في تهب بنداد ودخل هولاكو بنفسه الى بغداد ليشاهد دار الحليفة وامر باحضار الحليفة فاحضروه ومثل بين بديه وقدم الى بغداد ليشاهد دار الحليفة وامر باحضار الحليفة فاحضروه ومثل بين بديه وقدم

جواهر نفيسة ولا لمي ودرر المعباة في اطباق ففرق هولا كو جميعها على الامراه . ثم قبض هولا كو على الخليفة المستمصم وقتله هو واولاده واهله وبئي النهب يعمل في بنداد سبمة ايام قتل المغول في خلالها مليوناً وثلاث مئة الف ملم على ما قبل وان كان في هذا النقد ير بعض المبالغة فلا اقل من ان يفيد ان الحسارة كانت جسيمة جداً عمل يسبق له نظير واستولوا على ما في قصورا لحالافة والقوا كتب العلم التي كانت في خزائنهم في دجلة معاملة بزعهم لما فعله المسلمون بكتب الفرس عند فتح المدائن . وعزم هولا كو على اضرام يبوتهم ناراً فلم يوافقه اهل مملكته

و بعد فتح بغداد ارسل هولاكو بالمساكر الى ميافارقين وجها الكالمل محد ابن غازي بن العادل فحاصروها سنين حتى جهد الحصار اهلها ثم افتتحوها عنوة واستاحموا حاميثها

وفي منة ١٥٨ ه سار هولاكو ومعه ١٠٠ الف مقاتل الى الشام ونزل بنفسه على حران وتسلمها بالامان وكذلك الرها ولم يدن لاحد فيهما بسو وامااهل سروج فاتهم اهملوا امر المقول فقتلوا عن آخرهم وتفدم هـ ولا كو فنصب جسراً على الفرات قريباً من مدينة ملطية وآخر عند قامة الروم وآخر عند قرقيسيا وعبرت العساكر جملتها وقتلوا عند منبج مقتلة عظيمة ، ثم تفرقت المساكر على القلاع والمدن ، وسار بعض العسكر الى حلب فخرج اليهم اللك المنظم من بني ايوب فالنقاهم وانهزم امام المنول ودخل المدينة منهزماً ، و بعضهم وصل الى المعرة وخريوها ، وتسلموا حماة بالامان وكذلك حمس ، فقا بلغ ذلك الماك الناصر الحذ الولاده وفساء وجميع ما يعز عليه وتوجه منهزماً الى برية الكرك والشوبك وعندما وصل المنول الى دمشق خرج اعبانها اليهم وسلموها لهم بالامان ولم يلحق وصل المنول الى دمشق خرج اعبانها اليهم وسلموها لهم بالامان ولم يلحق باحد منهم اذى

اما هولاكو فنزل بنف» الى حلب وشدد عليها الحصار وملكها في ايام قلائل ورمى المغول في اهلها السيف فقتلوا فيها اكثر مما قتلوا في بنداد · ثم سار هولاكو الى قلمة حارم وطلب تسليمها فامتنع اهلها ان يسلموها لغير تخر الدين والي قلمة حلب فأحضره هولاكو وسلموها البه ولكن ذلك اغضب هولاكو فامر بهم فقتلوا عن آخرهم . ثم عاد هولاكو الى المشرق بعد ان استخلف على الشام قائده كتبغا وهذا جعل همه البحث عن المائك الناصر المنهزم في البراري حتى عرف موضعه وسير عليه بعض العسكر فلزموه وسيروه الى هولاكو ، فاكرم هولاكو مثواء ووعده برد هلكه البه واكنه لما علم ان ملك مصر استضعف المغول بعد مفارقته اياهم وعزم على جمع العساكر وقصدهم فغضب هولاكو لذلك وتقدم بقتل الملك الناصر وقتل اخيه الملك الغاهر وجميع من معهم وبقتلهم انقرضت الدولة الابوبية

ولما استولى التاتار على أغاب بلاد الشام وهابهم المسلمون في العالم اجمع اهتم الملك المظفر قطار ملك مصر بامرهم وجند الجنود واعد المعدات وسار من مصر بالعساكر الاسلامية لفتال التاتر وضعبته الملك المنصور ضاحب حماة

ولما بلغ ذلك كتيفا نائب هولاكو على الشام جمع من في الشام من التنر وسار الى ثقاء المسلمين وتقارب الجيشان في الغور واقتثار فانهرم التتر هزيمة قبيحة واخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم كتيفا واسر ابنه وفر من بتي الى رؤوس الجبال وتبعهم المسلمون وافتوهم وهرب من سلم منهم الى المشرق ، ولم يحدث بعد هذه الحادثة في ايام هولاكو حادث يستحق الذكر

وفي سنة ٦٦٤ ه توفي هولاكو بن تولي وكان حكياً حلياً ذا فهم ومعرفة يجب الحكما، والعلما.

ومما يجب ذكره انه كان في البلاد آيام هولاكو حكيم عاقبل اسمه نصير الدين العاوسي صاحب الالهيات والفلسفة الشهيرة علم به هولاكو خان فاكره ورفع مقامه وكان يستشيره في كل اموره حتى انه كان عازماً على اخضاع القسطنطينية فاشار عليه نصير الدين بالنقدم على بنداد في اول الامر وانباء له بسقوط الدولة المباسية فعمل هولاكو برايه ونجح في الامر على ما تقدم واتخذ هولاكو مدينه مراغة عاصمة لملكه وفيها توفي

### ٤٧٧ - اباقابن هولاكو

من سنة ٢٦٤ – ٦٨١ ۾ او من سنة ٢٢٦١ – ١٢٨٣ م

لما توفي هولاكو بن تولي تولى بعده ابنه اباقا وكان شجاعاً باسلاً وحكياً عادلاً جعل همه اصلاح ما اختل في ايام والده والتعويض على الذين لحق بهم ضرر من عساكره فرتمت البلاد في ايامه في بحبوحة الامن ولم يكدرها غير هجوم بعض التتر وذلك ارز تكدار بن موجي بن جقاتاى بن جنكزخان طمع في الاستيلاء على بلاد اباقا فاستنجد اباقا الروم وسار لفتاله والتق الجمان ببلاد الكرج فانهزم تكدار ولجاء الي جبل هناك حتى استامن الى اباقا فامنه

وكان الظاهر ملك مصر قدد ارسل الى ماك الارمن بان يخطب له ببلاد. و يقطع خطبته السلطان اباقا فلم يقبل ملك الارمن ذلك خوفاً من اباقا واستمد ابافا فامده بقائدين من قواده هما تدوان وتفوا

وسار الظاهر من مصر ووصل الى بلاد الروم وهناك النتي بملك الارمن ومعه التاتار فحصلت بين الفريقين معركة شديدة الهزم فيها ملك الارمن ومن معه من التاتار واستولى الظاهر على قيسارية

وعلم اإقا بانهزام جيشه امام المصر إين فعظم عليه الامر جدًّا وسار بنفسه حتى وصل الرحبة ونازلها بنفسه مع بعض العساكر و بعث باقي الجيش بقيادة الحيه الاصغر مونكاتمور فسار لقتال المصر بين ومن عاضدهم من الشاميين وكان هرُّلا قد استعدادًا لتامًا والتتى العسكران بين حماة وحمص ودارت بينها رحى حرب شديدة فانهزم التاتار هزيمة شديدة وولوا الادبار ولما علم اباقا بهزيمتهم اجغل عن الرحبة وتوجه نحو بغداد ومنها الى همذان

وَفِي سَنَةَ ٦٨٦ هُ تَوْفِي اباقا بن هولاكو قبل مسهوماً . وكانت وفاته في يوم ٢٠ من ذي القمدة من السنة

### ١٨٠٠ - السلطان احمد به هولاكو

من سنة ١٨١ – ١٢٨٣ أو من سنة ١٢٨٣ – ١٢٨٤ م

ولما ثوفي اباقا كان ابنه ارغون غائباً بخراسان فبايع المغل لاخيه تكدار بن هولاكو فاسلم وتسمى احمد وارسل بذلك لملوك عصره واستنجدهم على قتال ارغون ابن اباقا الذي قام بخراسان طائباً ملك ابيه ولما ثم تجهيز العساكر ارسام السلطان احمد الى خراسان فافيهم ارغون وكبسهم وهزمهم واثخن فيهم

ولما علم المغول بانتصار ارغون وكانوا حاقدين على السلطان احمد لاسلامه انفقوا فيا بينهم على تولية السلطان ارغون بن اباقا وخلع احمد وفعلاً تم ذلك يوم الاربعاء ١١ جادي الاولى سنة ٦٨٣ هـ

### ٧٩ - ارغود به اباقا

من سنة ٣٨٣ – - ٢٩٩ أو من سنة ١٢٨٤ – ١٢٩١ م

ولما جلس ارغون على كرسي المماكمة اتفق الاكارون من الامراء المغول وأكابرهم ان يغتلوا احمد فلم يوافق ارغون على قتله واكدنهم اقندوه بوجوب ذلك فقتله يوم الاربعاء ثاني جمادي الاخرى سنة ٦٨٣ هـ . ثم قبض ارغون على الوزير شمس الدين الجوني وكان متهماً بقتل ابيه فصادره وأخذ امواله ثم قتله ويلى على وزار ته سعداً الليهودي المرصلي واقبه ضعد الدولة . وولى ابنيه قازان وخدابندا على خراسان لنظر فيروز اتابكه

وكان ارغون قد عدل عن الاسلام واتبع الوثنية دين آ بأنه فكذر في بلاطه معرة الهنود ، فركب بنض هؤلاء السحرة لارغون دواء ايحفظ الصحة واستدامتها فلما تناوله اصابه صرع توفي به سنة ١٩٠٠

-----

## ٠ 🔨 = كيامان بيد ايافا

من سنة . ٢٩ – ٢٩٣ هـ او من سنة ١٢٩١ – ١٢٩٤ م

ولما توفي ارغون بن اباقا اجتمع المغول على عادتهم وانتخبوا الحاه كيخا خان ابن اباقا مليكاً عليهم . وكان في ايام الحية حاكماً على بلادا فاطول فاسر عني الحال الى تبريز وهي بوء ثذ عاصمة السلطنة فرخب به المغول والحمأنت نفوسهم بقدومه ولكنه لم يابث طويلاً حتى اساء الديرة وعكف على ارتكاب المحرمات جهاراً . فلما علم المغول انهم الخطاوا في انتخابه اجتمعوا سرًا و با يعوا بايدو خان بن طرفاك بن هولاكو وشعر بذلك كيخا خان ففر من معسكره الى جهة كرمان ظارغاي بن هولاكو وشعر بذلك كيخا خان ففر من معسكره الى جهة كرمان فاتهم وادركوه وقتلوه سنة ٣٩٣ ه لئلاث سنين واشهر من ولايته

### ٤٨١ – بايدو خان به طرغای بن هولاکو

من سنة ٣٩٣ – ٣٩٥ هـ او من سنة ١٢٩٤ – ١٢٩٦ م لما قتل امراء المغول كيخا خان بن اباقا بايموا بايدو خان بن طرغاي بن هولاكو وكان قازان بن ارغونوالياً على خراسان من ايام ابيه كا نقدم فطمع في الاستيلاء على كرسي المملكة فسار ومعه الاتابك فيروز وقائل بايدو خان وانتزع منه الملك فلحق بايدو خان بنواحي همذان فادرك هناك وقتل سنة ١٩٥٠هـ

### ٤٨٢ - قازاله خاله بن ارغوله

من سنة ١٩٥٥ – ١٣٠٤ أو من شنة ٢٩٧١ – ١٣٠٤ م

لما انهزم بايدو خان وقتل كما تقدم بابع المغول مكانه قازان خان بن ارغون فجمل الحاء خدابندا والياً على خراسان واستوزر الاتابك فيروز · وقازان خان هذا اول من ابطل الاعتراف بسيادة خاقان التثر وعدل عن نقش اسمه على

السكة لانه كان يعتبره كافرًا قادى ذلك الى هجوم النتر على خراسان ولكن تجكن قازان من ردهم وطردهم عن حدود بلادهم . ومع ان قازان كان قد اعتنق الاحلام وافضى ذلك الى اعتناق ماية الف جندي من جنوده دين سلطانهم الجديد لكنه كان كثير البغض لملولة المدلمين واكار حروبه كانت معهم حتى ابغضه المسلمون والنصاري معاً ، واهم حروب قازان كانت مع سلاطين مصر الماليك . وبيان ذلك ان بعض امراء المغول كان قد استوحش من قارّان خان فلحق عصر ونزل على الملك الناصر فاكرم وقادته واحسن اليه والى من ممه فاغتاظ قازان خان لذلك جدًا ومار سنة ٦٩٩ ه في جموع عظيمة من الثار وعبر الغرات ووصل الى حلب ثم سار إلى حماة ثم نزل على وادي مجمع المروج بين حمص وحماة · وسارت المساكر الاسلامية صحبة الملك الناصر حتى وصلوا الى ظاهر حمصوساروا نحو مجمع المروج فالنقي العسكران عصر يوم الار بعاء ٢٧ ربيع الاول سنة ٦٩٩ هـ و بعد قبّال شديد انهزم المسلمون وتأخر السلطان الى جهة جمص وهر بت العماكر الاسلامية وتئبمهم الثاتار واستولوا على دمشق وسافوا في اثر الهاربين الى غزة والقدس وبلاد الكرك وكسبوا وغنموا من المسلمين شيئًا كثير ا وعصت قلمة دمشق على قازان فحاصرها وكان النائب بها الامير سيف الدين ارحواش المنصوري فقام في حفظها اتج قيام . واقام قازان بمرج دمشق المعروف بمرج الزنبقية الى ان دعاه داع فماد الى بلاده بعد ان استخلف قطالو شاه في عماكر لحماية البلد وحصار الفلعة ويحيى بن جمال الدين لجباية الاموال وقرر قبحق على نيابة دمشق و بكتمر على نيابة حلب وحص وحماة

ولما علم الملك الناصر بجدير التنزعن الشام وان الموجودين فيه لا يكفون لحايته جمع عساكره وارسام الى الشام بقيادة سلار ناثب السلطنة وبيبرس استاذ الدار

فلما تقدمت العماكر المصرية الى الشام استامن اليها قبحق وبكتمر النائبان بدمشق وحلب وراجعا طاعة السلطان نخام التتر الذين بد.شق عن لقاء المسلمين

فعادوا الى العراق

ثم ارسل قازان الى الفرنج بفلسطين يستنجدهم على قبال المسلمين فاجابوه الى طلبه وارسل هو جيئا من الثاتار بقيادة كوثولوسا ليتحدم الفرنج و بهاجوا المسلمين و بعد أن اجتمعت الجنود من الفرنج واتحدت مع الثاتار أصاب قازان مرض فاجل هذه الحملة وانصرف كل من مخالفيه الى محله

وفي سنة ٧٠٣ ه تجهز قازان لحملة ثالثة فجمع جيشاً كثيفاً وقبل ان يرتحل من العراق سطا على بلاده اعداء بخافهم فاكره ان يعود على عقبه وابقي مع كو تولوسا على الف رجل وامره ان يدخل سورية وعلك دمشق و يقهر المسلمين فدخل وقتل كثير بين واحرق البيوت والزروع وحاصر حمص املاً ان يجد فيهاالعسكر المصري كاكان في الحملة الاولى فالك هذه المدينة عنوة وقتل من وجد فيها من المسلمين ثم سار وحاصر دمشق فحول سكانها ما النهر ليلاً الى ممكر النفر فالماكثير امن الرجال والخيل واثنال العسكر فانهزم التاثر وعادوا الى الفرات فاحتماوا المشقة كبرى في عبوره من قبل اعدائهم و بمدشق الانفس وصل الباقى منهم الى قازان خان وهم عبوره من قبل اعدائهم و بمدشق الانفس وصل الباقى منهم الى قازان خان وهم هذا هو الذي بنى مدينة شنب قازان على مقر بة من تبريز واشتهر بقصر قامته وكاثرة علومه ومعارفه

~50000

٤٨٣ \_ غدايندا بن ادغود

من سنة ١٣٠٤ – ٧١٦ هـ او من سنة ١٣٠٤ – ١٣١٦ م

لما توفي قازان خان بن ارغون ولى بعده الخوه محدابندا بن ارغون وحال جاوسه على كرسي المملكة اشهر اسلامه وتسعى بمحمد وتلقب غياث الدين . ولم يخدث في ايامه حروب تذكر غير هجوم التتر على خراسان وردهم وقيام اهمل كيلان على عامله وعدم فكن عما كره من كرم جماحهم . وخدا بندا هذا هو اول من جاهر

بميله الى الشيعيين وامر بتخليد اسم الأنمة الاثني عشر ونقش اسماءهم على سكته . وهو الذي بنى مدينة السلطانية بين قزو بن وهمذان وجعابا عاصمة ملكه وجعل فيها كل ما هو بهج للميون وشعي للنظر تشبيها بالجندة . ثم اساء السيرة والمحش في التعرض لحومات قومه فسمه بعض امرائه سنة ٧١٦ ه

# ٤٨٤ ـ أبوسعيد بن فدا بندا

من سنة ٧١٦ – ٧٣٦ هـ أو من سنة ١٣١٦ – ١٣٣٥ م

لما توفي خدا بندا بن ارغون تولى بعده ابنه ابو سغيد وكان صبياً في الثالثة عشرة من عمره فتولى الامر في مدة قصوره الامير جو بان وطمع السلطان اوزبك سلطان مملكة التتر الشيالية في الاستبلاء على ايران لصغر سن ابي سعيد وارسل عساكره الى خراسان بقيادة سيول فسار الامير جو بان اليهم بعساكر السلطان ابي سعيد وهزمهم مرارًا واجلام عن خراسان ودامت هذه الغننة الى سنة ٢٣٦ه التي فيها انهزم جيش اوزبك هزيمة شنعاء واخلى خراسان

و بينما كان الامير جو بان عائدًا من خراسان واعلام النصر تخفق على راسه اذ بلغه الحبر ان السلطان ابا سعيد تغيض على ابنه أيمور طاش عامل دمشق فانتفض على ابي سعيد ورفع راية العصيان · وزحف اليه ابو سعيد فافترق عنه اصحا به ولحق بهرات فقتل بها في السنة المذكورة

وفي سنة ٧٣٦ ه توفي ابو سميد بن خدا بندا وهـــو آخر من ملك من بني هولاكو لانه مات عقبهاً وافترقت مملكة ايران بعده فكان المراق وعاصمته بنداد من نصيب الشبخ حسن بن حدين بن يبقا بن ايلكان بن اباقا وهو ابن عـــة السلطان ابي سميد

## ٤٨٥ \_ الشيخ مين به حسيه

من سنة ٧٣٧ ــ ٧٥٧ هـ او من سنة ١٣٥٥ – ١٣٥٦ م

لما توفي ابو سعيد بن خدا بندا وافترقت المملكة الى طوائف من بعده استغل الشيخ حسن بن حسين بن بيبقا بن ايلكان بن اباقا ابن عمة ابي سعيد المذكور بملك العراق وجعل بغداد عاصمة لملكه

وكان حدن بن ثيمور طاش بن جابان وزير السلطان ابى سعيد قد استولى في اثناء هذه الفتن على بلاد الروم فطعع في الاستبلاء على ما بيد الشيخ حسن الكبير صاحب بغداد وسار الى العراق ونزل على مدينة توريز واستولى غليها ولم يتمكن الشيخ حسن الكبير من الازاعها منه فلحق ببغداد واستقر ملكه يها الى ان توفي سنة ٧٥٧ ه

## ٤٨٦ – اويس به الشيخ حسه

من سنة ٧٥٧ ـ ٧٧٦ ه او من سنة ١٣٥٦ - ١٣٧٤ م

لما توقي الشيخ حسن بن حسبن تولى بعده ابنه او يس وكان بنو ريز الاشرف ابن تيمور طاش فزحف اليه على الشهال جاني بك بن او زبك سنة ٢٥٨ موماكها من يده ورجع الى خراسان بعد ان استخلف عليها ابنه برديك واعتقل في طريقه فكتب اهل الدولة الى بردبيك بستحثونه العلك فاغذا السير اليهم وترك بتوريز عاملها اخبجوخ فسار اليه او يس صاحب بغداد وغلبه عليها وملكها ثم ارتجعها منه اخبجوخ واقام بها فرحف اليه ابن المظفر صاحب اصفهان وملكها من يده وقتله وانتظر في ملكه عراق المحجم وتوريز وتستر وخوزستان

ثُمُ سار أويس فانتزعها من يد ابن الظفر واستقرت في ملكه ورجع الى بنداد واستفحل امره

#### 

### ٤٨٧ – حسين بن اويس

من سنة ٧٧٦ – ٧٨١ ه او من سنة ١٣٧٤ – ١٣٧٩ م

توفي او يس بن الشيخ حسن عن خسة بنين وهم حسن وحسين وابو زيد وعلي واحمد ولم يوص بالملك بعده لاحدهم فتنازعوا السلطنة واشتغلت بينهم الفتن مدة طو يالة واكل منهم حزب بعضده حتى انتهاء الامر بانتصار حزب حسين بتوريز فيا يموه الملك ولكنه لم جهناء طو يالة لان اخاه اسهاعيل خالفه واغتصب منه توريز فلحق حدين ببغداد وكان اخوه على نائبه بها فنزل عليه واستنجده فاتخدا مما على قال اسهاء بل وتم لها النصر بقتل اسهاع بل واسترجم حسين مدينة توريز بعدان اخذت منه ومكت بها ، واستعمل اخاه علياً على بغداد كا كان ، ثم طمع على في الاستفلال فارسل البه حسين اخاه احمد فقتله واخذ بغداد منه ، ولم يمض وقت طو يل حتى انتفض احمد ببغداد ايضاً وعزم ليس فقط على الاستقلال ببغداد وكان حسين في ذلك الوقت قد اهمل امر المناكمة والمكف على لذا ته وشهوا ته وكان حسين في ذلك الوقت قد اهمل امر المناكمة والمكف على لذا ته وشهوا ته الجسدانية ولم يحقل بقاومة احمد ، فساز احمد الى توريز وطرقها على حين غالمة من اهلها وملكها واختى حسين اياماً ثم قبض عليه اخوه احمد وقتله وذلك من اهلها وملكها واختى حسين اياماً ثم قبض عليه اخوه احمد وقتله وذلك من اهلها وملكها واختى حسين اياماً ثم قبض عليه اخوه احمد وقتله وذلك من اهلها وملكها واختى حسين اياماً ثم قبض عليه اخوه احمد وقتله وذلك من اهلها وملكها واختى حسين اياماً ثم قبض عليه اخوه احمد وقتله وذلك من اهلها وملكها واختى حسين اياماً ثم قبض عليه اخوه احمد وقتله وذلك من اهلها وملكها واختى حسين اياماً ثم قبض عليه اخوه احمد وقتله وذلك من اهلها

## ٨٨ ١٥ - احمد به اويس

من سنة ٧٨١ – ٧٨٥ هـ او من سنة ١٣٧٩ – ١٣٩٣ .

لما قتل احمد اخاء حسينًا استولى على الملك بعده تم ابتدا ويوسع دائرة ملكه قنحح كثيرا واستولى على ماكانقد شاع مدة الفتنة جتى هابته جميع مبلوك الاطراف الارانه ظهر في ابامه الفائح العظيم تيمورلنك المغولي وتغلب على بلادخراسان وثقدم الى العراق واستولى على بغداد سنة ٧٩٠ هـ فهرب احمد بن او يس الى ملك مصر مستصرخاً به على طلب ملكه والانتقام من عدوم ولكن لم ثتم له الله ما اراد وتمت السلطة لتيمورلنك

### ٤٨٩ - نيمورانك

من سنة ٧٦٢ - ٨٠٧ ه او من سنة ١٣٦١ - ١٤٠٥ م

ولد هذا القائد العظيم سنة ٧٣٧ ه الموافقة سنة ١٣٣٦ مبعدينة القش (بلدة بالقرب من سمرقند ) و بتصل نسبه بجنكزخان النترى من جهة النساء · ومعنى تيمور لنك اي تبمور الاعرج · خلف عمه سيف الدين سبنح المارة كش ( يقال كش وقش ) سنة ٧٦٢ هـ

فلما تبوأً كرسي الامارة الصغيرة حــدثته نفسه بالغزو والفتح ولم ينجح كثيرًا في بادىء امره لقوة اعدائه

وروي انه بينها كان فارًا من اعدائه يومًا وقد اختباً في بعض الكهوف رأى نملة صغيرة تحاول جهدها في رفع ثـقل اكبر منها فجعل يتأ ملها والحمل بتدحرج وتعود النملة اليه وهي لا تكل ولا تمل حتى سقطنه ٦٩ مرة وهي لا تنثني عن عزمها وفازت بايصال الحمل الى المحل المطاوب في المرة الدبعين فنعلم تيمور من هذه النملة درساً جعلد نبراس اعماله وخطة بتبعها وهو اشهر من اتصف بهذه الصفة التي نلزم لكل عظيم

وابنداً تجورانك في غزوانه بفتح الامارات التي حوله ففنج بلاد خوارزم وكاشغر وخراسان وجعــل شمرقند عاصمة لملكه · ثم خفعت فندهار وكابل لصوائه فصارت اواسط اسباكلها من املاكه

وفي السنة الثالية ضم مازندران وسبستان فعظم قدر هذا الرجل وسمى نفسه خاناً سنة ۷۷۲ هـ

ثم عزم على فتح باقي بلاد ايران ولم بلق عناء كثيرًا في اخضاعها لكثرة النتن التي اضعفت ولاثها الامدينـــة اصفهان فانها قاومت عساكر تيمور زمانًا حتى التزم ان بغزل عليها بنفـــه فطلب اهلها منه الامان فامنهم لكنه ضرب عليهم ضربية فاحثة حتى اوقع الملها كلهم في الفقر المدقع حتى عزم الاصفهانيون على مقاومة النتر واخراجهم من المدينة

بكيل وسيلة ممكنة وقام بعض المحرضين من اعل اصفهان ونادى بوجوب فنال النسائر واجتمع حوله بعض او باش المدينة فهجموا على عسكر أبجورلتك وقناوا منهم ٣٠٠٠ نفس في ليلة واحدة

قلما اصبح الصباح وعلم عقد لا اصفهان بما حدث من هؤلا المتشردين اسقط في بدهم وتيقنوا هلاك اهل المدينة احجع لما يخلونه من قداوة تيمورانك . وكان خوفهم في محله لان تيمورانك لما علم بما فعدل الاصفهانيون بعسكره اسرع اليها في جيش كثيف والمر عسكره بحصار المدينة وارسل الى اهل اصفهان بعلمهم أنه عزم على قنايم جيماً بلا استثناء فبالغوا في الترجي والتوفيي فلم يزدد تيمورانك الاعناد آ ا فنا تحقق الاصفهانون منه هذا الدوم دافعوا عن الفسهم وقاتلوا النفر فتال من لا امل له في النجاة الم نفر شجاعتهم فتيدلاً لان عساكر النثر افتحمت المدينة واعملت فيها الديف بلا رحمة ولا شفقة فقتلوا اهل اصفهان عن بكوة ابيهم وجمعوا الوثوس امام تيمور فزادت عن ١٠الفاً

وفي سنة ٢٩٥ ه نقدم نيمورانك الى مدينة بنداد واستولى عليها وهرب سلطانها الحمد بن أو يس ثم أرسل عساكره الى بلاد النار فاخضعت جانباً كبيرًا منهاو وصلت الى حسدود السور العظيم في بلاد الصين - وسار هو في باقي الجيش الى روسيا فنهب مدينة أزوف وهدمها وبعد أن علك نسباً كبيرًا من سيبير با وروسيا تقدم إلى مدينة موسكو وافتقها بعد أن ذاق أهلها منه الاحرين

ثم قصد الهند سنة ١٨٠٠ ه فاجتاز السند وحارب المالك محمدًا الرابع تحت اسوار مدينة دعلي وامتلك المدينة مع باقي الولايات النابعة لها بعد ان انزل بها الوبال

وفي سنة ١٠٠ ه قصد في مور سورية وبافت اخباره الماك زين الدين فرج بن يرقوق صاحب مصر فكتب الى نائب الشام وسائر النواب والحكام ان يتوجهوا الى حلب ويجتهدوا في دفعه ، فخيهز الب الشام سودون مع النواب والعساكر ورحلوا الى حلب وبلغ تيمور الى عين ناب وارسل أمن هناك الى النواب بحلب مرسوماً بطاعته والخطابة باسمه فلم يردوا عليه جواباً ، وقتل سودون كائب السلطنة بالشام رسول تيمور وحصنوا حلب ما استطاعوا ، ورحل نيمور من عين تاب فوصل في اليوم السابع الى حلب وهناك التي بعساكر المسلمين ودارت بين الفريقين رحى حرب تشيب لهولما الولدان ولم بكن الأ فليسلاً حتى انهزم الحليبون فاصدين المدينة فازد حموا في ابوابها وداس بعضهم ومشق بعضا حتى قتل كثيرون منهم وتشقت الباقون منهزمين شر هزيمة وبلغ بعضهم دمشق بعضا حتى قتل كثيرون منهم وتشقت الباقون منهزمين شر هزيمة وبلغ بعضهم دمشق

وحاصرت عساكو أيمور حلب حتى استأمن اهلبا اليه فامنهم و بعد ما أقحوا أنه ابواب المدينة فنك بإهلها اخذًا بثار رسوله وقبض على سودون واعتقله ثم قتله وبتى برواوسهم قبة ويهبكل ماكان في المدينة والقلعة وكان شبقًا كشيرًا

ثم قصد أبور دمشق بجيشه العرمرم فاجفل اعلى دمشق وتشفتوا والرمل أيمور ابنيه مهران شاء وماردين شاء الى حماة فلقيها اعلها مرحبين طائمين تواخذا الهدايا التي قدموها لها وافاما عليهم فائباً من قبل ابيها و بعد ان رحمالا عن حماة وثب اهلها على النائب فقداوه فرجع ابنا أبهور الى حماة فقدالا ونهبا واحرفا اكثر البيوت ونجدها ألجود بعشر بن الف مفاتل فمكيا الفامة واهلكوا من كان فيها

ولما بلغ أيجور الى حمص خرج اليه رجل يسمى عمود بن الرواس فاستجلب خاطره وقدم أنه انقدمة فاخرة نعقا على اهل حمص روهبها غالله بن الوليد المدفون بها وولى عمرًا المذكور عليها

أم نول أيمور على يعابك قوح اهابها و تضرعوا اليه فار بلتقت الى مقالهم ولم يرث لتذالهم بل ارسل فيهم جوارح النهب والاستئمال و ورد الخبر الى الشام ابخروج الملك الناصر بن يرقوق من مصر وقد ورمه الى الشام فكن جاش بعض الناس وزال استيجائهم اما المقال فل بتقوا بهذه الاخبار وعلوا ان لا قدرة للناصر على أيمور و بلغت عساكر الساطات الى دمشق وبلغ تيمور البها يجبشه الجرار وحدث بان الفريقين مناوشات ليست ذات بال منم وقع الخلاف بين عساكر السلطان قعاد فريق منهم الى مصر ودخل على الداهان احد خواصه وخوفه من بطش أيمير فائر فيه الكلام وخرج الميلاً من القامة وعاد الى مصر

ولما علم أيجور يهرب السلطان امر عساكره بحصار دمشق لمحاصرها وملكهاوقتل اعيانها وسبى نسادها واحرقها مع الجامع الاموي وكان فيه حم غاور من النساء والاطفال فهاك حميمهم واخرب المساجد والمدارس والمعابد ودلته القلعة وارتكب جنوده بها الفظائع وفيل انه كان يامر بجمع الاولاد ورميهم بالحنادق فندوسهم الخيل والبقر ويلقون بمقديم في الابار و يرمونها بالحجارة الفخاة ، واسر كذيرين من اعبانها وعليهم عذاباً مبرحاً ، وبالجاذ فانه لم يعد من الشام الا وجعاد فانا صفعاناً

و كان احمد بن او يس صاحب بنداد مع سلطان مصر حين هجوم تيدور عليها ألما هرب سلطان مصر وكر راجعًا الى بلاده هرب احمد عيف او يس المذكور الى اسيا الصغرى وتزل على بايز بد السلطان الرابع من الاطيانا المؤانيدين استنجداً به على مؤلاء الوحوش الضارية ، ولما علم نيسور بمكانه الرسل الى با يزيد بطلب احمد بن او بس المذكور فابى السلطان أسابته البه فاغار تيسور بجيوشه الجرارة على اسبا الصغرى واقتلح مدينة سيولس بارجنبة واخذ ابن السلطان با يزيد المدعو الرطغول اسيرا وقطع رأسه فجمع السلطان بايزيد جيوشه وسار لمحاربة تيسور الاعرج فنقابل الجيشان في سهل انقوه واستمر الحرب من قبل شروق الشمس الى بعد غروبها واظهر السلطان من الشجاعة ما خلد له ذكر احبداً ولكن خانته بعض جيوشه وانشمت الى جيوش تيسور عوف الشمس الى بعد غروبها واظهر السلطان من خوف موسى وذلك في المدي المحول عو وابنه خوف ، فحارب السلطان بن بني معمد الى ان وقع اسيراً في ايدي المحول عو وابنه موسى وذلك في المحبد الله خيرة المخبة سنة في الدي المحول عو وابنه موسى وذلك في ١٩ ذي الحجة سنة في الده

وكان أيمو و لذك اهجبا المجاعة السلطان بايو يند فلم يعامله كما سيق وعامل اسراء من قبله ولكنه اكوم مثنوان ، ولان بايزيد شرع في المروب اللاث مرات شده أيمو والمراقبة عليه حتى مات في ١٥ شميان منة ١٠٠ هـ

ويعد هذه الفتوحات تامل الاحير أيجور في بلدان الارض فرأى انجلها تنفع لهيئة ماعدا بلاد الصين فشاور اعواله في اخضاع الصين والنتر الصينية وهي التي كان يجكمها خلفاه جنكرخان ووافقوه على وأبه غمامع جيشا جراراً وصار نحارية تلك البالاد الفخمة ولكنه مرض في الطريق ومات بعد ان يومى بالملك بعده الى حفيده بير شمد جهالكور

وكان أيتو و صاحب قران (كان يعرف يهذا الاسم على حيانه اسمن انهو قواد الارض ومن اعظم الرجال في عاد همنه وصبره على الشدائد ولم يتم في الارض فاتح اعظم منه

وكان تيمور مسلما شيميًا بعصد الإسلام خلاقًا لجنكرخان ولكنه كان قاسي الناب لدرجة لم ثر وعن انسان قبله لانه لم يفعل فاتح باعدائه مثليًا فعل تيمو ر في اصفهات ودهلي ودمشق وازمير وانقره والروف وموسكو وغيرها

وتما يروي عن قسوته الله كان مده في اواخر غروته في بلاد المند ما به الف اسبر من الهنود فما قدم على ده في ير بد معاصر تها وامتلاكها رأى ان الاسرى بغاون ايسدي العسكر و يتعبونهم فامر باعدامهم كلهم في الحال واطاع رجاله الامر فقناوا ما به الف اسبر في ذلك اليوم ولم ينج واحد منهم لان تيمو ر اعلن ان الدي بتكن اسير امن الفراد بقنل هو وا آنه و وليس في الناريخ كله حكاية نجز رة وقسوة تحكي هذه الحكاية الهائلة وكانت وفاة تيمو و لنك سنة ١٠٨٧ه

### ٩٩ - بقية الحيار آل أيمور لنك

ولما ترقي تيمورلنك تولى السلطنة بعده حفيده بير محمد حسب وصيته وكان في ذلك الوقت في قندهار وقام عليه لاول ولايثه عمه خليل ميرزا بن تيمور واغرى الفواد على مبايعته الماك ونجح لان بير محمد مات بدسيسة أحد وزرائه

وكان السلطان خليل من اصحاب الدين والرقة ولولا انه اخطاء خطاء كبيرًا لكان حكمه سعيدًا ولكنه على بحب فناة فنانة وصوف همه الى رضاها وحظها فانفق عليها جل ما جمعه والده فقام عليه الامراء وعزلوه وولوا مكانه اخاه السلطان شاه رخ بن تيمور فسجن خليلاً في اول الامر ثم صفح عنه وجعله والياً على خراسان وارجع اليه حبيبته الني اثبت من الاهانة والعذاب مدة صحينه ما لا يوصف

ومات خايل في خواسان بعد عوده الى الامارة بزمن قصير ، اما شاه رخ فلم يتمثل بابيه في الفتح والغزو سيأ وان اباه ترك نصف الدنيا ملكاً له ولم يحارب الا بعض قبائل التركمان التي هاجمت بلاده ، ثم جعل هه الاصلاح وتقرير الامن واستيفاء اسباب الرفاهية لبلاده وتوفي بعد ان حكم هم الاصلاح وتقرير الامن واستيفاء اسباب الرفاهية لبلاده وتوفي بعد ان حكم ايام ايبه

وخلفه في الملك ابن الغ بك العالم الرياضي الشهير واليه ينسب الزيج الغ بكي الان ولكنه لم يهنا السلطنة لان ابنه عبد اللطيف قام عليه لاول ولايته وقتله وجلس مكانه على ان الدهر انتقم من هذا الابن الغادر واماته عقيب استلامه ازمة الملك

ولم يتم بعد تيموز وابنه رجل يذكر فعادت الفوضي واستقلت الولايات واشهر من ولي الامر من آل تيمور بند ذلك ابو سعيد ابن حفيد الفاتح العظيم.

وكان لابي سعيد هذا احد عشر ولدًا اشهرهم بابر الشهير الذي وصل الهند فرارًا من الاعداء وهناك فاز بتأليف سلطنة هندية لم يزل نسله يحكمها بالاسم الى هذا اليوم

وكثرت بعد ابي سعيد الثورات والفلاقل في بلاد ايران فانتهت ذولة تيمور وآله في مدة ابي سعيد وظلت في ايدي بعض الولاة لا تستقر على خال من القلق حتى صارت الى قبضت الدولة الصقوية وسياتي ذكرها فيها بعد ان شاء الله والملك لله وحده

## ٩٩١ - الدولة الحفصية بتونس

( تمبيد ) هذه الدولة فرع من فروع دولة الموحدين وتنسب الى الشبخ ابي حفص بحبي بن عمر والذكور كان احد المشرة الذبن قاموا بدعوة محمد ابن تومرت مهدي الموحدين وكان له الصوت الاعلى والامر النافذ في المدة خلافة عبد المومن بن علي وابنه يوسف وبسطوته وشجاعته استنب لها الامر وقد تقدم كثير من اخباره في ذكر دولة الموحدين – ( راجع فصل تقدم كثير من اخباره في ذكر دولة الموحدين – ( راجع فصل

ولما بلغ يوسف بن عبد المؤمن ( فصل ٢٤٤) تكااب الاسبانيين على الاندلس وغدرهم بجدينة بطلبوض سنة ٢٥٥ ه واعتزم على الاجازة لحابتها قدم عساكر الموحدين اليها لنظر الشيخ ابي حفص ونزل قرطبة وامر من كان بالاندلس من السادة ان يرجموا الى رايه فاستنفذ بطلبوس من هذا الحصار وكانت له في الجهاد هنائك مقامات مشهورة ولما انصرف من قرطبة الى الحضرة سنة ٧١١ ه توفي بظريقه قرب سلا وكان ابناؤه من بعده يتداولون الامارة بالاندلس والمغرب وافريقية مع السادة من بني عبد المؤمن

وفي أيام الناصر لدين الله محمد بن يعقوب ( فصل ٤٣٦ ) استولى ابن غانية على تونس وانتزعها من الموحدين سنة ٢٠١ هـ واسر السيد ابا زيد عاملها فنهض الناصر من المغرب كا ذكرناه واسترجعها من يد ابن غانية واصحابه وشردهم عن نواحيها وخيم على المهدية يحاصرها وقد انزل ابن غانية ذخيرته وولده بها واجلب في جموعه خلال ذلك على قابس فسرخ الناصر اله الشبخ ابا محمد عبد الواحد بن ابي حفص في عساكر الموحدين فهزمهم واستولى على معسكرهم وانقذ السبد ابا فريد من اسرهم ورجع الى الناصر بمعسكره من حصار المهدية ظافراً فخافه اهل المهدية وطلبوا الامان فامنهم وتم له الاستيلاء على افريقية

ورجع الناصر الى تونس فاقام بها حولاً كاملاً الى منتصف سنة ٦٠٣ ه ثم اعتزم على الرحلة الى المغرب ولكنه خاف من عود ابن غانية اليها بعد عوده عنها فاستحسن ان يستخلف فيها رجلاً يسد مسد الخلافة فيها ويقيم بها شو ون الملك فوقع اختياره على ابي محمد عبد الواحد بن ابي حفص وشافهه الناصر بذلك فاعتذر فبعث الله ابنه بوسف فاكرم موصله واجاب طلبه على شريطة اللحاق المغرب بعد المنتاب الامن في افريقية فقبل الناصر شرطه ونودي في الناس بولايته

# ۳ ۹ ۹ – ابو محمد عبد الواحد به ابی حفصی

من سنة ٢٠٣ – ٦١٨ ه او من سنة ١٢٠٧ – ١٢٢١ م

ثم ارتحل الناصر الي المغرب وودعه ابو محمد الى بجاية ثم عاد الى تونس وجلس على كرسي الامارة في يوم السبت ١٠ شوال سنة ٦٠٣ \*

ورجع ابن غانية الى نواحي طواباس فجمع احوابه واتباعه واغار بهم على تلك النواحي فحرج البهم ابو محمد سنة ٢٠٤ ه فلفيهم بشير و بعد قتال شديد انهزم ابن غانية واتباعه وركب الموحدون اقفيتهم واقلت ابن غائية جريحاً الى اقصى مبرة ورجع ابو محمد الى توقس ظافراً وكانب الناصر باللخاق الى المغرب كشرطه فاعنفر له وإستانف النظر في ذلك و بعث الله بالمال والحيل والكسام للانفاق والعطاء فاستمر ابو محمد على شأنه وترادفت الوقائح بينه و بين يخي الميورق المعروف بابن غانية

وانتصر ابو محمد على ابن غانية في جميع المعارك حتى انصرف ابن غانية مهيص الجناح مغلول الحد عفوفاً باليأس من جميع جهاته واستفحل امر ابي محمد بافريقية وحسم عامة الفساد واستوفى جبايتها

ثم توفي الناصر محمد بن يعقوب وولى بعده ابنه المستنصر يوسف واستبدعليه مثايخ الموحدين لصغر سنه واشتغلوا بفتنة بني مرين وظهورهم بالمغرب فلم يتداخل ابو محمد في هذه الفتن واستكفى بافريقية وعزم على الاستغلال بها والفيام بملكها الا انه رأى من باب الحكة ان يبايع للستنصر ويطاب منه تثبيته على ما بيده كفاً لشره فقعل وارسل اليه المستنصر بالخلع وابقاه على تونس واعمالها ولم يزل بها الى ان توفي سنة ١١٨ هـ

## ٣ ٩ ٩ - عبد الرحمه بن عبد الواحد

من سنة ١١٨ – ١١٨ هـ او من سنة ١٢٢١ – ١٢٢١ م

لما توفي ابو محد عبد الواحد بن ابي حفص اجتمع روساء الموحد بن وبايعوا ابنه عبد الرحمن واقعدوه بمجلس ابيه في الامارة · فسكن الثائرة وشمر للقيام بالامر عزائمه وافاض العطاء واجاز الشمراء وخرج في عساكره تتميد النواحي وحماية الجوانب فقمع الثوار ومهد الامورثم وصل كتاب المستنصر بعزله لثلاثة اشهر من ولايته وتقديم عمه السيد ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن

ے ج کے ۔ السیر ادریسی بہہ بوسف بہہ عبر المؤممہ

من سنة ١١٨ – ٢٠٠ ه او من سنة ١٢٢١ – ١٢٢٣ م

وال عزل المستنصر عبد الرحمن استعمل مكانه عمه اذر يس وفي ايامه عاد ابن غانية بعد ان جمع جموعاً كثيرة واغار على بلاد افريقية فوالى السيد ادر يس الزحف اليه حتى شرده عن بلاده · ثم توفي السيد ادر يس سنة ١٢٠ ه وهو الذي بنى البرجين على باب المهدية

-000000

90 ي - ايو ثير بي السيد ادريسي

من سنة ١٢٠ – ١٢٢ هـ او من سنة ١٢٢٣ – ١٢٢٥ م

لما توفي السيد ابوالعلا<sup>1</sup> ادريس بن يوسف بن عبد المو<sup>2</sup>من استولى على الحريقية بعده ابنه ابو زيد بن ادريس وسا<sup>2</sup>ت شيرته في الناس واقام على ذلك الى دولة العادل عبدالله بن المنصور صاحب مراكش فعزله سنة ٦٣٢ هـ وولى مكانه عبدالله بن عبد الواحد بن ابي حفص

## 297 - عبرالقريم عبر الواهر بمه ابي مفصى

من سنة ٢٢٢ — ٢٢٥ ﻫ او من سنة ١٢٢٥ — ١٢٢٨ م

فسار غبد الله الى تونس وتسلم امارتها وعادت مملكة تونس الى الموك الحفصيين بعد ان النازعت من ايديهم مدة اربع سنين تقريباً اعني مدة امارة السيد ادريس وابنه

ولما وصل عبدالله الى تونس وجد ابن غانية قد استفحل امره ففاتله وشرده عن بلاده ثم خالف عليه الخوه ابو ذكر يا وكاتب عسكر عبدالله ببايعته ووعدهم على ذلك وعود اجليلة فاجابوه ووعدوه بذلك سرًا · فلما شحقى صدقهم اظهر عصيانه على اخبه عبدالله فسار اليه عبدالله لحار بته فخالفه العساكر واستقدموا اخاه فجاءهم واستلم قيادتهم واتي الى تونس شنة ٦٣٥ ه

## ٤٩٧ - أبوزكريا يحبي به عبر الواحر

من سنة ١٢٤٥ - ١٤٤٧ ه أومن سنة ١٢٤٨ - ١٢٤٩ م

دخل ابو زكريا تونس سنة ١٦٥ ه وفي هذا الوقت كان قد ضعف امر الموحدين من بني عبد الموثمن بجراكش وظهر بنو مرين والزعوهم السلطة في المجزاير فانتهز ابو زكريا الفرصة واعلر استقلاله سنة ١٦٦ ه وقطع الخطبة بنى عبد الموثمن وخطب النفسه ولم باقل معارضاً فيا عمل الا ان ابن غانية كان لا يزال بجمع الجموع ويدخل بهم افريقية ويفسد فيا عمل الا ان ابن غانية كان لا يزال بجمع الجموع ويدخل بهم افريقية ويفسد فيها فطارده ابو زكريا حتى ظفر به وقتله سنة ١٣٦ ه م ثم قمع الثوار من قبائل البرير الهوارة وتحت له السلطة على تونس واستولى على الجزائر وتلمسان واطاعته مجلسة وسبتة وطنجة ومكناسة فقوى امره وعظم شانه حتى ان بني مرين الذين استولوا على مراكش بعد بني عبد المؤمن خطبوا له في اول امرهم واطاعه ابر مردنيش الثائر بالاندلس وخطب له على البلاد التي تحت سلطته وائنه الوفود من استولوا على مراكش بعد بني عبد المؤمن خطبوا له في اول امرهم واطاعه ابر مردنيش الثائر بالاندلس وفقل فردر يك الثاني معه علائق الوداد وصالحه امشر سنوات وابو زكريا يحيى هذا هو الذي بني جامع القصبة واذن بنفسه في ليدلة قامه وشاد وابو زكريا بحي هذا هو الذي بني جامع القصبة واذن بنفسه في ليدلة قامه وشاد غيره من المساجد والمدارس وانشاء داراً فلكنب جمع فيها ٣٦ الف مجلد من وقوق منه ١٤٠٠ هو الذي اسس اركان الدوله الحفصية في تونس وقوق منه ١٤٠٠ هو الذي اسس اركان الدوله الحفصية في تونس

## ٤٩٨ – محمد المستنصر بالله بن بحي

والمستعيدة والمراجع والمراجع

من سنة ١٤٧٧ – ٧٧٥ ه او من سنة ١٢٤٩ – ١٢٧٧ م

لما توفي ابو زكر يا يخيى بن عبد الواحد بن ابي حفص اجتمع الموحدور و بايموا ابنه ابا عبد الله محمدًا ولتبوء المستنصر بالله . فاقتدى بابيه في توسيع سلطته

ونج كثيراً حتى ذاع صيئه في الافق وارسل له اهل مكة في السنة العاشرة من حكه بيبعتهم فاحتفل اللاوتها في يوم مشهود اتب فيه بالمير الموممنين وهواول من ضرب النقود النحاصية بافر يقية تسهيلاً للمعاملة بلم تكن النقود تضرب الامن الفضة والذهب

وقام عليه لاول ولايته ابن عمه محد اللمباني طامعاً في الاستيلاء على المماكة فيهم المستنصر العماكر وقائل ابن عمه وانتصر عليه وقاله وقال عمه اللحياني ايضاً ( اسم اللحياني محد واغا كان يعرف باللحباني لطول لحبته ) . ثم سكنت الفتنة وهدات الثائرة وعظف السلطان على الجند والاواباء وافاض فيهم المطاء واستقامت الامرو . ثم عكن السلطان على اظهار عظمة دولته فيني البنايات الفخيمة وشاد القصور الشاهنة واشهر ما وقع في ايام هذا السلطان العظام من الحوادث غزوة لو بس ملك فرنسا لنونس ، وبيان ذلك ان شارل دانجوشقيق هذا الملك وصاحب جزيرة صقلية اغراه على غزو تونس للكون فابعة له فلم يتردد الملك في اجابة طلبه الدياس النائمة البرنطية وحصلت بينهم وبين الجنود التونسية معارك انتصر فيها الفرنسان يون فارسل الخليفة الى الملك لو بس الناسع المذ كوربطاب الصلح فاشترط عليه اعتناق الديانة المسبحية وقبل ان اجابه الى هذا الطلب ان يترك الهلاد

وكان الطاعون الجارف منفشاً في تونس فمات به ثويس التاسع المذكور ولم ترتجل الجنود الفرنساوية بعد موت ملكهم من تونس الا بعد ان صالحهم الخليفة المستنصر بدفع ما غرموه في حركتهم هذه وهو ٢١٠٠٠٠ قطعة من الذهب

وفي سنة ٦٦٩ ه رفع اهل الجزائر راية العصيان على الحليفة المستنصر لانهم الم راوا تقاص الدولة على زنانة حدثوا انفسهم بالاستبداد والقيام على امرهم وخلع ريقة الطاعة من اعناقهم فجاهروا بالثورة وسرح اليهم الخليفة العساكر واوعز الى صاحب القفر وهو ابو هلال عباد بن سعيد الهنتاتي فقدم اليها في عساكر الموحدين سنة ١٧٦ ه ونازلها مدة سنة كاملة ، وامتنعت عليه فاقلع عنها ورجع الى مجاية وترفي عسكره ببني ورا سنة ٦٧٣ ه

ثم صرف الخليفة همه الى منازاتهم سنة ١٧٤ م وسرح اليهم المساكر في البر والبحر إلى ان نازائها واحاطت بها من كل جانب ، واشتد حصارها تم افنتحما عنوة واتخن في الها الفتل وانتهب المنازل والانضح الكرائم في المكارمن وقيض على مشايخ البلد ونقايم الى تونس واعلقاهم بالقصية فكثوا بها الى ان اعادهم الواثق بعد وفاة المستنصر

وفي سنة ١٧٥ ه توفي محمد المستنصر بالله وهو اعظم سلاطين ( او خلفاء كما يلقبون الفديم ) الحفصيين بلا مراء و بلغث المدنية والمعاوف في ايامه، شاوًا بعيداً

# ۹۹٪ \_ الوائق بالله بحبي بن المستنصر من سنة ۱۲۷۵ – ۱۲۷۸ ه او من سنة ۱۲۷۷ — ۱۲۷۹ م

لما توفي الحلياة ( او السلطان ) المستنصر اجتمع الموحدون و بايعوا ابنه يحيني الميلة وفاة ابيه وفي غدها والنبوه بالواثق بالله وافتتح امره برقع المظالم والافواج عن المساجين وأفاضة العطاء في الجند واصلاح المساجد وامتدحه الشعراء فاسنى جوائز علم الا انه لم يهنأ بالملك طويلاً لغيام عمه السلطان ابني اسحق الراهيم عليه و بيات ذلك كا ياتي -

كان المستنصر قد عقد على بجاية سنة ٦٠٠ هلابي هلال عادين سعيد الهنتاتي فاقام والباً عليها الى ان توفي سنة ٦٧٠ ه عسكره بيني ورا كا قدمنا وعقد عليها لابنه محد من بعده فلما توفي المستنصر وولى ابنه الواثق بادر محد بن ابي هلال الى الانقياد الطاعته و بعث وفداً من بجاية ببيعته ولكن قبيد ابو حسن ( وزير الواثق ) القائم بالدولة اخاه ادر يس ولاية الاشغال ببجاية فالماء السيرة في الملها وافني الاموال وتحكم في المشيخة واخف محد بن ابي هلال من استبداده عليه وداخل بعض بطانه في قتله فعدوا عليه لاول ذي القعدة سنة ٢٧٧ ه عقملة من وداخل بعض بطانه في قتله فعدوا عليه لاول ذي القعدة سنة ٢٧٧ ه عقملة من

باب السلطان فقتلوه ورموا براسه في قارعة الطريق ، ووافق ذلك حلول السلطان ابي اسمعتى بتلسان قادماً من الاندلس ، وكان عند بلوغ الخبر اليه بمهلك الحيه المستنصر اجمع امره على الاجازة لطلب حقه وبعد ما تردد برهة عزم وعاد الى تلسان ونزل على يغمراس بن زيان فاكرم وفادته ، ولما علم اهل بجاية بقدوم السلطان ابي اسمعتى وكانوا خاشين بوادر السلطان بالحضرة خاطبواالسلطان ابااسمعتى واتوه بيبعثهم و بعثوا وقدهم بستحثوثه الدلك فاجابهم ودخل بجاية آخرذي القعدة سنة ٢٧٧ ه المذكورة فبايعة الموحدون والملاء من اهل بجاية وقام بامره محمد بن ووزيره المستبد عليه بدخول السلطان ابي اسمعتى بجاية شهم المساكر الى الواثق ووزيره المستبد عليه بدخول السلطان ابي اسمعتى بجاية شهم المساكر الى حو به بقيادة عمه ابي حفص فحرج من تونس وتفدم الى فسنطينة فرحل السلطان ابي اسمعتى بجاية شهم المساكر الى حو به بقيادة عمه ابي حفص فحرج من تونس وتفدم الى فسنطينة فرحل السلطان ابو اسمعتى عنها

ثم وقع الاختلاف في معسكر الواثق بين عمه ابي حفص واحد كبرا القواد وعلم بذلك الوزير نحث الواثق على قتلهما منماً لاضطراب العسكر فعلم ابو حفص والقائد بما كان من نصيحة الوزير للواثق ضدهما فتنارضا واتفقا على الدعا اللسلطان ابي اصحق و بعثوا اليه بذلك واتصل الخبر بالواثق وهو بتونس وعسكره بعيد عنه فاستيقن ذهاب ملكه واشهد الملا وانخلع عن الامر لعمه السلطان ابي اصحق غرة ربيع الاول سنة ١٧٨ ه

## ابواسی ابراهیم به محیی

من سنة ١٢٧٨ – ١٨٦ ه او من سنة ١٢٧٩ – ١٢٨٣ م

لما بلغ السلطان ابا المجتق كتاب اخيه الامير ابي حفص والقائد الآخر من بجاية اسرع بالذهاب اليهم ثم وافاه خبر انخلاع الوائق ابن اخيه بتونس فارتحلوا جميعاً اليها والثقاء اهل تونس على سائر طبقاتهم واتوا طاعتهم ودخل الحضرة

منتصف الحبحة سنة ١٧٨ ه

ولما استنب الامر للسلطان ابي اسمعق واستوثق عرى خلافته قبض على محمد ابن ابي هلال وقتله لما كان يتوقع منه من المكروه في الدولة وما عرف به من المساعي في الفتنة

اما الواثق المخلوع فانه لما انخلع عن الامر تحول الى دار الاقوري فاقام بها الياماً وكان له ثلاثة من الولد اصاغر الفضل والطاهر والطبب فكانوا معه . ثم نمي عنه فلسلطان ابي اسحق انه يروم الثورة وانه داخل في ذلك بعض روساء النصارى من الجند فارسل اليه وقبض عليه وبنيه واعتقلهم بالقصية ثم بعث اليهم ليلتهم فذبحوا جميماً في صفر سنة ١٧٩ه ، وكان السلطان ابي اسحق من الابناء خملة ابو فارس عبد الهزيز وكان اكبرهم وابو محد عبد الواحد وابو زكر يا يحيى وخالدوهم وكان السلطان المسلطان المنتور في في وخالدوهم وأجرى عليهم رزقاً فنشوا في ظل كاناته وجميم رزقه الى ان استولى ابوهم السلطان ابو اسحق على المالك فطلموا بافاقه وطالت فروعهم في دوحه واشتملوا على الهز وخصوصاً كبيرهم ابو فارس لما كان مرشحاً من ولا يقالمهد وكان له و زير يدعى احمد بن ابي بكرين سيد الناس وأى منه السلطان ابو اسحق ما اوجب قدله فقتله و بلغ الخبر الى الامير ابي فارس فركب الى ابيه في ملابس الحزن فعزاه ابوه عن ذلك و بالع في تأنيسه وسمح الضفينة عن صدرة وارضاء الحزن فعزاه ابوه عن ذلك و بالع في تأنيسه وسمح الضفينة عن صدرة وارضاء خلاون فعزاه ابوه عن ذلك و بالع في تأنيسه وسمح الضفينة عن صدرة وارضاء خلاون فعزاه ابوه عن ذلك و بالع في تأنيسه وسمح الضفينة عن صدرة وارضاء خلاون فعزاه ابوه عن ذلك م بالم الحدن بن خلدون ( وهو جد فيلسوف المؤرخين ابن خلدون ) فخر ج البها سنة ١٧٩ ه وقام بامرها

وكان السلطان ابو اسحق بؤثر ابناء براتب ملكه و يوليهم خطط سلطانه شغفا بهم وترشيحاً لهم فعقد في رجب سنة ١٨١٥ لابنه الاءبر ابى ذكر يا على عسكر الموحدين و بعثه الى قفصة اللاشراف على جهائها وضم جبايتها تحرج اليهم وقضى شأنه من حركته وعاد الى تونس في رمضان من سنته مثم عقد لابنه الآخر أبى محمد عبد الواحد على عسكره وانفذه الى وطن حوارة لانقضاء مغارمهم وجباية

ضرائبهم وفرائضهم فانتهى الى القيروان وبلغه شأن الدعي وظهوره في ذباب بنواحي طرابلسفطير بالخبر الى ابيه السلطان واقبل على شأنه ثم انتشر أمر الدعي فانكفاء راجعاً الى تونس

اما ما كان من امر الدعي وظهوره في ايام هذا السلطان فانه كان شخصاً يدعى احد بن مرز وق ابا عمارة من بجاية وكان محترفاً للخياطة وكان يحدث نفسه بالملك فادعى انه من آل البيت وانه الفاطعي المنتظر ولحق بصحرا سجاماسة واذاع دعوته هذه بين عرب المعقل فلم يسمع احد نداه فاما رأى كساد بضاعته يينهم سار عنهم الى جهات طرابلس ونزل على ذباب والتق هناك بالغنى نصير مولى المستنصر فاغراه هذا بانه كثير الشبه بالفضل بن المستنصر وانه اذا ادعى ذلك ساعده على امره فادعى احد ابو عمارة انه الفضل بن المستنصر ووافنه فعلى ما ما شكر فصدقه اهل تلك النواحي و بايموه الخلافة عليهم وكثر جعه فنازل طرابلس واستولى عليها وانته بيعة البر بر ثم زحف الى قابس سنة ١٨٦ ه قبايع له عاملها عبد الملك بن مكي ثم زحف الى ثوزر و بلاد قصطيلة فاطاعوه ثم رجع الى قفصة فبايم له اهلها وعظم امره وعلا صيته

ولما بمناقم امر الدعي بنواحي طراباس ودخل انكثير من اهل الامصار في دعوته جهز السلطان عساكره وعقد لابنه الامير ابي ذكر يا على حربه • فحرج من تونس ونازل القيروان ثم ارتجل الى انساء الدعي وانتهى الى نمردة و بلغه هناك ما كان من استيلاء الدعي على قفصة فارجف به العسكر وانفضوا من حوله ورجع الى تونس فدخلها آخر يوم رمضان سنة ١٨٦ ه وارتحل الدعي على اثره من قفصة ونزل القيروان فبا يع له اهلها واقتدى بهم اهل الهدية وصفاقس فبايموا له وكثر الارجاف بتونس فاضطرب السلطان واخرج معسكره بظاهر البلد

وارتحل الدعمي من القيروان زاحفاً اليه فلما قرب من تونس لحق به معظم جيش السلطان ابى اسحق · نخاف السلطان على نفسه وفر الى نجاية · ودخل الدعي تونس وبايمه اهلها اما السلطان ابو اسحق فانه لما فر الى بجاية وصابا في شهر ذي الفعدة سنة ١٨١ ه المذكورة فانتضى عليه ابنه الامير ابو فارس ومنعه من الدخول الى قصره فنزل بروض الرقيع واراده على الحلع فانخلع له واشهد الملاء من الموحدين ومشيخة بجاية بذلك

# ۱ و فارس عبد العزيز بن ابراهيم

من سنة ٦٨١ -- ٦٨٢ ه او من سنة ١٢٨٣ ــ ١٢٨٣ م

ولما خلع ابو اسحق ابراهيم نفسه عن الامر دعا ابنه ابو فارس عبد العزيز الناس الى بيعته آخر ذي القعدة سنة ٦٨١ ه فيا يعوه ولقبوه المعتمد على الله . ثم اجتهد في جمع الاحزاب البه ابتمكن من مفاومة الدعي الذي اغتصب الملك من ابيه فجمع كل ما قدر على جمعه وخرج من بجاية زاحفاً الى الدعي وخرج معه اخوته جميعهم وعمه ابوحفص

ولما بلغ الدعي بتونس خبر استبداد ابي فارس على ابيه واستعداده القائه قبض على من عنده من اهل البيت الحفصي واعتقابهم وخرج من تونس بجموعه في صفرسنة ٦٨٣ ه وترامى الجمان ثالث ربيع الاول من السنة فاقتناوا عامة بومهم ثم اختل مصاف الامير ابي فارس وتخاذل انصاره ففتل هو في الممركة وانتهب معسكره وقبض الدعى على اخوته وقتابهم صبراً ولم ينج منهم احد الا الامير ابا زكريا قنه نجا ولحق بناسان وكذلك نجا الامير ابو حفص بن يحيى عم ابى فارس ولحق بفامة سنان القريبة من مكان الملحمة

ولما استنب الامر للدى بعد هذا الانتصار أساء السيرة في الرعبة الى درجة لا تحديل حتى تطلبت الرعبة اعياص البيت الحفصي وتسامعوا بخبر الامبر ابي حفص بمكانه من قلمة سنان فساروا البه واتوه ببيعتهم في ربيع سنة ٦٨٣ هـ وجمعوا له شيئاً من الآلة والاخبية وبالغ الخبر الى الدعي فدخلته الظلمة في اهل

دولته وتنبض على بعض رؤسائهم وقناهم فزاد كره الناس له

#### ٢ + ٥\_ ايو مفصى به محيى

من سنة ٦٨٣ – ٦٩٤ هـ او من سنة ١٢٨٤ – ١٢٩٥ م

لما ظهر السلطان ابو حفص وبايمه الناس سمع به اهل الحضرة واجتمع اليه الناس وكثر انباعه والزداد الدعي ايقاعاً بالناس ففتوه وخرج من تونس يويد قتال ابى حفص فنار عليه عسكره ورجع منهزماً ودخلت البلاد في طاعة السلطان ابى حفص ونهض الى تونس ونزل بسحوم فريباً منها وعسكر الدعي بمن بقي معه بظاهر البلد مقابله وطاات بينها الحرب اياماً وعسكر الدعي كل يوم في نقص مستمر لخالفة عسكره عليه ولحاقهم بأبى اسحق فلما رأى قلة من معه فر هار با

ودخل السلطان ابو حقص تونس في ربيع الآخر سنة ١٨٣ هـ واستولى على سرير المناك واعاد ببعثه ثانياً فبايعه الخاصة والعامة وتلقب المستنصر بالله وبعد ايام قلا الرمن دخوله تونس عار بعضهم بالدعي في مختفاه واحضره السلطان فعقد له مجمعاً وبخه فيه توبيخاً شديداً وساله عن صحة نسبه فاعترف بادعائه في نسبهم فامر بقتله فقتل وظيف براسه في حضرة تونس

واستبد السلطان ابو حفص بملكه وبادر الناس الى الدخول في ظاعه وبعث العل الفاصية بيعتهم من طراباس وتلمسان و ما بينجائم كان ما نذكره و قد تقدم معنا خبر نجاة الامير ابي زكر يا من الوقعة التي قتل فيها السلطان ابو فارس واخوته ولحاقه بتلمسان فنزل هناك على صهره عثان بن يغمر اسن وجاء في اثره ابو الحسن ابن ابي بكر بن سيد الناس صفيعة اخيه ابي فارس واستحثه قطلب ملكه واستقرض من تجار بجاية مالاً انفقه في اقامة ابهة الملك له وجمع الرجال واصطنع الاحزاب من تجار بجاية مالاً انفقه في اقامة ابهة الملك له وجمع الرجال واصطنع الاحزاب من قبار بما يرومه من ذلك فصده عثان بن يغمر اسن عنه بما كان قد تقلد من طاعة السلطان ابي حفص و ولكن طمع الامير ابو زكر يا في اظهار دعوته وخرج طاعة السلطان ابي حفص و ولكن طمع الامير ابو زكر يا في اظهار دعوته وخرج

من المسان مظهراً اللصيد فلحق ببجاية ومعه ابو الحسن بن ابى بكر بن سيد الناس وهمناك اظهر دعوته جهاراً فبايمه اهلها ثم سار الى ضواحي قسنطينة فدخل المرب في طاعته ثم نازل البلد وامتلكه

وبعث اليه اهمل الجزائر بطاعتهم فاستولى على هذه الثغور القريبة وثلقب المنتخب لاحيماء دين الله واغفل ذكر امير المؤمنين ادباً مع عمه الخليفة بالحضرة وانقسمت الدولة الى دولتين تحت تصرف سلطانين مستقلين فاستقر ابو حفص بتونس وابو زكر يا بيجاية

وحاول السلطان ابو زكريا الاستيلاء على تونس فسار سنة ١٨٥ ه ونازل قابس فامتنعت عليه وشدد حصارها وقائل اهابها قتالاً شديداً فكتب السلطان ابو حفص الى الامير عثمان بن يغمراسن بتلمسان يامره بمنازلة بجاية ايرتد ابو زكريا عن قصده فزحف الى بجاية سنة ٦٨٦ ه ونازلها فلما علم السلطان ابو زكريا بذلك رجع الى بجاية مسرعاً فرحل عنها عثمان بن يغمراسن واستقر كل من المسلطانين بملك

وفي سنة ١٩٤ هـ توفي السلطان ابو حفص عمر بن يحيى وكان له ولد صغير فعهد باللك من بعدء الى محمد بن الوائق المعروف بابى عصيدة

## مع ٥٠٠ - أيو عصيدة محربه الواتق بن المستنصر

من سنة ١٣٩٥ – ٧٠٩ ه او من سنة ١٣٩٥ – ١٣٠٩ م

لما توفي السلطان ابو حفص اجتمع الموحدون واهل الدولة وبايعوا لولي عهده السلطان ابي عبد الله محمد ويلقب كما ذكرناه بابي عصيدة ابن السلطان الواثق بالله الن المستنصر في يوم ٢٤ ذى الحجة سنة ٢٩٤ ه وتلقب المستنصر بالله والتنح المره بقتل عبدالله ابن السلطان ابي حفص خوفًا منه لئلا بنازعه الملك

ولما استوثق الملك لابى عصيدة حدث نفسه بغزو الناحية الفربية وارتجاع ثغورها من يد السلطان ابى زكر پا وكان اهل الجزائر قد انتقضوا على السلطان ابى زكر با واستفحل امر عثمان من يغمر اسن وبني عبد الواد من وراثه وتغلبوا على توجين ومغراوة وبلكين وفقويت عزائم السلطان ابى عصيدة لذلك ونهض من الحضرة سنة ١٩٥ ه وتجاوز حدود عمله الى اعمال قسنطينة واجفلت امامه الرعايا وانتهى الى مبلة ومنها رجع الى حضرته في ومضان من سنته

ولما نازل السلطان ابو عصيدة بلاد ابى زكريا راسل هذا عثمان بن بنمراسن بتلمسان يستنجده واكد معه قديم الصهر مجادث الود والمواصلة وفي خلال ذلك زحف يوسف بن بعقوب سلطان بني مرين الى تفسان فاستجاش مثمان بن يغمراسن بالسلطان ابى زكريا فامده بعسكو من الموحدين لقيهم عسكر من بني مرين فهزموهم واثخنوا فيهم قبلاً ورجع فلهم الى بجاية

وسرح يوسف بن يعقوب عداكر بني حرين الى بجداية فانشهوا اليها وضايقوها ثم جاوزوها الى تكرارت وبلاد سدونكش وعاثوا في تلك الجهات ودوخوها وانقلبوا راجدين الى السلطان يوسف بن يعقوب بمسكره من تلسان وكان السلطان ابو عصيدة من المشجمين ليوسف بن يعقوب على قصد بجابة المائق العداء

وفي سنة ٧٠٠ ه توفي السلطان ابو ذكر يا صاحب الثغور الغربية وكان على عابة من الحزم والتيقظ والصرامة لم يبلغها سواه وكان كثير الاشراف على وطنه والباشرة لاعماله بنفسه وسمد خلله ، وتولى بعده ابنه الامير ابو البقاء خالد بن ابى ذكريا

وكان ابو البقاء عاقلاً حازماً فرأى عظم الجسائر التي نتجت من خصام ابيه مم سلطان الحضرة ابي حفص اولاً ثم ابي عصيدة من بعده فرأى انه من الحسكة وسديد الرأي حقن الدماء فراسل السلطان ابا عصيدة في الصلح على ان من هلك منها قبال صاحبه فالامر من بعده الآخر فقبل ابو عصيدة ذلك وتقرر بينها

الصلح على هذه الشروط

وفي سنة ٧٠٩ ه ثوفي السلطان ابو عصيدة في شهر ربيع الآخر وكان عقباً لم يخلف ولدًا

# ابو بكر الشهيد بن عبد الرحمه الرحمه الدحمه الدحمه الدحمه الدحمة

توفي ابو عصيدة بلا عقب كا تقدم وكان الواجب مبايعة ابي البقاء خالد بن ابي ذكر يا صاحب الثفور الغربية كنص الاتفاق السابق ذكره ولكن قام ابو بكر ابن عبد الرحمن الحقصي الذي كان ربي في بيت ابي عصيدة ونشأ بي نسبته فحدث نفسه بالاستبلام بعده على تونس ونسخ ما كان مرز الاتفاق بين ابي عصيدة وابي البقاء وداخل في ذلك بعض كبار الدولة فاجابوه الى ما طلب وبايعوه بتونس

ولما بلغ السلطان ابا البقاء بمكانه من بجاية واعمالها الحديد بمرض السلطان ابي عصيدة عزم على المدير الى تونس خوفًا من انتقاض اهل الحضرة اذا مات ابو عصيدة فلما وصل الى قصر جابر ورد الحبر بمالك السلطان ابي عصيدة وبيعة الموحدين بعده لابي بكر فاستشاط غضبًا واسر ع بالمسير الى تونس وخرج ابو بكر في جموعه للقائه و بعد قتال شديد انهزم ابو بكر ومن معه وفر ابو بكر هار با فوجده احد انباع ابي البقاء فاسره واتى به الى السلطان ابي البقاء فقتله وكان قتله لسبع عشرة لبلة من ببعته ولذلك سمي الشهيد

#### ٥ + ٥ - ابوالفاء فالربه الى زكريا

من سنة ٧٠٩ – ٧١١ ه او من سنة ١٣٠٩ – ١٣١١ م

لما قتل ابو بكر الشهيد بن عبد الرحن دخل ابو البقاء خالد بن أبي ذكريا تواس واستقل بالخلافة وتلقب الناصر لدبن الله . وعقد لاخيه ابي بكر بن ابي زكريا على قسنطينة واستحجب له الحاجب ابن عمر فدا خدل ابن عمر ابا بكر في الانتقاض على اخيه ابي البقاء و بدت مخائل ذلك عليهم فارتاب لهم السلطان ابو البقاء وجهز عسكراً وعقد عليه لظ فر مولاه وسرحه الى قسنطينة فانتهى الى باجة واناخ بها . وعلم ابن عمر بذلك فدعا الامير ابا بكر اليه واخذ له البيعة على الناس فتمت سنة ١١١ هم وتلقب بالمتوكل وعسكر ظاهر قسنطينة الى ان بلغه مجاهرة ابن غلوف بخلافهم فكان ما شنذ كوه ان شاء الله

كان يعقوب بن مخلوف و يكنى ابا عبد الرحمن كبير صنهاجة من جند المدالة ابي البقاء الموطنين بناحية بجاية وكان له مكان في الدولة وغناء في حروبهم ودفاع عدوهم فلما دعى السلطان ابو بكر لنفسه وخلع طاعة أخبه باغراء أبن عمر خاطبوه باخذ البيعة له على من يابه بيجاية وأعمالها ذبي منها وتمسك بدعوة صاحبه وجاهر بخلافهم وجمع واحتشد وأعلن بالدعوة للسلطان ابي البقاء

ونا علم ابو بكر بجاهرة ابن مخلوف بخلافهم ارتحل من مسكره بظاهر قسنطبنة واغذا السير الى بجاية ونزل مطلاً عليه فراسله ابن مخلوف في الصلح واشترط عليه ان يخلع ابن عر فامننع ابو بكر من اجاية طلبه وقبض على رسوله واعتقله ، فهجم ابن مخلوف في من معه من صنهاجة على معسكر ابي بكر فانهزم عسكر ابى بكر واجفل هو الى قسنطينة في فل من عسكره و بعث ابن مخلوف عسكر ابى بابره واجفل هو الى قسنطينة في فل من عسكره و بعث ابن مخلوف عسكراً في اتباعه فوصلوا الى ميلة فدخلوها عنوة ثم وصلوا الى قسنطينة وقاتلوها اياماً ثم رجعوا الى بجاية

وأقام السلطان ابو بكربيجاية واضطرب أمره وتوقع زحف ظافر اليه من باجة

وفي هذه الاثناء كان ابو يحيى زكريا بن احد اللحباني قد قفل من المشرق ولما انتهى الى طرابلس وعلم ما بافرينية من الاضطراب دعا لنفسه فبويع وتوافت اليه العرب من كل جهة ، فراى السلطان ابو بكر صاحب بجاية من مدّاهب المزم ان يبعث اليه بالحاجب ابن عمر ليشيد من سلطانه ويشتغل به اهل الحضرة عنه، فاظرر ابن عمر الغرار عن السلطان ابى بكر ولحق بابن اللعباني واستحثه المات تونس وهون عليه امرها

اما ما كان من السلطان ابي بكر بعد منارقة ابن عمر له فانه كبس منازله وسطا بحاشيته وولى حجابته حسن بن ابراهيم رئيس اهل الجبل فاشيع بالجهات ان السلطان تذكر لابن عمر وصفطه وانه ذهب الى ابن اللهياني واستجاشه على الحضرة ، وبلخ ذلك ابن مخلوف فاستبتن اضطراب حال ابي البقاء خالد بتونس وذهاب ملكه فطمع في حجابة الدلطان ابى بكر وكان السلطان ابو بكر قد خرج من قسنطينة قاصداً بجاية فسار ابن مخلوف لملاقاته ليس محارباً بل معاهداً فاقي السلطان ببرجبوة من بلاد سدونكش فترحب السلطان به واظهر الدمر ور بقدومه فلما كان الليل استدعاء بلاد سدونكش فترحب السلطان به واظهر الدمر ور بقدومه فلما كان الليل استدعاء بلاد سدونكش فترحب السلطان به واظهر الى ان قتلوه وتقبض السلطان على سائر السلطان الى شرب مع مواليه فعاقرهم الخمر الى ان قتلوه وتقبض السلطان على سائر السلطان الى شرب مع مواليه فعاقرهم الخمر الى ان قتلوه وتقبض السلطان على سائر السلطان الى شرب م مواليه فعاقرهم الخمر الى ان قتلوه وتقبض السلطان على سائر الباعه وحاشيته واسرع الى بجاية فدخلها وظفر بهدا واستولى عليها فربا ملكه اتباعه وحاشيته واسرع الى بجاية فدخلها وظفر بهدا واستولى عليها فربا ملكه وعلا صيته

واستولى الـــاطان ابو بكر على سائر المملكة التي كانت تحت ايالة ابيه بالجهة المعروفة بالناحية الغربية واقام بانتظار صاحبه ابن عمر

ولما بويع الملطان ابو بكر بقسنطينة اضطربت الاحوال على السلطان ابى البقاء خالد بتونس وجهز العماكر المازلة قسنطينة وعقد عليها لمولاه ظافر المهروف بالكبير فعسكر بباجة واراح ينتظر امر الملطان وكان ابو يحيى ذكريا بن احمد بالكبير فعسكر بباجة واراح ينتظر امر الملطان وكان ابو يحيى ذكريا بن احمد الحيائي قد عظم امره بطرابلس وخصوصاً بعد لحاق ابن عمر به مظاهرًا له على شانه فاحكم ذلك من عقدته وشد من امره وتوافت اليه رجالات الهرب فاغذا

بهم السير الى الحضرة

فلما على ابو البقاء بقدومهم لانتزاع ملكه بعث الى مولاه ظافر بجكانه من باجة مستجيثاً به فاعترضوه قبل وصوله واوقعوا به ثم نازلوا تونس ثامن جادي سنة ٧١١ ه . فلما راى ابو البقاء خالد عدم مقدرته عن مدافعتهم اشهد على نفسه بالانخلاع عن الامر وحل البيعة

-

# 🔻 • ٥ \_ ابو يحيي ذكريا به احمد الليحاتي

من سنة ٧١١ – ٧١٧ هـ أو من سنة ١٣١١ – ١٣١٧ م

لما خلع ابو البقاء خالد بن ابي زكريا نفسه جاء السلطان ابو يحيى ذكريا بن اللعياني بلا تاخر فبويع البيعة العامة بظاهر تونس ثم دخل البلد واستولى علبه ولما استقر بتونس واستوثق له الامر اعاد الحاجب ابن عمر الى مرسله السلطان ابي بكر ، فسار الى بجاية ولحق بصاحبه واستبد عليه كما كان

وفي هذه الاثناء كان لو حو موسى بن عثان بن يغمراس الزياني صاحب تلسان قد اعتز بارتجاعه امصارهم من يد بني مرين بعد مهلك يوسف بن يعقوب المريني فلما استنب له الامر طمع في الاستبلاء على بجاية فسرح العساكر اليها سنة ٧١٣ ه لنظر ابن عمه محد بن يوسف بن يغمراسن وابن عمه مسمود بن ابي عامر ابواهيم ومولاه مسامح فاغذوا السير الى بجاية ونازلوا البلد ثم جاوزوه الى الجهات الشرقية فلم يظفروا بشيء ونالت منهم الحامية في المدافعة اعظم النيل فقفلوا واجمين

وكان السلطان ابو يحيى بن احمد اللحباني قد طمن في السن وكان بصيرًا بالسياسة مجربًا للامور وكان يرى من نفسه المجز عن الخلافة واستحقاقها خصوصًا لاستفحال امر السلطان ابى زكريا صاحب بجاية واعالها بانضام اعباص زنانة وفحول شولهم معه وكان يخاف زحفه البه بنونس وكانت افريقية مضطربة عليه فاجتمع على التقويض عن افريقية ونفض عن الخلافة فجمع ما لديه من الاموال والذخائر و باع ما بمردعاتهم من النفائس وخرج من تونس سنة ٧١٧ هـ وانتهى الى قابس واقام بها

# ٧ • ٥ - ابوضربة محمد بن ابى يحيى زكريا

من شنة ٧١٧ — ٧١٨ هـ او من سنة ١٣١٧ —١٣١٨م

لما قوي امر السلطان ابي بكر صاحب مجاية واطاعته جميع الجهات الغريبة طمع في الاستبلاء على تونس فخرج من قسنطينة في جادى سنة ٧١٧ ه قاصداً تونس وكان السلطان ابن اللحيائي قد خرج عنها الى قابس كا قدمناه واستخلف عليها ابا الحسن بن وانودين قبمت اليه هذا بهوض السلطان ابي بكر الى تونس واله عناج الى المدافعة وطلب اليه الرجوع الى ثونس فإني ابن اللحيائي اجابة طلبه مقتماً بما قسم له واخذه من الاموال فركب ابو الحسن بن وانودين في من معه من اهل دولته وأنو ابنه مجمداً وبكني ابا ضربة فاطلقوه من اعتقاله وبايموه م تم الماهم الخير باشر اف السلطان ابي بكر الى باجة فخر جوا جيماً من ثونس لفناله قاما قربوا منه باشر اف السلطان ابو بكر عن لفائهم ورجم الى قسنطينة ودخل ابو ضربة والموحدون على تونس منتصف شمان من سنته و يوبع بالحضرة البعة العامة و تلقب المنتصر الى تونس منتصف شمان من سنته و يوبع بالحضرة البعة العامة و تلقب المنتصر الى المناهة و تلقب المنتصر الى المناهة و تلقب المنتصرة المناهة و تلقب المنتصر الحسرة المناهة و تلقب المنتصر المناهة و تلقب المنتصرة الله قاما المنتصرة المناهة و تلقب المنتصرة المناهة و تلقب المنتصرة المناهة و تلقب المنتصرة المناهة و تلقب المنتصرة المنتصرة المناهة و تلقب المنتصرة المنتسورة المناهة و تلقب المنتصرة المنتسورة المنتسورة

ولما رجع السلطان ابو بكر الى قسنطينة ابتسداً، يجهز حيشاً كثيفاً لمماودة الزحف الى تونس فلما كمل جيشه خرج من قسنطينة في صفر سنة ٧١٨ ه والفذا السير الى تونس والتقاء ابو ضربة في جوعه وبعد قدل شديد الهزم اصحاب ابي شرية وهرب هو من المركة ونم استيلا، ابي بكر على توني

ولما علم السلطان ابو يحبي زكر با بن احمد اللحياني بمكانه من قابس بهزيمة ابنه وحربه واستبلاء ابي بكر على نونس خرج من قابس واني طرابلس واستولى علمها واستفحل امره هناك ففتح البلاد ودوخ المعاقل حتى انتهى الى برفة وبعد ان استولى علمها رجع الى ظرابلس كرمي مماكته الجديدة ، اما ابو ضربة فانه منا هرب من المعركة لحق بجهات طرابلس حيث احزاب ابيه وترأس قبادة بعضهم وزحف بهم الى الفيروان وبلغ خبره الى السلطان ابي بكر فخرج ، ن تونس اخر شمان سنة ١٨٥ ه

فاجفلوا عن القبروان وانفضت جموعهم وارتحلوا مهرمين والفتل واللهب بأخله ملهم مأخذ، ولجاء ابو ضربة في فله الى المدية وكانوا مفيحين على دعوة ابه فامتنع فهما الى ان كان من شأنه ما سنة كره ان شاء الله تعالى • وبلغ خبره الى ابيه بمكانه من طرابلس فاضطربت حواله وركب البحر الى الاسكندرية فنزل بها على الملطان محد ابن فلاوون من سلاطين الماليك النزك بمصر والشام فاكرم وفادته واستمر بمصر الى ان نوفي سنة ٧٢٨ ه

### ٥٠٨ - ابو بكريه إلى ذكريا

من استة ٧١٨ - ٧٤٧ هـ أو من سنة ١٣١٨ - ١٣٤٦ م

الما النصر السلطان أبو بكر على ابي ضوبة واحزابه كا تقسدم دخمال تونس في شوال سنة ٧١٨ ه واستولى عليها واستقامت افريقية في طاعته وانتظمت العمارها وتقورها في دعوته

وكان الساطان ابو يكر لما خرج من فسنطينة فاصدة ا تونس استخلف على بجاية الطاجب ابن عمر فالم استولى على توفس ثبته عليها فبق ابن عمر عاملاً على بجاية واعمالها فاستود بعمله ولم يكن الساطان بيجاية واعمالها سوى الخطبة واستمر الحال كذلك الى ان توفي ابن عمر في شوال سنة ٢١٩ ، وقام ابن عمد على بن عمر في شوال سنة ٢١٩ ، وقام ابن عمد على بن عمر ابامر بجاية من بعده

واتصل الحبر بالسلطان قاهمه امر النغر وارسل حاجبه محمد بن سيد الناس ليستوني على خزائن ابن عمر و يحفظها حتى بعبن السلطان من يقوم بامر بجاية . قدار ابن شيد الناس الى بجاية واستصفى اموال ابن عمر واستولى عليها وعاد الى الحضرة مصطحباً معه على بن عمر فاولاه السلطان من رضاه ما احب امله واقام بالحضرة الى الن كان منه خلاف مع ابن ابي عمران كما ساراه

وكان بنو عبد الواد قد اشتد ظهرهم في هذه الاوفات حتى هاجموا بجابة مراراً وحاصروها • فلا نوفي ابن عمر اعم السلطان شانها فعقد على قسنطينة لابنه الادير ابي عبد الله وعدد على بجابة لابنه الاخر الامير ابي زكريا وجمل حجابتها لابي عبد الله بن القالون مستبداً عليها لمكان صغرها واكنف لهالجند وامره بالمنام بجابة المعانعة من العدو

وكان لابن فالون مكان عظيم فيالدوله فما سار الى بجابة خلا الجو بتونس لمعارضيه وحساده انكثيرين فوشوا به الى السلطان وخواوه منه فسمع وشابتهم فيه واستقدمه من بجابة واستفيمت على بجابة ابن سيد الناس وعلى فسنطينة مولاه خافراً الكبير - فكان ذلك سبباً لعصيان ابن قالون على السلطان واقضامه الى اعداله كا سراراه ان شاء الله مما سبب له مناعب جمة خصوصاً لظهور محسد بن ابي عمران الذي كان من خبره انه كان من اعتاب الي عمران موسى بن ابراهيم بن الشيخ ابي حقص وكان السلطان ابو يحيى زكر يا بن احمد المحياني قد زوجه ابنته واستخلفه على نونس عند خروجه عنها تم استخلفه على نونس عند حروجه عنها تم استخلفه على نونس عند حروجه عنها تم الاسكندرية

وكأن ابو ضربة بعد الهزامه والثراق جموعه قد اعتصم بالمهدية ونازله بها السلطان ابو بكر قامتنعت عليه واقلع عنها على سلم عقده لابي ضربة

وكان شخص يقال له حمزة بن عمر خالف على السلطان ابي بكر يتقلب في نواحي افريقية حتى عظم صينه وزع اليه الكثير من الاعراب وكثرت جموعه فاستقدم المجدين ابي عمران من مكان ولايت به بطراياس وزحف الى نونس نقرج السلطان ابو بكر عن تونس سنة ٢٣١ م ولحق بقسنطينة وكان ابن قالون مقريصاً بالسلطان لساعه الوشاية فيسه كما مر فالم خرج السلطان امام زحفهم تخلف ابن قالون بنوفس وركب من الغد في البلد مناديًا بطعوة ابن ابي عمران و دخسل ابن ابي عمران ثانية خروج السلطان ابو بكر واستولى على الحضرة وافام بها بقيمة سفته وصدراً من الاخرى واما السلطان ابو بكر فالم بقيمة مع عما كرد واحلت حجومه وزحف منها في صفر سنة ٢٢٢ م فاصدة المفرة وجوم ابن ابي عمران مع حمزة بن عمر في جوع وانيهم السلطان و بعد قائل شديد انتصر السلطان انتصاراً مينا وانحن قيهم قتلاً واسراً ودخل الحضرة في جادي من سنته وجدد البيعة على الناس

ولما انهزم حمزة بن عمر وجمد بن ابى عمران راى حمزة ان ابن ابى عمران غير كفوه القيام بهذا الامو فصرفه الى مكان عمله يطراياس و يعث الى ابى ضربة ابن السلطان الفيافي بمكانه من المهدية فداخله في الاستفجاد بزنانة والوفود على سلطان بني عبد الواد فرحل مدله ابو ضربة و وفدا على ابى قاشفين صاحب السان ورغباه في الظفر بجابة فسرح معهما السلطان آلافًا من العسكو عقد عليها لمومى بن على الكردي فارتجلوا من فسرح معهما السلطان آلافًا من العسكو عقد عليها لمومى بن على الكردي فارتجلوا من تولس في عساكره

حتى انتهى الى رغبس بين بونة وقسنطينة وهناك التنى الجيشان وافتتلا فتالاً شديداً فانهزم ابوضرية وحمزة ومن معما من اصحاب ابي تاشفين وعادوا بالخيبة الى تحلمان ورجم السلطان ابو بكو الى الحضرة واستقربها

ولما انهزم ابو ضربة بن اللحياني وحمزة بن عمر وعداكر بني عبد الواد لحق ابو ضربة بشلسان فنوفي بها و وفد حمزة بن عمر على ابن ناشقين صريخاً ومعسه ابن قالون فجهز ابو ناشفين جباً بقيادة موسى بن على الكردي ونصب لهم اللث نونس من فسل ابي حفص ابر اهيم بن الشهيد منهسم فزحفوا الى افريقية وخرج السلطان ابو بكر من نونس لمدانعتهم في ذي القعدة سنة ٤٧٢ ه ولما انتهى الى قسنطينة عاجاو قبل استكال التعبية فنزل بساحتها واقام موسى بن على على محاصرتها بعساكر بني عبسد الواد ونقدم ابراهيم بن الشهيد ومعه حمزة بن عمر الى تونس فدخلها في رجب سنة و٢٠ ه واستمكن منها ولكن لم تطل مدة استيسالائه عليها لئورة اصحاب السلطان ابي بكر بتونس عليه فدافعهم قليلاً

وكان موسي بن علي ومن معه من العساكر لما تخلف عن ابن الشهيد لحصار قد نطيخة افام عليها اياماً ثم افام عنهابعد خمه عشر بوماً من منازلته ورجع الى صاحبه بتلسان و عرج السلطان من قسنطينة وجمع عساكره ونهض الى نولس فاجفل منها ابن الشهيد وابن القالون ودخلها الساطان في شوال سنة ٧٣٥ ه واستولى على دار ملكه وافام بها مدافعاً ابتداه و الكثيرين بقدر ما في امكانه

وكان ابو تاشد فين الزباني صاحب للسان طامعًا في الاستبدلاء على بجابة وضمها الى املاكه ولذلك كان يساعد النازعين على السلطان كما نقسدم ليضعف قوته ليتم له ما يريد ثم افتكر ان يتخذ لعساكره حصنًا يلجئون اليه وقت اللزوم قربيًا من بجابة قامر في سنة ٢٢٨ ه موسى بن علي الكردي قائد جيشه بسرعة بناء هذا الحصن فاختط موسى مدينة بسكلات على مرحلة منها وعلى قارعة الطريق الشارع من الغرب الى الشرق فاختط تلك المدينة وقسمها مسافات على جيشه فاستخت لار بعين بوءً ومهاها تجرزدكت واسكنها عكره فاه السلطان ابو بكر موقعها لشربها من بلاده واوعز الى عاله بقسنطينة وبحاية تبنازلتها فقعلوا وانهزموا عليها ولم يظفروا منها بطائل

وكان للسلطان الي بكر اخ يقال له ابو فارس له تشوق الى قبل الرتبة وتربص بالدولة مع اله كان في ظل ظليل من النعمة وحظ كبير من المساهمة فاغراء عبد الرحمن ابن عثمان المربني الذي كان نازلاً نونس في ذلك الوفت بالخروج والنورة وخرجا من يومعا في ربيع سنة ٢٢٧ ه وموا ببعض احياء العرب فاعترضها امير الحي وعوض عليهما الغزول فاما عبد الحق فاني وذهب لوجهه الى ان لحق بتلمسان واما الامير ابو فارس فاجاب ونزل وطيروا بالخبر الى السلطان فسوح لوفته احد فواده في طائفة من السكر فاسرعوا اليه وامسكوه في الحي وفتاوه وجاهوا بجنته الى الحضرة قدفن بها الماعب عبد الحق بن عثمان فنزل على اني ناشفين بتلمسان واغراه بندو يخ الميالك الحفصية والاستيلاء عليها ووفد على اثره حمزة بن عمر صريحاً على عادتهم فاجاب ابو ناشفين صريخهم وفصب لهم محمد بن ابي عمران الحفصي سلطانا عليهم وامدهم بالعساكر من ترنانة بقيادة يحيى بن موسى من بطانته فنهضوا حميماً الى نونس سنة ٢٣٩هـ و زحف ترنانة بقيادة يحيى بن موسى من بطانته فنهضوا حميماً الى نونس سنة ٢٣٩هـ و زحف فدارت الحوب واغتل مصافى السلطان وهر بت حموعه وانحصر هو وتكنه تكن من الغوار بعد شق الانفس

ولقدم محمد بن ابي عمران بعد الواقعة الى تونس فدخلها في صفر منة ٢٣٠ هـ واستبد عليه يجبى بن موسى قائد بني عبد الواد وحجبه عن التصرف في شيء من امره ثم عاد يجبى بن موسى الى سلطانه ١ اما السلطان ابو بكر فانه لما خلص من المحركة لحنى بيونة ومنها ركب الوجر الى بجاية ومنها سار الى فسنطينة وهناك جمع عماكر وازاح علم وخرج من قسنطينة الى تونس بعد خروج يجبى بن موسى منها فاجفل ابن ابي عمران عنها ودخل اليها السلطان ابو بكر في رجب من سنته

وضاق السلطان ذرعاً من بني عبد الواد لدوام اتحادهم مع اعدائه وتحقق الله لا يثبت ملكه الا اذا اضعفهم و يعد اعمال الفكوة رأى انه من الموافق مواسلة السلطان ابني سعيد سلطان بني مربن بمراكش لذلك الوقت والاتحاد معه على محادبة بني عبد الواد واقتسام املاكهم و فاوقد اليه ابنه ابا ذكر با فذهب الى مراكش واتحد معه و بعد ان وصلا هذا الاتحاد بالصهر لندمكن عرى الصداقة انفقا على مهاجمة بني عبد الواد في موعد ضربوه لذلك و بعد قليل من هذا الانقاق توفي السلطان ابو سعيد المربني و تولى ابنه ابو الحسن فجدد المحاهدة مع السلطان ابي بكر وانتهز يترقب الفرص المجوم على المسان و تم حدث ان فراحد بني مربن المطالبين بكرمي المملكة والتبط الى ابن المحافدة من المعالمين بكرمي المملكة والتبط الى ابن تاشفين بناهدان فراحد بني مربن المطالبين بكرمي المملكة والتبط الى ابن تاشفين بناهدان فراحد بني مربن المطالبين بكرمي المملكة والتبط الى ابن تاشفين بناهدان فارسل ابو الحسن اليه في طلبه قلم يشاه تسايده فساق

الدلمطان ابو الحسن عما كره من المغرب الى تلمسان وارسل الى السلمطان ابي بكر ليقوم من تونس بعما كره كاتفافهما فجهز عما كره وخرج من تونس ونازل ثغور بني عبد الواد القريبة من تبعابة ثم حاصر حصن تيموز دكت وافتفحه عنوة ودكه الى الارض واستولى على ما حوله من الحصون والبلاد ما الماطان ابو الحمن المريني فازل على ناحسان ولم يكن الا فليلا حتى انهز م بنو عبد الواد واستولى على المدينة وقطع منها دابر آلى زبان وهكذا انتسات دولة بني عبد الواد فاستولى السلطان ابو الحسن على الجهات الغربية المجاورة لبلاده والسلمان ابو بكر على الجهات الشرقية منها المجاورة لبلاده ابشاً ثم عاد كل مناها الى حضرته بعد ان استخلفا العمال على العاد كما الحديدة

ولما انتهى الحال على ما ذكرنا من افتسام ملك بني عبد الواد استراح السلطان ابو بكر من هذه القلافل الني انعبته سنين عديدة ووجه همه الى اصلاح داخلية بلاده التي كادت تخرب لتوالي الفتن فاعاد العساكر الى بلادها ونشط الزراعة والصناعة والعلام يقدر ما في امكانه فعاد الى البلاد رونقها في مدة قريبة واستمر الحال على ذلك ونونس غرة في جبين الدهر الى ان توفي السفطان ابو بكر سنة ٧٤٧ ه وهو من مشاهير سلاطين هذه الدولة الحفصية • وكانت وفاته ثباة الاربعاء ٢ رجب من الدنة

#### ۹ . ۵ - ابو منصی به ایی بکر

من سنة ٧٤٧ - ٧٤٨ هـ او من سنة ١٤٤٦ - ١٣٤٧ م

لما توفي السلطان ابوبكر بن ابي زكريا كان ابنه الامير ابو حفص عمر معه أبتونس فبادر من داره الى القصر وضبط ابوابه واستدعى الحاجب ابا محمد بن نافراكين من داره • ودعوا المشيخة من الموحدين واهل الدولة • واخذ الحاجب ابو محمد بن نافراكين عليهم البيمة للامير ابي حقص قبايمه الجميع البيمة الممتادة وانصرفوا

وكان الامير ابو العباس بن السلطان ابي بكر و ولي عهده عاملاً لابيه على الجر بد فلا بلغه خسير وفاة ابيه وما كان من بيعة اخبه حقد على اهل الحضرة ما جاؤا به من نقض عهده ودعي العرب الى مظاهرة امره فاجابوه ونزعوا جميعاً الى طاعته فزحف بهم الى الحضرة ولذيه اخوه ابو فارس صاحب سوسة بالتميروان فاناه طاعنه وصار في جمانه وجمع السلطان ابو حفص جموعه وارتحل عن تونس غرة شعبان وحاجبه محمد بن نافراكين قد انفر منه بالهلكة واعتمل في اسباب النجاة حتى اذا تراءى الجمان وجع الحاجب الى تونس في بعض الشعفل وركب الليل ناجيا الى المغرب و يلغ خبر مغره الى السلطان فاجف واختل مصافه ودخّل ابو العباس تونس واقام بدار الاءارة سبعة ابام وفي اليوم الثامن انتحم عليه الامبر ابو حقص البلد وفتك باخيه الامير ابي العباس ونصب رأسه على الفتاة ، واستنب الامر لابي حفص

وكان السلطان ابو الحـــن المريني صاحب المغربين الاوسط والاقصى يثرقب الغرص مدّ استولى على ألحسان أيماك افريقية فانتهز فرصة هذه الفتن الواقعة بين الاخوة وعزم على ارسال عساكره اليها

وفي هذه الاثناء وصل البه ابو مجمد بن تافراكين الحاجب فقوي عزمه على ما بويد فيهز العساكر وخرج بقودهم سنة ٢٤٨ ه واغذا السير الى بجابة واستولى عليها وفيض على من فيها من بني حفص وشردهم الى المغرب وهكذا فعل عند وصوله قسنطينة · ثم قصد الحضرة ففر عنها السلطان ابو حفص وعلم السلطان ابو الحسن بفراره فارسل اليه من بلحقه فلحقوه وقتاره واتوا برأسه الى ابي الحسن

واستولى ابو الحسن المريني على تونس واستقب له ملك افر يقيمة وسرح حجيع آل حفص الى المغرب الاقصى ولم يبق منهم الا الفضل ابن السلطان ابي بكر صاحب بونة الملقب بأبي العباس لانه صهره فأبقاه على عمله

وكان للعرب في دولة آل حنص نفوذ عظيم ودالة كبرى على الدولة فلى استولي ابو الحسن على افريقية لم براع حقهم وضرب على ايديهم بعصا من حديد فافنت نفوسهم هذه المعاملة وعزموا على العصيان وبحثواعلى واحد من آل حنص يولونه زعامتهم فلم يجدوا · وكان يتوزر احمد بن ابي عثان بن ابي دبوس آخر خلف، بني عبد المؤون بجراكش فانطاقوا اليه وجاءوا به ونصبوة للامر وتبايعوا على الاستانة ثم زحفوا الى القيروان فالتقام السلطان ابو الحسن في جموعه وبعد قتال شديد انهزم السلطان ابو الحسن واختل مصافه ودخل الفيروان وانتهبوا معكره نبا اشتمل عليه واخذوا بمخنقه الحسن واختل معافه ودخل الفيروان وانتهبوا معكره نبا اشتمل عليه واخذوا بمخنقه الحان اخلوا فافرجوا عنه وخلص الى تونس ثم لحق بمواكث مانذكره من استيلام المفضل ابي العباس على البلاد

- CLEEN TOWN

#### • ١ - أبو العباس الفصل بن إلى بكر

من سنة ٧٤٩ – ٧٥١ هـ أو من سنة ١٣٤٨ – ١٣٥٠ م

لما وحل ابو الحسن المريني الى مراكش كما تقدم ثار اهل قسنطينة على عاله واخرجوهم من البلد وارسلوا الى الفضل ابي العباس بن ابى بكر بمكانه من بونة واستدعوه اليهم فحضرعندهم وبايعوه الحلافة واستنب له الامر واعاد ما ذهب من سلطان قومه وشمل الناس بعدله واحسانه وانس من اهسل بجاية مبلاً الى الدعوة الحفصية فسار اليها فلما قرب منها ثار اهلها على عال السلطان ابى الحسن المريني واستياحوهم ودخل الفضل الى بجاية واستولى على كرسى ملكها ونظمها مع قسنطينة و بوئة في ملكه واعاد القاب الخلافة وشائها كما كانت واعتزم على قصد الحضرة و بمد ال بعم عاكره سار اليها سنة ٥٠٠ ه وجا ابو الفضل ابن السلطان ابى الحسن المريني كان ابوه قد عقد له عليها عند رحيله الى المغرب فلها اطلت رايات السلطان الفضل على تونس نبضت عروق التشيع للدعوة الحفصية واحاط رعاع السلطان الفضل على تونس نبضت عروق التشيع للدعوة الحفصية واحاط رعاع تونس بقصر الامارة ورجوه بالحجارة فقايل ابو الفضل بن ابى الحسن المريني الخافة وجدد ما طبسته بنو مربن من معالم الدولة الى ان كان ما نذكره ان شاه في الخلافة وجدد ما طبسته بنو مربن من معالم الدولة الى ان كان ما نذكره ان شاه تعالى .

لما دخل ابو العباس الفضل الى الحضرة واستبد بملكها عقد على جمايته لاحمد ابن محدد بن عنو وعلى جيشه وحربه لمحمد بن الشواش وكان مولاه ابو الليل قنيبة ابن حمزة مستبداً عليه في سائر احواله وانف بطانته من ذلك نحملوه على التنكر له فحلمه وفوض امر المملكة لاحمد بن محمد بن عنو وكان مولاهم الكبير ابو محمد بن تأفر اكين حاجاً في تلك السنة فلما رجع بعد ادام فريضة الحج اتحد مع بني حمزة على الايقاع بالسلطان فاجتمعوا وحلفوا ان لا يغير احد منهم عن قصده ثم ساروا الى السلطان وطلبوا منه ان يخلع احمد بن محمد بن عنو عن حجابته وبوليها و بعقد الى السلطان وطلبوا منه ان يخلع احمد بن محمد بن عنو عن حجابته وبوليها و بعقد

بها لابي محمد بن تافراكين صاحب ابيه وكبير دولتهم فأبي السلطان اجابة طلبهم فهاجوا عليه و ثاروا به وامسكوه واعتفلوه سيفي بمض دورهم . وعمد ابو محمد بن تافراكين الى دار المولى ابي اسحق ابراهيم بن السلطان ابي بكر فاستقرجه وجاء به الى القصر واقعده على كرسي الخلافة ويابع له الناس وهو يومثذ غلام لم يناهز الحلم فانعقدت بيعته وسيق اليه اخوه الفضل فامر بقتله فقتل

# ١١٥ – أبواسحق أبراهيم بن إبي بكر

# من سنة ٢٥١ – ٧٧٠ ه او من سنة ١٣٦٠ – ١٣٦٩ م

لما استولى ابو اسحق ابراهيم بن ابي بكر على كوشي الحلافة يشونس وكان صغيرًا كما تقدم تولى ججابته ابو محد بن قافراكين كبير دوائهم واستبد بامور المماكة ولم يكن لابى اسحق معة الا مجرد الاسم فنقم عليه امراء الحفصية بمكان عالاتهم واستولى كل منهم على مابيده وخصوصاً الامير ابو زيد بن ابي عبدالله بن ابي بكر صاحب قسنطينة وحاول مرارًا ان ينازل تونس ويستولي عليها فلم ين ابي بكر صاحب قسنطينة وحاول مرارًا ان ينازل تونس ويستولي عليها فلم يخيح لحسن دفاع السلطان عمال ابي اسحق عنها وفي آخر مرة من هذه المرار استخلف على قسنطينة الحاه ابا العباس وسار الى تونس ونازلها فامتنعت عليه ورجع فوجد الحاء قد استبد بامو قسنطينة فعدل الى بونة ومن هناك راسل ابا محمد بن تافراكين في سكنى الحضرة والنزول لهم عن بونة فاجابه ونزل عنها الامير ابو زيد لعمه السلطان ابى اسحق وتحول الى تونس فانزلوه على الرحب والسعة

وكان بنو مرين من يوم خروج تونس من تحت نيرهم واستيلاء الحفصيين عليها مرة اخرى عازمين على معاودة الرجوع اليها ولكن حصلت في الدولة دواع أوجبت الناخير فاستنب الامر للعفصيين كما تقدم بلا منازع ولا معارض فلا استنب الامر بجراكش السلطان أبي عنان المريني عزم على غزو تونس وضها الى استنب الامر بجراكش السلطان أبي عنان المريني عزم على غزو تونس وضها الى عمالكه فنازل المغرب الاوسط اولاً واستولى على تلمسان سنة ٧٥٣ هـ ونجا فل

بني عبد الواد الى بجاية ونزلوا على اميرها الامير أبى عبد الله الحفصي فارسل اليه ابو عنان بالقبض عليهم وارسالهم له ففعل · ثم تقدم السلطان أبو عنات الى بجاية فالتقاء الامير أبو عبدالله بغاية النجلة ولكنه أجازه على هذه المعاملة الحسنة بان طلب منه أن ينزل له عن بجاية ففعل مضطراً ونقله أبو عنان في جملته الى المغرب

ولما ملك أبو عنان بجاية بتنازل أميرها له عنها سار في جموع بني مرين قاصداً قسنطينة وبها الامير أبو العباش فدافع عنها دفاعاً حدن الا ان الكثرة نغلب الشجاعة فاقنحم بنو مرين المدينة عنوة وتحيز الامير أبو العباس الى القصبة فامتنع بها حتى توثق لنفسه بالعهد فلما نزل ودخل الى السلطان أبى عنان اكرم ملتقاه و بعد ايام قلائل نقض عهده واركبه السفن الى المفرب وانزله بسبتة و رتب عليه الحرس

وفي خلال ذلك بعث الى بونة فدخات في طاعنه وفر عنها عمال ابي اسحق ثم بعث رسله الى ابي محمد بن تافراكين في الاخذ بطاعته والغزول عن توفس فردهم واخرج سلطانه المولى ابا اسحق بعد ان جهز اليه العساكر وافام هو بتونس واجمع ابو عنان النهوض اليه وسرح عسكرًا في اسطول لمنازلتها بحرًا فسبق الاسطول وصبحوا تونس وقاتلوها واتبح لهم الظهور فخرج عنها ابو محمد بن تافراكين ولحق بالمهدية واستوات عساكر بني مرين على تونس في رمضان سنة ٧٥٨ ه

واما السلطان ابواسحق فانه لما خرج من تونس في عساكره التقي بمساكر بني هرين وقاتلهم وهزمهم وانبعهم حتى قرب من سبئة ثم عاد ظافراً الى افريقية فلما سمع ابو محد بن تافراكين بهذا الانتصار عاد من المهدية الى تونس ولما قرب منها ثار اهل المدينة على من فيها من عساكر بني مر بن واستباحوهم ونجا فلهم الى الاسطول ودخل ابو محد بن تافراكين الى الحضرة ولحق به السلطات ابو اسحق عائداً من قتال المرينيين ، وفي مدة قريبة اعاد السلطان ابواسحق الى الدولة ما فقدته واستولى على جميع البلاد التي كان ابو عنائل قد استولى عليها وعظم صيته و بعد ذكره

و بعد مدة قابلة نوفي ابو عنان بمراكش فرجع من كان في اعتفاله من سي حفص ومنهم الامير ابر العباس فنخل قسنطينة واستولي عليها كما كانت له قبلا ثم عظم اهره حتى استخلص بجاية من صاحبها الامير ابي عبدالله ثم اطعمه بعضهم في منازلة الحضرة فارسل اليها العساكر بقيادة الحيه ابى يجبى ذكريا فنازلوها اياماً وامتنامت عليهم واقلعوا على سلم ومهادئة المقدت مين ابى اسحق صاحب الحضرة وبينهم

وفي صنة ٧٧٠ ه توقي السلطان ابو اسحق ابراهيم بن ابي بكر وتولى بدده ابنه ابو البقاء خالد

# ٥١٢ - ابواليقاء خاله بن ابي اسعق

سنة ٧٧٠ = أو من سنة ١٣٦٩ م

ا توفي ابو اسحق بن ابي بكر تولى بعده ابنه ابو البقاء خالد وكان صغيرًا فاستبدت عليه بطانته واساء وا السيرة في الرعبة الى حد لا يطاق وكان امر السلطان ابي العباس قد عظم في قسنطينة و بجابة واعمالها فاسا علم بوفاة ابي اسحق اغذا السير الى الحضرة فدخلها بلا كثير عنا واستولى عليها واعنقل ابا البقاء خالدًا وقتل جميع بطانته واستتب له الامر

۱۳ ۵ - ابو العباس احمد به محمد به ابی بکر

من سنة ٧٧٠ ــ ٢ ٧٩ هـ أو من سنة ١٣٦٩ -- ١٣٩٤ م

ولما دخل السلطان ابو العباس احمد الى تونس واعتقل ابا البقاء خالد ا بث في اسطول الى قستطينة فعصفت به الربح وانحرفت السفينة وترادفت الامواج الى ان هلك، واستبد السلطان بامره وعقد لاخيه الامير ابي يجبى على صحابته . ثم وجه همه لإصلاح البلاد واغاء موارد الرزق وابتدأ اولاً بالضرب على ايدي المصاة حتى اعاد الى الدولة الحفصية مهابثها وسطوتها ، وفي مدة يسيرة استولى على كل البلاد التي كانت قد أخدت من الدولة في اثناء الفتن مثل سوسة والمهدية و جربة وقفصة وقابس وغيرها وبعد ان استعادها اهتم في اصلاح داخلية البلاد فاينعت البلاد في ايام هذا السلطان وساد الامن وعم العدل واغتنى الفلاح حتى احبته قلوب رعبته حباً عظيماً ولقبوه الملك الرحيم

واهم ما يذكر من الحوادث في ايام هذا السلطات منازلة الفرنج المهدية وحصارها و بلغ السلطان الخبر فاهتم للامر جدًا وسير الجاه الامير ابي يجيى وسائر بنيه في العساكر اليهم فاسرعوا بالمسير الى المهدية وقاتلوا الفرنج قتالاً شديداً حتى الزموهم بالجلاء عن المهدية

وفي سنة ٧٩٦ ه توفي السلطان ابو العباس احمد بن محمد بن ابي بكر بعلة النقرس

# ٥١٤ - ايوفارسی عزوز به ابی العباسی احمد من سنة ٧٩٦ - ٧٩٦ ه او من سنة ١٣٩٤ - ١٤٣٣ م

كان السلطان ابني العباس احمد ابناء كثيرون يتطاولون على ابيهم و يفصون بعمهم ذكريا ويخشون غائلته بعد ابيهم، وكان الامير ابو يحيى ذكريا اخو السلطان ابني العباس رديفه في الملك والمرشح بعده للامر ، فلما توفي السلطان ابو العباس اجتمع اولاده وقبضوا على عهم ذكريا واودعوه بعض الحجر ووكلوا به من يحفظه وبايموا الخاهم ابا قارس عزوزًا رابع شعبان سنة ٧٩٦ ه

وكان السلطان ابو فارس درة ُسلك الدولة الحقصيــة استولى على الجريد واخضع الثوار وسار بالمدل · وفي ايامه غزا صاحب اراغون في اسبانيا جزيرة هرقنة فاستردها منهم وتبادل مع اهل صقلية الاسرى وكان ابو فارس محبساً لاخوته فو زع الوظائف من الامارة والوزارة عليهم فاعتضد بهم وكان من جملتهم الخود ابو بكر بن ابى العباس بقسنطينة فنازعه بها ابن عمد الامير ابو عبد الله بحد ابن ابى زكر يا صاحب بونة والح عليه في الحصار فعمد اليه السلطان ابوفارس واوقع ابن ابى ذكر يا صاحب بونة والح عليه في الحصار فعمد اليه السلطان ابوفارس واوقع به عن على صيبوس وقعة شنعا انتهت به هزيمتها الى فاس مستصر بحاً صاحبها وهو يومئذ ابو فارس المريني فاقام ابو عبد الله بفاض الى سنة ١١٨١ه في دولة السلمان ابى صعيد المريني عميد المريني معيد الله بفاض الى سنة ١١٨١ه في دولة السلمان

وكان الاعراب وخصوصاً بنو سليم منهم قد اعتادوا الثورات لما في ذلك من الفائدة لهم اذ لامغنم افضل عندهم من ذلك فلما ضرب ابو فارس على ايديهم بعصا من حديد سار بمضهم الى فاس مستنجدين الساطان ابا سميد على أبي فارس صاحب تونس ولقابلوا عنده مع الامير ابى عبدالله المنهزم بسيبوس كا مر فعقد له السلطان ابو سعيد على جيش من بني مر ين وغيرهم و بعثه معالمرب فلما انتهى الى بجاية تلقته اعراب افريقية طائمة وهونوا عليه أمر تونس فردالجيش المريني وقصدها بمن انضم اليه من الحشود فاخذ بجاية من ابى يحيى واستخلف عليها ابنه المنصور ثم زحف الى السلطان ابي فارس بنونس فيار اهلها معتقلين الى عليها ابنه المنصور ثم زحف الى السلطان ابي فارس بنونس فيار اهلها معتقلين الى الحضرة وعقد عليها لاحمد ابن اخيه ثم نهض نقتال ابن عه ابى عبسد الله فلما نقابل المخمرة وعقد عليها لاحمد ابن اخيه ثم نهض نقتال ابن عه ابى عبسد الله فلما نقابل المحمرة ووجه السلطان ابى سعيد وذلك منة ١٨٠ ه

ثم تحرك السلطان ابو فارس الى جهة المغرب قاصداً اخذ النار من السلطان ابو ابى سعيد فاستولى على تلسان ثم قصد حضرة فاس فلما شارفها جنح السلطان ابو سعيد الى السلم فوجه اليه بهدايا جليسلة فقبل ذلك ابو فارس وانت كفاء راجعاً الى حضرته ولحقته في طريقه بعة اهل فاس وانتظم له ملك المفرب و بايده صاحب

الانداس ايضاً

وفي سنة ٨٣٦ ه توفي السلطان ابو فارس عزوز بن ابى العباس احمد بعدان ملك ار بعين سنة وشهوراً وبعد مواته لم ثقم للدولة الحفصية قائمة

---

#### ٥١٥ - محمد المنتصر

من منة ١٤٣٣ – ١٤٣٧ هـ أو من سنة ١٤٣٣ – ١٤٣٣ م لما توفي السلطان أبو فارس وهو آخر العظاء من الدولة الحفصية لولى بعمدة حفيده محمد المنتصر وهذا لم يابث في الولاية الا عاماًوشهر بن كانت كلها حروبا مع الاعراب ثم توفي سنة ١٨٣٧ ه

## ٥١٦ - أبو عمر عثمان بي محمد

من سنة ٨٣٧ - ٨٩٣ ه او من سنة ١٤٨٤ – ١٤٨٨ م

لما توفي محمد المنتصر تولى بعده ابنه ابو عمر عثمان وكان شجاعاً غزا تلمسان سنة ۸۷ ه واستولى عابيها بعد ان هدم اسوارها واستأس اليه سلطانها ابوعبدالله الزياني فعقد له عابيها ، ثم توني سنة ۸۹۳ ه لار بع و خمسين سنة س ولايته نفريها

۱۷ ۵ - ابو زکر یا بحبی به محمد المسعود

من سنة ٨٩٣ ــ ٨٩٩ ه او من سنة ١٤٨٨ - ١٤٩٤ م ولما توفي ابو همر عثمان توفى بعده حفيده ابو زكر يا يجيى بن محمد المسعودثم توفي سنة ٨٩٩ ه لست سنين من ولاينه

THE FEET

# ١٨٥ - أبو عبد اللّه محمد به الحسه بن محمد المسعود

من سنة ٨٩٩ – ٨٣٢ ۾ او من سنة ١٤٩٤ – ١٥٢٦ م

ولما توفي ابو ذكر با تولى بعده ابن اخبه ابوعبدالله محد بن الحسن وفي ابامه ظهر خبرالد بن باشا الذي شئهر في كتب الافرنج باسم بر بروس اي ذي اللهبة الحمراء وكان اصله من اروام جزيرة متبلين ( مدالي ) احدى جزائر الروم وكان هو واخله يدعى اوروج يشتغلان باللصوصية في بحر الروم ثم الله ودخلا في خدمة السلطان ابي عبد الله محمد الحقصي هذا واستمرا في حرائها وهاي اصر مراكب الافرنج التجارية واخذ كأفة ما بها من البضائع وبيع ركابها وملاحيها بصفة رقيق فاغتنيا مع تمادي الايام من اموال النهب والسلب حتى صار لها في وقت قريب عارة بجرية

وكانت الدولة العلية العثانية قد استفحل امرها في اوريا بقوة السلطان سليم الاول وهو السلطان لذلك الوقت فارسل اليه خير الدين وانحوه احدى المراكب الماسورة ظهاراً خضوعهم لسلط نه فقبلهما منها وارسل لها خلماً سنية وعشرسفن ليستعينوا بهما على غزو مراكب الفرنج فقو بت شوكنجا واشرأبت اعناقها لاحالال بعض سواحل بلاد الغرب بالمم سلطمان آل عثان فاستولى خبر الدين على ثغر شرشل باقليم الجزائر وتقدم اخوه اوروج الى داخلية البلاد واستولى على تغر شرشل باقليم الجزائر وتقدم اخوه اوروج الى داخلية البلاد واستولى على تلسان ولكنه قتل بعد قليل في معاربة الاسيانيين لكن هولا ملم يتمكنوا من استرجاع تلمسان والجزائر بل حفظها خير الدين ، وبعد قليل قوفي السلطان ابو عبدالله محمد بن الحسن وكانت وفاق سنة ١٩٣٧ ه

# ١٩ ٥ - الخسم بن أبي غير الله محمر

من سنة ١٥٢٦ - ١٤٢٣ ه او من سنة ١٥٢٦ - ١٥٣١ م

لما توفي ابو عبدالله محد ولي بعده ابنه الحسن بن ابي عبدالله ولاول ولايته سار سيرة حسنة فاحبته الرعية ولكنه لم يلبث ان انقلب نخرجت البلاد عن طاعته شيئاً فشيئاً وقويت شوكة الاعراب ، فاغتنم خير الدين باشا فرصة ثورة الاعراب على الحسن للاستيلاء على تونس بايعاز السلطان سليم وسار مجداً لهذه الغاية فلما على الحسن بقدومه الى تونس هوب منها سنة ١٩٠٥ ه و دخل خير الدين باشا تونس وساس الرعية وسكن الثائرة بن احضرهم من جند الجزائر وانكاه فيهم بمقدوفات المدافع التي كانوا لا يعرفونها حتى طلبوا الامان فامنهم

أما الحسن بن أبي عبدالله فلحق باسبانها ملتبنا الى الملك شارلكان ومستنجداً يه على مغتصبي بلاده فلبي دعوته واجاب نداء وجهز عازة قوية قادها هو بنفسه ونزل من ثغر برشلونة في ٢٩ ما يوسنة ١٥٣٥ م ووصل الى حلق الوادي في ١٦ يونيو وحاصرها في ومدينة تونس مدة شهر تقريباً وفقها في ١٤ يوليو وغنم ما في قلعتها من المدافع وما في تخرها من المراكب

وفي ٢٦ يوليو دخلت جيوش شارلكان حاضرة تونس وامر لهم بنهبها فاستباحوا اهلها قتلاً واسرًا ونهاً ويقال ان عدد سكان تونس كان ١٨٠ الفاً فنتل الثلث واسر الثلث ونجا الثلث

وفي اول اغسطس دخل شارلكان المدينة ومنع الجيش من هذه الاعال فاستتب الامن وسادت السكينة ، واعاد الملك شارلكان السلطان الحسن الى كرسي ملكه باحتفال شائق

و في ٨ اوغسطس سنة ١٥٣٥ م امضيت معاهدة بين شارلكان ومولاي الحسن تقضي على مولاي الحسن باخلاء سبيل الارقاء المسيحيين والاباحة لهم جيمًا بالسكنى في الخليم تونس واقامة شعائر دينهم وان يثنازل لشارلكان عن

مدائن بونة و بني زرت وحلق الوادي وان يدفع له اثنى عشر الفاً دوكاً نفقة الحرب وغير ذلك من الشروط التي اعتاد الاقوياء اشتراطها على الضعفاء فدفع مضطرًا . وعاد شارلكان الى بلاده

اما اهل الدولة وخصوصاً ابن الحسن ابر العباس احمد صاحب بونة (التي صادت بمقنض الماهدة اشارلكان ) لم يرضوا بهذه الشروط المجحفة واتحدوا مما و با يموا ابا العباس المذكور وقدموا معه الى الحضرة وافلتحوها عنوة وامسكوا الحدن ومملوا عينيه ولكنه فر وهو اعمى فمات في القبروان وقبل في اور با

#### -600055

#### • ٢٥ - أيو العباس المحد بن الحسن

مِن سنة ١٥٣٣ ــ ٩٧٧ هـ او من سنة ١٥٣٦ ــ ١٥٦٩ م

واستنب الامرلابي العباس احمد وساد الامن في اواثل ملكه

وفي سنة ٩٥٧ هـ استولى اهـل نابل وجنوة على المهدية وجربة وظلوا بها حتى الخرجهم دراغوث باشا الذى افتتح طرابلس في السنة التالية وملك القيروان . ثم استولى على باشا صاحب الجزائر على الحاضرة واخذ البيعة السلطان صليم الثائي العثانى سنة ٩٧٧ ...

ولما راى ابو العباس ضياع ملكه استنجد اسبانيا مقابلة مال يوّديه لهافوجهت له اسجلولاً عظياً ولما وصل اطلعه قائد الاسطول على كتاب مضبونه المقاسمة في الحكم والجباية فانكر ابو العباس ذلك وانتقل الى صقلية ومات فيها

#### - OF4

من سنة ٩٧٧ ـ ٩٨١ هـ او من سنة ١٥٦٩ ـ ١٥٧٣ م لما لحيق ابو العباس بصقلية تولى بعدء اخوه محمد بن الحسن الذي رضي بالفاسعة فدخل الاسبانيون البلاد واخرجوا عنها الجزائريين ولكنهم كانوا شرًا منهم حتى انهم ربطوا خبولهم بالجامع الاعظم والقوا ما فيه من تغائس الكتب في العارقات ولتي الدامس من جورهم مالايوصف ما ثم جاء الجيش المثاني فيادة سنان باشا واستولى على حلق الوادي عنوة في وبيع سنة ١٩٨٩ هـ واسر محداً المغضي وارسله الى السلطان سليم الثاني فاعتقله بالاستانة حتى توفي وانقرضت به الدولة المفضية ، وصارت بلاد تونس جزءًا من المملكة المثانية والملك لله يؤتيه من يشاء وهو الهزيز الحكيم

# ٥٢٢ - الدونة المرينية بمراكش

( تمبيد ) قديم فيلسوف المؤرخين ابن خلدون جبل زنانة الى طبقتين الطبقة الاولى التي كان منها مغراوة المولئة فاس وقد تقدم الكلام عنهم والطبقة اثانية هي التي كان منها بنو مر بن ملوك فاس الذبن نحن بصددهم الان وبنو عبدالواد ملوك تفسان والمغرب الاوسط وسياتي ذكرهم

وكان بنو مرين قبل استبلائهم على ملك المغرب احياء ظواعن بمجالات القفر من فبحبح الى سولهاسة الى علو بة وكانت الرئاسة فيهم لذلك الوفت لحمد ابن ورزيز بن فكوس بن كر الط بن مرين ويفصل نسب مر بن بزانا ابى يحيى الى الجبل ، فلما توفي تولى وئاسة بني مرين بعده ابنه حمامة بن محد ثم من بعده شقيقه عسكر بن محد ثم من بعده الحقصب بن عسكر وهذا قبل سنة ، يه ه ه في بعض الحروب التي كانت بين عبد المؤمن والمرابطين ، شمقام بامر بني مرين بعد المخضب ابن عمه أبو بكر بن حمامة بن محد الى ان هلك فقام بامرهم ابنه ابو خالد محيو بن ابى بكر ولم يزل مطاعاً فيهم الى ان استنفرهم يمقوب المنصور الى غزوة الارك بالاندلس فشهدوها والحوا فيها البسلاء الحسن واصابت محيو بن ابى بكر حراحات هيه بن ابى بكر حراحات هيك منها بصحراء الزاب سنة ١٩٥ ه فنولى امر بني مر بن عده ابنه عبد حراحات هلك منها بصحراء الزاب سنة ١٩٥ ه فنولى امر بني مر بن عده ابنه عبد

الحق ، واقام بنو مر بن بلاد القبلة من زاب افريقية الى سجلماسة ، وكانوا لا يدخلون تحت حكم سلطان ولا تنالهم الدولة بهضيمة ولا يودوناليهاضريبة كثيرة ولا قليلة ولا يعرفون تجارة ولا حرثًا الما شغلهم الصيد وطرد الحيل والغارات على اطراف البلاد

فلما كانت وقعة العقاب سنة ٩ ٦ ه بالاندلس وانهزم المنصور وهلك الجهور من حامية المغرب ورعاياه حتى خلت البلاد من اهلها واعقب ذلك الوباء العظايم وتوفي الناصر سنة ٦١٠ ه و بايم الموحدون ابنه المنتصر وهو يومئذ صبي لايحسن التدبير وشغله مع ذلك احوال الصبا ولذات الملك عن الفيام بامر الراية فتضافرت هذه الاسباب على دولة الموحدين فاضعفتها لحينها وامرضتها المرض الذي اودى بحياتها

وفي سنة ١١٠ ه هذه خرج بنو مر بن ورئيسهم عبدالحق لطلب الرزق بالصيد والقنص والغارة على الحراف البلاد على عادتهم فلما اطلوا على المغرب الغوه قد تبددات حواله وبادت خبله ورجاله وفنيت حمائه وابطاله وعريت من اهله اوطانه ووجدوا البلاد مع ذلك طيبة المذبت خصية المرعى غزيرة الماء واسمة الاكناف فسيحة المزارع منوفرة العثب افلة واعبها مخضرة النلول والربا لعدم غاشيها فاقاموا بحكانهم وانتشروا بنواحي المغرب واوجفوا عليها بخيام ورجاهم واكتدوا بالغارات والنهب بسيطها حتى الجاؤا الرعايا الى حصونها ومعاقلها وتم لهم ما ارادوا من الاستيلاء على بسيط المغرب وسهله

#### ۵۲۳ - عبر الحق به محبو المربنى

من سنة (٦١ – ١٢١٣ هـ او من سنة ١٢١٣ ــ ١٢١٦ م

لما دخل بنو مرين المفرب كان الامير عليهم يومثذ الامير عبد الحق بن محيو ابن ابي بكر بن حمامة بن محمد المريني فكثرعيثهم وشروعم المغرب واعضل داؤهم فرفعت الشكايات بهم الى الخايفة بمراكش وهو بوشد يوسف المنتصر بن الناصر فجهز لهم جيئاً كثيفاً وعقد عليه لابي على بن وانودين فحرج لفتال بني مرين ولما علم بنو مرين بقدومه نركوا اثفالهم وعيالهم بحصن تازوطابارض الريف وخرجوا للفاء الموحدين فالتتى الجمان بوادي تكور فكان الظهور لبني مرين وانهزم الموحدون امامهم هزيمة شنعاء وذلك نسنة ٦١٣ ه

و بعد هذا الانتصار تقدم عبد الحق بجموع بني مرين الى رياط تازا فخرج عاملها لحربه في جيش كثيف من الموحدين فقتل بنو مرين العامل المذكور واثخنوا في من معه وغنموا اسلابهم وقسمها عبد الحق في بني مرين ولم ياخذ شيئالنفسه ولا اعطى لاحد من بنيه منها مكتفياً بالفخر بظهوره على الاعدام

و بعد قلبل حدث بين بني مر بن فتن داخلية اودت بحياة عبد الحق. وكان عبد الحق مشهورًا بالنقى والفضل والدين كثير الاحــان و رعاً عفوف صادق العزيمة اذا قال فعل

#### ٥٢٤ – أبو سعيد عثمانه به عبد الحق

من سنة ٦١٣ – ٦٣٨ ه او من سنة ١٢١٦ – ١٢٤٠ م

لما قتل عبد الحق اجتمع بنو مرين وولوا عليهم ابنه ابا سميذ عثان ولاول ولايته اقتص من قاقلي ابيه وشردهم حتى لم يبق منهم مخير

وكانت شوكة الموحدين قد ضعفت وقداعي امرهم الى الاختلال فلما رأى ابو سعيد ما عليه امر الموحدين من الضعف وما نزل برعايا المغرب من الجور والحدف جمع اشباخ بني مرين وقد بهم الى القيام بامر الدين والنظر في مصالح المسلمين فاسرعوا الى اجابته و بادروا لتلبية دعوته و فسار بهم ابو سعيد في نواحي المغرب يستقرى مسالكه وشعوبه و بتتبع تلوله ودروبه و يدعو الناس الى طاعته والدخول في عهده و حمايته و فن اجابه منهم امنه و وضع عليه قدراً معلوماً من الخراج ومن ابى عليه بابده واوقع به فبايعه من قبائل المغرب هوارة وزكارة

وتسول ومكناسة و بطوية وقشنالة وسدرانة وبهاولة ومديونة ففرض عليهم الخراج وفرق فيهم العمال ، ثم فرض على المصار المغرب ضريبة معلومة يؤدونها على رأس كل حول على ان يكف الغارة عنهم و يصلح سابلتهم ، ولم يزل دابه ذلك من تدويخ بالاد المغرب واقطاره حتى قتل غيلة سنة ١٣٨ ه قتله مملوك له رباه صغيرًا فشب وسول له الشيطان الفتاك به فترصد غرته وطمته بجربة في منحره فسات لوقاه

\_\_\_\_

# ٥٢٥ – ابو معرف تجمدين عبد الحق

من سنة ١٣٤٨ – ١٤٤ ه او من سنة ١٢٤٠ ـ ١٢٤٤ م

لما هلك الامير ابو سعيد قام بالامر انحوه ابو معرَّف محمد بن عبد الحق فاقتفى سنن اخيه في ندو يخ بلاد المغرب والحذ الضريبة من امصاره وخاف الرشيد سلطان مراكش لذ المثالوقت امتداد سطوتهم فجهز لهم جيثاً كثيفاً بقيادة ابي محمد ابن وانودين فهزمهم بنو مربن هزيمة شنعاه

ثم توفي الرشيد سنة ١٤٠ ه وتولى بعده الحوه على ولقب بالسعيد فصرف عزيمته الى غزو بني مر بن وقطع دا برهم قبل استفحال امرهم فجهز عسا كرالموحد بن التنالهم ومعهم قبائل العرب والمصامدة ونهضوا جيماً سنة ١٤٢ ه في جيش كثبف يناهز ٢٠ العالم فسمع الامير ابو معرف المريني باقبالهم فاستعد المتنالهم والنفى الجمعان بموضع يعرف بصخرة ابي بياش من احواز فاس فدارت بينهم حرب شديدة فالنهزم بنو مرين وقتل اميرهم ابو معرف في المعركة

# ٣٦٥ - ابو بكرين عبد الحق

من سنة ١٤٤٢ – ٢٥٦ ه او من سنة ١٣٤٤ – ١٢٥٨ م

لما انهزام بنو مرين كما تقدم وقتل الهرهم لحفوا بجبدال غياثة من نواحي ثارًا واعتصموا بها أياماً ثم خرجوا الى الصحرال و ولواعليهم أبا بكر بن عبد الحق ولاول ولايته بايم اللامير أبى ذكر يا الحفصي صاحب تونس عثم سار فنزل جبل زرهون ودعا أهل مكناسة الى بيمة الامدير أبى ذكر يا الحفصي فاشتموا أولاً فحاصروهم حتى اطاعوا خاضعين وذلك سنة ١٤٣ ه موكان الاميرابو بكر عالى الهمة قوي الارادة شديد العزيمة فسمت نف الى الماك وطمع في الاستيلام على المغرب

و باخ السعيد صاحب مراكش لذاك الوقت خبر استيلا الربني على مكناسة وصرفها للحفصي فاهتم للامن جنة وجمع جيوشه وخرج لتناهم وعلم الامير ابو بكر ان لاطاقة لهم بجموعه فاخذ المرينيين و ازل بهم قلمة تازوطا وتحصنوا فيها اما السعيد فلقدم اليهم يفتح كل ماير عليه من البلاد وتبت بطاعتهااليه العبادحتى قرب من القلمة نخاف ابو بكر العاقبة و بعث اليه بطاعته وامده بخسطة نبي مرين لفتال صاحب تلسان فرجم السعيد عنه وقصد تلمسان فتوفي في طريقه اليهما كا تقدم ذكر ذلك في دولة الموحدين ولما علم ابو بكر بوفاة السميد انهز الغرصة للخام مقاصده فخرج من حصن تازوطا واغذا السير الى مكناسة فدخلها واستولى عليها واقام بها اياماً ثم نهض الى اعال وطاط وحصون ملوية فافلتحها ودوخ عليها وذلك سنة ٢٤٦ه ه ثم عزم على غزو فاص واغزاعها من بني عبد المؤمن جبالها وذلك سنة ٢٤٦ ه ثم عزم على غزو فاص واغزاعها من بني عبد المؤمن فسار اليها واناخ عليها و كان العامل بها يومئذ السيد ابا العباس من بني عبد المؤمن فارسل ابو بكر اليه بطلب طاعته والخطبة لابى زكر يا الحفضي وضمن له جيسل فارسل ابو بكر اليه بطلب طاعته والخطبة لابى زكر يا الحفضي وضمن له جيسل النظر وحيد السيرة وارسل بذلك الى أهل فاس فيابعه أهل فاس وفقوا له العباس عامل الموحدين وارسل معه من يوصله الى مأمنه الواب المدينة فدخلها يوم الخبس ٢٦ ربيع الآخر سنة ٢٤٦ ه واخرج منها ابا العباس عامل الموحدين وارسل معه من يوصله الى مأمنه

تم نهض الامير ابو بكر الى منازلة قازا فنازلها اربعة اشهر حتى نزلوا على حكمه

وفي ربيع الاول سنة ٦٤٧ ه نهض ابو بكر المتحبلاد زناتة وتدو يخاقطارها فلما خرج من قاس اجلمع من جا من الموحدين واتفقوا على قطع المطبة الحفصية التي يدعو البها الامير ابو بكر ومراجعة دعوة المرتضي من بني عبد المؤمن

فلما استقر رأيهم على ذلك ثاروا على من في فاس من بني مرين وفتكوا بهم وتم لهم ما ارادوا ، و بلغ الامير ابا بكر خبرهم فاسر ع بالعود الى فاس وحاصرها شديدًا حتى افتلحها عنوة وفتك بالثائر إن حتى جعلهم عبرة لمن يعتبر وذلك في جمادى الآخرة سنة ١٤٨ ه

ولما استتب الامر الامير ابى بكر بفاس رجم الى ما كان فيه من منازلة بلاد فزاز فافتنحها ودوخ اوطان زناتة ثم تخطى ذلك الى مدينة سلاو رباط الفتح سنة ١٤٩ مه فلكما وتاخم الموحدين بثغرها ، والغ الحبر بذلات الى الرفضي صاحب مراكش فاهمه الشان وجهز عسكراً من الموحدين سرحهم سنة ١٥٠ ه فاحتاطت بسلا ثم افتحوها وعادت الى طاعة المرتضي ثم عزم المرتضي على غزوبني مرين بنفسه فجمع العسكر وبالغ في الاحتشاد وخرج من مواكش سنة ١٥٠ ه في نحو بنفسه فجمع العسكر وبالغ في الاحتشاد وخرج من مواكش سنة ١٥٠ ه في نحو بنفسه فجمع العسكر وبالغ في الاحتشاد وخرج من مواكش سنة ١٥٠ ه في نحو بنفسه فجمع العسكر وبالغ في الاحتشاد وخرج من مواكش سنة ١٥٠ ه الموحدون مدالفاً ووالى السير حتى انتهى الى جبال بهلولة من نواحي فاس وصمد اليه الامير ابو بكر في عساكر بني مو بن والتنمى الجمان هناك و بعد قنال شديد انهزم الموحدون والغن بنو مر بن فيهم وغنموا معسكرهم ورجع المرتضى الى مراكش مناولاً

وفي سنة ١٥٥ هخر ج الامير ابو بكر لحاربة يفعر اسن بن زيان صاحب تلسان وسمع يفعراسن بذلك فنهض البه أيضاً فالنقيا بابي سليط فاقتناوا وانهزم بغمراسن واعتزم ابو بكر على أتباعه فثناء عن رأيه في ذلك اخوه يمقوب بن عبد الحق لعهد تأكد بينه وبين يغمراسن فرجع ولما قارب فاساً بانه أن يغمراسن قصد مجلماسة ودرعة لمورة اطمعته في ملكها فاسرع الاميز ابو بكر السار في جموعه

الى شجلناسة فدخالها قبل وطول بفمراسن بيوم ، ثم جاء بغمراسن و يشن من غلبة الامير ابي بكر عليها ودارت بينجا حرب انهزم فيها يغمراسن ورجع الى بلده

ولما استنب الامر لا بي بكر بسجاء عاد الى فاس وأقام بها أيامًا ثم نهض الى سجاء الله المنظم منفقداً التغورها فحقه بها مرض فانقلب عنها الى فاس وتوفي بها اواسط رجب سنة ٢٥٦ هـ وكان هذا الامير مشيد دولة بني مرين في الحقيقة

#### ۵۲۷ ابو مفصی عمر به ابی بکر

من سنة ٢٥٦ – ٢٥٧ ﻫ أو من نسنة ١٢٥٨ خـ ١٢٥٩ م

ذا توفي أبوا بكراجتم بنو مرين و بايموا ابنه ابا حقص عروكان عمه يمقوب ابن عبد الحق بنازا فلما سهم بوفاة الحبه طمع في الاستيلاء مكانه فسار الى فاس ونهض أبو حقص لقناله فالهزم امامه لميل مشيخة بني مرين ليمقوب المذكور فلما وأى ابو حقص نفسه مهزوما ارسل الى عمه يمقوب ان يقطعه مكناسة و ينزل له عن الامر فاجابه الى ذلك ودخل السلطان يمقوب مدينة فاس فلكها سنة ١٥٧ ه واقتصر ابو حقص عرعلى ولاية مكناسة فتولاها اياماً ثم اغتاله بعض عشيرته فتتاوه لنحو سنة من امارته

#### -cooses

٥٢٨ - النصور بالله بعقوب به عبد الحق

من سنة ١٢٥٧ – ١٨٥٠ ﴿ أُومِن سنة ١٢٥٩ – ١٢٨٦ م

لما دخل يعقوب فاساً استولى عليها واستنب له الامر بها ولما قتل ابوحفص غيلة كما لقدم انضمت اليه مكناسة أيضاً وصار المطلق التصرف في ثلث النواحي وكان في نفس يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان ضغينة على بني مرين وقد تقدم ذكر بعض الحروب ببنهم فلما توفي ابو بكر بن عبد الحق طمع يغمراسن في الاستيلاء على المغرب فجمع الذلك قومه من بني عبد الواد واستظهر ببني توجين ومغراوة ثم نهض الى المغرب حتى اذا انتهوا الى كلدامان صمد اليهم الامير يعقوب فهزمهم وردهم على اعقابهم ورجع الى فاس ظافرًا . ثم كان ما نذكره

كان ابو بكر بن عبد الحق قد استعمل ابن اخية يعقوب بن عبدالله على مغلله فلما توفي وتولى بعده الحوه يعقوب بن عبد الحق مكانه طعم يعقوب بن عبدالله صاحب سلا في الامر واظهر العصيان على عمه يعقوب وداخل الاسبنيول في نجدته على قتال عمه فاجابوه الى ذلك وكثرت سفن المتردذين منهم اليها حتى زادوا عن اهلها فعزموا على الثورة بها واهتبلوا فيها غرة عبد الفطر سنة ٢٥٨ ه عند اشتغال الناس بعيدهم فثاروا بها ووضعوا السيف في اهلها واهلوا ما تقشمر له الابدان وتحصن يعقوب بن عبدالله برباط الفتح ، واتصل الحبر يعقوب بن عبدالله برباط الفتح ، واتصل الحبر يعقوب بن عبد الحق بناس فجمع عساكره واسرع الى سلا وقائل الاسبنيول والتُخن فيهم وكال لهم بالكيل الذي كالوا به لاهل سلاحتى اقلعوا باسطولهم ناجبين بانفسهم ، واستولى بالكيل الذي كالوا به لاهل سلاحتى اقلعوا باسطولهم ناجبين بانفسهم ، واستولى السلطان يعقوب على سلا واصلح سورها ، اما يعقوب بن عبدالله الثائر بسلا فقاف من السلطان يعقوب وخرج من رباط الفتح واسلمه فضبطه السلطان وثغفه شخص الى بلاد تامسنا واستولى عليها ثم رجع الى فاس ظافراً

ولما قوي امر السلطان يعقوب اجمع رايه لمنازلة الرئضي والموحدين في دارهم وحضرتهم وجمع جيوشه وسار سنة ٦٦٠ ه حتى انتهى الى جبل جيايز فشارف دار الخلافة ونزل بعقرها والخذ بمخنقها

ولما علم الرتضي بقدومه جمع جيوش الموحدين وعقد عليهم لابي دبوس ادريس بن محمد من آل عبد الموامن فعباء كتائبة ورتب مصافه وبرز لمدافهتهم طاهر الحضرة فكانت بينهم حرب شديدة انهزم فيها بنو مرين وعادوا راجعين

واعترضهم عساكر الموحدين بوادي ام الربيع وعليهم يحيى بن عبدالله بن وانودين فاقتتلوا في بطن الوادي وانهزمت عساكر الموحدين هزيمة شنعاء واستولى بنو مرين على اموالهم واثائهم وهي واقعة ام الرجلين

ثم سعى سماسرة الفتان عند المرتضى بان ادريس بن محمد يريد الوثبة به وانه طامع في الخلافة لنفسه فتغير المرتضى على ابي دبوس ادريس المذكور وشعر ابو دبوس بذلك فهرب ولحق بالسلطان يعقوب بن عبد الحق المريني فازدادت قوته وضعفت قوة الموجدين

ثم عقد السلطان بعقوب لابي دبوس على جيش من بني مرين وسيره لفتح حضرة مراكش فسار اليها ولما قربها ثار الموجدون بها على المرتضي وقتاوه ودخل ابو دبوس الحضرة بلا كبر عنام ، فذا علم السلطان بفتح مراكش ارسل الى ابي دبوس في الوفاء بالمشارطة فاستنكف واستكبر ونفض العهد واساء الرد فنهض البه السلطان بفتوب في جموع بني مرين نجام عن اللقاء واعتصم بالاسوار واستجاش بيغمراس بن زيان صاحب تلسان فاجاب بغمراسن نداء وسير العساكر المفارة على اطراف المغرب لكي ينشخل بهم السلطان يعقوب ويرجع عن الحضرة ، ولما علم السلطان يعقوب بذلك اغذا السير يريد تلمسان والتبق بجموع بني عبدالواد بوادي ثلاغ واقتلاشديداً فاغزم بنو عبد الواد واثخن سلطان بني مرين فيهم قتلاً ونها حتى اضعفهم الى حد تاكد معه انهم لا يفدرون على امداد الموحدين ، ثم عاد السلطان يعقوب الى مكانه من حصار مراكش وضيق عليها جداً واستمر محاصراً لما مدة فلما طال الحصار على اهل الحضرة خرجوا بقيادة خليفتهم ابي دبوس لقتال بني مرين لكنهم لم يلبثوا طو يلاحتى اختل مصافهم وانهزموا وفر ابو دبوس يريد مراكش فادركته خيل بني مرين والقته صريساً وذلك يوم الاحد ٣ محزم هنة ١٦٨ هـ

ثم تقدم السلطان يعقوب نحو مراكش وفر من كان جا من الموحدين الى تبغلل و بايموا اسحق الحا المرتضي فبق ذبالة هناك الى ان قبض عليه سنة ١٧٤هـ وجي، به في جماعة من قومه الى السلطان يعقوب فقتلوا جميعاً واققرض امر بني عبد المواهم، اما السلطان يعقوب فدخل مواكش بوم الاحد به محرم سنة ١٦٨ ها انتقاء الهما بالغرح والسرور فامنهم ووصلهم واقام بمراكش الى رمضان ثم اغزى ابنه الامير ابامالك عبد الواحد بلادالسوس ففتحها واوغل في ديارها ودوخ اقطارها ورجع الى ابه عبد ثم وجع السلطان الى فاس بعد ان استقب له الامر بالمغرب الاقصى اجمع وكان بنو مرين يدعون لبنى حفص اصحاب تونس كا تقدم فلما عظم شان السلطان يعقوب واستولى على مراكش واطاعته البلاد وهابته العباد قطع الخطبة السلطان يعقوب واستولى على مراكش واطاعته البلاد وهابته العباد قطع الخطبة السلطان وخطب لنفسه وتلقب المنصور بالله

ثم وجه السلطان همه لفرو تلمسان ومعارية بني زيان لسابقة المداوة فجيم حيوشه وسار قاصداً تلمسان فلها وصل الى انكاد قدمت عليه رسل ابن الاحر صاحب الاندلس يستصرخونه على المدو و يسالونه الاعانة والنصر ففضل الجهاد في النصارى على قنال المسلمين وارسل وسلاً الى بغير اسن بن زيان لمقدهدنة حتى يتمكن من الجواز للاندلس فابى بغيراسن عقد الهدنة واظهر عزمه على الفنال فاسرع السلطان المسير اليه وتقدم يغيراسن للقائه فالتق العسكران في وادي ايسلي من بسيط وجدة وبعد قنال شديد الهزم يغير اسن واصحابه هزية شنيمة وفر الى نامسان وتحصن جها وتقدم السلطان يعقوب اليها وحاصرها ولكنها استمت عليه لحصائها فرجع عنها بعد ما اذاق عسكره اهل فامسان والمغرب الاوسط الامرين ودخل فاما عنها بعد ما اذاق عسكره اهل فامسان والمغرب الاوسط الامرين ودخل فاما مراكش واقام بها شهراً حتى اصلح شانها ثم نهض الى طنجة وسبتة على ما سنذكره مراكش واقام بها شهراً حتى اصلح شانها ثم نهض الى طنجة وسبتة على ما سنذكره المؤمن قد استعمل على سبنة ابا الفاسم المزني فاستبد بها واورثها بنيه وكان عامل طنجة ابو الحجاج بوسف بن محمد الهمذاني في طاعة ابى القاسم ثم انتقض عليه طنجة ابو الحجاج بوسف بن محمد الهمذاني في طاعة ابى القاسم ثم انتقض عليه عليه المؤمن قد استعمل على سبنة ابا الفاسم المزني فاستبد بها واورثها بنيه وكان عامل طنجة ابو الحجاج بوسف بن محمد الهمذاني في طاعة ابى القاسم ثم انتقض عليه طنجة ابو الحجاج بوسف بن محمد الهمذاني في طاعة ابى القاسم ثم انتقض عليه

فلما استولى السلطان يعقوب على مراكش ودان له المغرب الاقصى عزم على

واستبد بها كما فعل العزفي في سبتة راورثها بنيه ايضاً

قصد سبتة وطنجة ليخلص له المغرب بلا مندازع فسار من مراكش نفئة ٦٧٢ هـ الى طنجة وحاصرها ثلاثة اشهر وافتحها عنوة واستولى عليهما ثم تقدم الى سبتة وتازل العربي بها حتى ظلب الامان فامنه واستعمله عليها على ان يؤدي البه خراجاً معلوماً كل سنة ثم عاد الى فاس ظافراً منصوراً

وكان الفرنج بالاندلس قد تطاولوا على المسلمين واذاقوهم العداب الالبيحتى زهقت نفوسهم . فلما عظم صبت السلطان يعقوب بن عبد الحق تعلقت آمال مسلمي الاندلس به وارسلوا البه الوفود مرة بعد اخرى ليجيز البحر اليهم و يساءدهم على كبح جماح عدوهم فاجاب ندا هم واجاز الاندلس مرار امعضد الابن الاجر صاحبها وكانت بينه و بين الافرنج فيها عدة وقائع يطول شرحها كان الانتصار في جميمها حليف السلطان يعقوب فاعاد للسلمين في قلوب الافرنج مهابهم الاولى وازاحهم عن بلادهم بعد ان اشخن فيهم واذاقهم من العذاب اشكالاً والواناً

ولما راى ابن الاحر صاحب الاندان سطوة السلطان يعقوب خاف الله يطمع في الحذ الاندلس منه وانحرف عنه واظهر العصيان عليه فلما تحقق السلطان يعقوب منه ذلك سار اليه وحاصره بمكانه من الجزيرة الحضراء حتى طلب الامان فامنه وكان هذا شان السلطان يعقوب بالاندلس مدة طويلة تارة ينجد المسلمين على الفرنج وطوراً ينجد الغرنج على الفرنج حتى وقعث مهابته في ينجد المسلمين على الفرنج وطوراً ينجد الغرنج على الفرنج حتى وقعث مهابته في قلوب أهل الاندلس كافة

والسلطان يعقوب بن عبد الحق هذا هو الذي بني المدينة البيضاء ( فاس الجديدة ) سنة ٢٧٤ ه

وفي يوم ٢٢ محرم سنة ٦٨٥ ه توفي السلطان يعقوب بن عبد الحق وكان هذا السلطان جليل الفدر عظيم الشان لم يقم في بني مر بن اعظم منه وهو رابع الاخوة الاربعة الذين ولوا امر المغرب من نبى عبد الحق

### ٥٢٩ \_ الناصر لديده الله يوسف بده يعقوب

من سنة ١٣٠٥ – ٧٠٦ هـ او من سنة ١٣٨٦ – ١٣٠٧ م

لما توفي السلطان يعقوب بن عبد الحق تولى بعده ابنه يوسف ولقب الناصر لدين الله ولاول ولايته عقد مع ابن الاحر صلحاً وتنازل له عن جميسع الثغور الاندلسية التي كانت في ملك ايه . ثم وفد عليه الفرنج من الاندلس مجددين عقد السلم الذي عقده لهم السلطان يمقوب فاجابهم الى ما طابوا

و ينا الوفود تفد على السلطان يوسف و يتطلب الجميع مرضاته اذ ثار عليه ابنه ابو عامر ( وكان عاملاً له على مراكش) ودعا لنفسه وشايعه محمد بن عطوا على ذلك واتصل الخبر بالسلطان يوسف وهو بغاس فاسرع السير الى مواكش و برز اليه ابنه ابو عامر فاقتتلوا ثم انهزم ابو عامر فعاد الى مواكش ونهب بيت المال وفر الى تلمسان ومعه ابن عطوا المذكور

وكان يغمراسن بن زيان صاحب تلسان قد توفي وتولى بعده ابنه عثان فاواهم عثان ومهد لهم المكان فلبثوا عنده مدة ثم عطف السلطان يوسف على ابنه ابن عامر فرضي عنه واعاده الى مكانه وطالب عثان بن يغمراسن ان يسلم البه ابن عطوا فابى واغلظ له الرسول في القول فسطا به عثان واعتقله فاغتاظ السلطان يوسف جدا وعزم على غزو تلسان وجهز عساكره ونهض البها من مراكش في مغر سنة ١٨٩ ه وسار حتى نازل للمسان فقصن منه عثان وقومه باسوارها لمحاصر بها وعاثت عساكره في نواحيها واستمر محاصراً الها عيوماً بلافائدة فلما امتنعت عليه افرج عنها وانكفاء واجمالي المفرب فلما وصل الى تازا وافاه الخبر ان ساخجة افرج عنها وانكفاء واجمالي المفرب فلما وصل الى تازا وافاه الخبر ان ساخجة ملك الافرنج بالاندلس على بن يوسف بمنازلة شريش وشن الغارات على بلاد الفرنج الى قائده بالاندلس على بن يوسف بمنازلة شريش وشن الغارات على بلاد الفرنج في النكاية . فنهض لذلك في ريم الا تحر سنة ١٩٠٠ ه وتوغل في اقطارهم واباخ في النكاية . فنهض لذلك في ريم الا تحر سنة ١٩٠٠ ه وتوغل في اقطارهم واباخ في النكاية .

وهو قصر الحجاز فضايقه الفرنج باساطيام فاوعز السلطان يوضف الى قواداساطيله بالقدوم لمقاتلة اساطيل العدو ففعلوا والتقت الاساطيسل ببحر الزفاق فانتصرت الساطيل الفرنج وغنموا واسروا من المسلمين شيئًا كثيرا ثم استاف السلطان يوسف العارة واغزاهم ثانية فخامت اساطيل الفرنج عن اللقاء واستوات اساطيل السلطان على البوغاز ، ثم تقدم السلطان بنفسه قائدًا لجيش عظيم من المسلمين و بث سراياه في ارض العدو وردد الغارات على شريش واشبيلية ونواحيها ثم هجم عليه الشناء فرجع الى الجزيرة الحضراء ثم عبر الى المغرب فاتح صنة ١٩٦ه

ولا رجع السلطان يوسف الى المغرب داخل سائجة ملك الفرنج ابن الاخر في الاتحاد مما على السلطان يوسف ومنازلة حصن طريف المينا البحرى الشهر ولان ابن الاحر كان يخاف من يوسف بن يعقوب لئلا يغلبه على امره قبل الاتحاد مع الفر نجعليه حتى اذا استخلصوامنه حصن طريف لم يشكن من الجواز الى الاندلس فاتحدت عاكرهما ونازلوا الحصن المذكور وحاصروه وشددوا عليه الحصار وانقطام المدد والميرة عن اهله فلما اصاب اهل طريف الجهد واسلوا سانجة في الصلح والنزول عن البؤد فصالحهم واستنزؤم وتفاكه آخر يوم من شوال سنة ١٩٦٠ واستأثر به دون ابن الاحر بعد ان كان نزل له عن ستة من المحصون عوضاً عنه فغرج من يده الجيع ولم يحصل على طائل فكانت حاله في ذلك كحال صاحب النعامة المضروب بها اشل عند العرب

وفي سنة ١٩١ ه المذكورة ثار عمر بن يحيى الوزير الوطاسي بحصن تازوطا على منصور بن عبد الواحد بن عبد الحق المريني عامل السلطان يوسف به وفتك بحاشيثه و رجاله وازعبه عن المحصن واستولى على ما كان بقصره من مال وسلاح وضبط المحصن وشعنه بالرجال والسلاح · ولحق منصور بن عبد الواحد بعمه السلطان يوسف فهلك قيال آسفاً على ما اصابه · واهتم السلطان للامر وسار بنفسه ونازل المحصن المذكور حتى ضاق الامر على عمر بن يجيى الوطاسي فطلب الامان فلم يؤمنه السلطان حتى يأخذ بثار ابن الحيه واستمر محاصراً المحصن حتى

قدم عليه وف د الاندلس وفيهم الرئيس ابو سميد بن اسماعيل بن الاحر صاحب مَالِقَة راغياً في الصلح مع ابن عمه ومعتذراً عنه ، فارسي اساطيله بجرشي غساسة ونزل الى السلطان فسيم الوطاسي بهم وهو في الحصن فبعث البهم يسالهم الشفاعة له عند السلطان بوسف لوجاهتهم فشفع له الرئيس ابو سعيد فقبل السلطان شفاعته بشرط ان ينتقل بحاشيته الى الاندلس فقيل الوطاميي ذلك ونزل من الحصن واستولى السلطان عليه وانزل به عاله ومسلفته وقفل الى حضرته بفاس آخر جمادي الاولى سنة ١٩٢ ه · والسبب في قدوم وقد الاندلس انه لما استولى الفرنج على طريف بمظاهرة ابن الاحر لهم عليها استاثروا بها ونقضوا عهدهم معه فراجع ابن الاحمر نفسه وندم على فعلد ورجع الى التماك بالسلطان يوسف فاوفد عليه ابن عمه الرئيس ابا صعيد لعقد الصلح وتجديد العهد في وفعد من أهل حضرته فوافوه بكانه من حصار تازوطا كا قدمنا فابرموا العقد واحكموا الصلح وانصرفوا الى ابن الاحر سنة ٦٩٢ ه واعلموه بما ثم فوقع ذلك منه اجمل موقع وعزم على الرحلة الى السلطان لاظهار بمنونيته واحكام العقد فتهياء لذلك رعبر البحر في ذي القعدة سنة ٦٩٢ ﻫ وعلم السايطان يوسف بقدوءه فالنقاء خارج فاس واكرم وفادته واسعفه بجميع مطالبه وعاد ابن الاحر الى الانداس آخر سنة ١٩٢ ، وعبرت معه عدا كر الساطان بوسف لحصار طريف فنازلها مدة فامتنعت عليه وافرج عنهـــا . وفي شنة ٦٩٣ هـ فرغ السلطان يوسف من بناء جامع تازا وعلقت به الثريا الكبرى من انتحاس الخالص وزنها اثنان وثلاثون قنطارًا وعدد كوُّوسها ١٤٥ كاساً وبلغ ما انفقه السلطان في بنا الجامع وعمل الثربا غانية الاف دينار ذهبا

وفي سنة ١٩٥ ه خرج السلطان بوسف من قاس قاصداً غزو تلسان قسار حتى نزل على تدرومة فحاصرها ورماها بالنجنيق ٤٠ يوماً فامتنمت عليه فافرج عنها ثاني يوم عيد الفطرمن السنة

وفي سنة ١٩٦٦ هـ تقدم الى تلمسان وبوز عنمان بن يغمولسن لمدافعته فانهزم وتحصن بالاسوار وحاضر السلطارف يوسف تلمسان وشدد عليها التثال واشدة حصانتها امتنمت عليه فافرج عنها وعاد الى حضرته

وفي سنة ٦٩٨ هـ اعاد يوسف الكرة على تلمسان وحاصرها وبني حولها سورًا وامر عساكره بيناء الدور لسكنهم فبنوا مدينة عظيمة دعاهـــــا المنصورة واستمر محاصرًا لنامسان ماية شهر استولى في اثنائها على المغرب الاوسط

ومات عثمان بن يغمر المن اثناء الحصار فلم تكل همة اهل تلممان ولا اعتراهم المثل بل بايعوا ابنه محمد بن عثمان بن يغمر اسن وبر زوا لفتال يوسف على العادة كأن عثمان بن يغمر اسن لم يجت

وفي اثناء هذا الحصار الطويل نقض ابن الاحمر صاحب الانداس عهده
مع السلطان يوسف وارسل اساطيله فاستولت على سبتة وباغ الخبر للسلطان يوسف
عكانه من حصار تفسان فارسل ابنه ابا سالم في جيش كثيف لمحاصرة سبتة
واستخلاصها من ابن الاحمر فانهزم ولم ينن شيئاً فسخطمه ابوه لذلك واهمله
سنة ٣٠٠٧ه

وفي يوم الاربعاء ٧ ذي القعدة سنة ٧٠٦ ه قتل السلطان يوسف بن يمقوب قتله خصبي له غيلة وبموته انقضت مدة الحصار عن آل يضراسن واهل تلمسان ودفن السلطان يوسف بالمنصورة المدينة الجديدة التي ابتناها وسكنها اثناء حصاره تلمسان تم نقل بعد ذلك الى مقبرتهم بشالة فدفن بها مع سلفه

> ۵۳۰ – ابو تابت عامرین عبد اللہ بھہ یوسف من سنة ۲۰۱ – ۲۰۸ و من سنة ۱۳۰۷ – ۱۳۰۸ م

لما توفي السلطان يوسف بن يعقوب قام بالامر بعده حفيده ابو ثابت عامر بن عبدالله بن يوسف ولاول ولايته عقد صلحاً مع آل زبان بني عبد الواد اصحاب تلسان وافرج عن مدينتهم وقصد المغرب فدخل فاساً فاتح سنة ٧٠٧ ه . واذ استشمر من قوابته طمعاً في الامر قتل كثيرين منهم . ولما علم بنو يغمراسن ان ابا ثابت

قد ابعد عنهم وانه توغل في البلاد المراكشية عمدوا الى المنصورة فجملوا عاليها سافلها وطمسوا معالمها ومحموا اثارها فاصبحت كان لم تنن بالامس

وكان السلطان ابو ثابت لما سار عن تلمسان قاصدًا المغرب قد قدم بين يديه ابن عمه الحسن بن عامر بن عبد الله بن يعقوب وامره بالنظر في احوال المغرب وامره بضبطها ونسر يج مسجونها ورد مظالمها وتغريق الاموال على الخاصة والعامة فغمل

ولما قدم حضرة فاس عقد لا بن عمه يوسف بن محد بن ابي عياد بن عبد الحق على مراكش ونواحيها فصعد البها واحتل بهاو تمكن منها ثم حدثته نفسه بالتوثب عليها فجاهر بالمصيان وتقبض على الوالي بجراكش الحاج المسمود فقتله في جمادى الآخرة سنة ٧ هودعا لنفسه ، وانصل الخبر بالسلطان ابي ثابت وهو بناس فسرخ البه خمسة الاف فارس بتيادة و زيره يوسف بن عيسى و يمقوب بن آصناك فاروا الى مراكش و برز لهم يوسف بن محد فهزموه وعاد الى مراكش واتبعه الوزير فلمحق يوسف بن محد باغات

ودخل السلطان ابو ثابت مراكش منتصف رجب سنة ٧٠٧ ه وتتبع الثائرين مع ابن محمد المذكور فقتالهم عن آخرهم ٠ ولما استثب له امر مواكش رجع الى فاس فوصلها منتصف ذي القعدة من السنة

وفي هذه الاثنا ظهرفي بلادغارة شخص من بني مرين يقال له عثان بن ابي العلاه ودعا لنفسه واطاعته البلاد وهابته العباد وبلغ الملطان ابا ثابت خبره فاهتم لامره جداً وسيرالعسا كرفهزهم عثان ورجعوا مغلولين وكان السلطان ابو ثابت مشتغلاً عنه بقتال يوسف بن محمد الناثر بمراكش فلما استولى على مراكش وفر منها يوسف المذكور عزم على غزو عثان بن ابي الملاء ببلاد غارة فتجهز لذفك وخرج من فاس عقب عبد الاضعى سنة ٧٠٧ ه قاصداً بلاد غارة ففر عثان امامه الى ناحبة سبتة فسار عبد الاضعى سنة ١٠٧ ه قاصداً بلاد غارة وفر عثان امامه الى ناحبة سبتة فسار على شاطيء البحر فقئل الرجال وسبي النساء وافتهب الاموال حتى نزلواعلى طاعته على شاطيء البحر فقئل الرجال وسبي النساء وافتهب الاموال حتى نزلواعلى طاعته غلى شاطيء البحر فقئل الرجال وسبي النساء وافتهب الاموال حتى نزلواعلى طاعته غرار تحل ابو ثابت الى طنجة فدخلها فانح سنة ٧٠٨ ه وتحصن ابن ابي العلاء بدبنة

مع اوليائه من بني الاحمر فامرالسلطان ابو ثابت بينا مدينة تطاو بن النزول عسكره والاخذ بمخنق سبنة ، ثم اوفد كبير الفقها، بمجاسه ابا يحيى بن ابي الصبر الى ابن الاحمر صاحب سبنة في شان النزول عن البلد واقام هو يقصبة طنجة ينتظر الجواب فادركه اجلد يوم الاحد ٨ صفر سنة ٨ ٧٠ ود فن بظاهر طنجة ثم نقل الى مدفن آبائه بشالة فد فن هناك

# ۵۳۱ - ابو الربيع سليمانه به عبد الله بن يوسف من سنة ۷۰۸ - ۷۱۰ ه او من سنة ۱۳۰۸ - ۱۳۱۰ م

لما توفي السلطان ابو ثابت تولى بعده اخوه ابو الربيع قبث العطاء في الناس واجرال الصلات فارضى اخلاصة والعامة ، ثم ارتحل نحو فاس واخذا معه بعد تطاوين فلما ابعدوا عن طنجة لبعهم عنمان بن ابي الدلاء ودارت بين الغر يقين حرب شديدة انهزم فيها عنمان واصحابه فهر بوا ولحقوا بسبتة وفي الاثناء وصل الوزير ابو يحيى من الاخدلس وقد عقد الصلح مع ابن الاحر وتنازل ابن الاحر عن سبتة لبني مرين فاسقط في يد عنمان ويش من المغرب فيبر البحر في من معه من القوابة الى الانداس و الما السلطان ابو الربيع فسار الى فاس ودخلها يوم ١١ ربيع الاول سنة ٨٠٠ هفاستان واقام ساكنا بجفر ته عبنياً ثمرة ملكه فساد الامن وعم العدل في العمان واقام ساكنا بجفر ته عبنياً ثمرة ملكه فساد الامن وعم العدل في ايامه والفتحت الناس ابواب الماش والترف فبنوا القصور الشاهقة والذور النفيسة وتغاثوا في الماكل والمابس واستبحر العمران وظهرت المدنية باكل معانيها

وكانت الرسل تتردد بين ابن الاحمر بالاندلس وابي الربيع صاحب مراكش توثيقاً لو باط للحبة والوداد فقدم من الاندلس الى فاس ذات يوم بعض المنهمكين في الشرب وشرب الخمر جهارًا في فاس وكان على قضاء فاس ابو الحسن الزرويلي المعروف بالصغير وكان شديدًا على مرتكبي المحرمات فوشي اليه به فاحضره وجلاء مخوج الاندلسي وذهب الى الوزير عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسي وكشف له عن جسمة واراه ما فعل به القاضي ولان السياسة شيء والدين آخر اغتاظ الوزير جداً من فعل الفاضي لانه ربما كانت هذه الحادثة حبباً لقطع حبل الاتصال بين بني الاحمو بالاندلس وبني مربن بمواكش ، وارضاء بخاطر الاندلسي ارسل بعض اتباعه لاحضار الفاضي فامتنع القاضي عن الحضور واعتصم بالحجد الجامع ونادي في المسلمين فئارت العامة بهم وهاج الناس وماجوا وظهرت آثار الثورة واتصل الحبر بالسلطات فتلافي الامر واحضر رسل الوزير وقتابهم فسكنت الهامة ولكن اغتاظ عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسي لهذا الفعل واظهر العصيان واحضر عبد الحق بن عنان المريني وبايع له وامر العسكر بالمبايعة فبايموا وخوج الوزير وعبد الحق ومن معها الى ظاهر فاس عظهرين الخلاف نجمع السلطان ابو الربيم كل الحق ومن معها الى ظاهر فاس عثاري بالاندلس واثخن السلطان أبو الربيم كل فعق هو وخليفته عبد الحق بن عثان بالاندلس واثخن السلطان في اتباعهم مرض فعق هو وخليفته عبد الحق بن عثان بالاندلس واثخن السلطان في اتباعهم مرض فاتما وقوفي بنازا يوم الاربعاء منسلخ جادي الاخيرة سنة ٢١٠ ه ودفن بصحن الجامة وتوفي بنازا يوم الاربعاء منسلخ جادي الاخيرة سنة ٢١٠ ه ودفن بصحن الجامة الاعظم بنازا

# ۱۳۲۵ - این سعید عثمان به بعقوب بن عبر الحق من سنة ۱۳۱۰ - ۱۳۳۱ م

لما توفي السلطان ابو الربيع صليان اجتمع اهل الدولة و بايموا ابا سعيد عثان ابن يعقوب بن عبد الحق فرجع من ثارًا بجيش بني مر بن و دخل فاساً في ٢٠ رجب من السنة وبعد ان احتقبل وفود المهنئين خرج من فاس سائحاً في بلاد مراكش متفقداً احوالها ناظراً في امور وعبته وبعد الت قضى وطره من ذلك عاد الى حضرته من كان ما نذكره

لما اظهر الوزير الوطاسي العصيان على السلطان ابي الربيع ثم انهزم هو وخليفته عبد الحق بن عثمان ولحقا بالاندلس كان ابو حمو الزباني صاحب تلمسان معاضدًا لهما ومشجعاً اياهما ولما انهزما سهل لهما الطريق الى الانداس

فلها تولى ابو سعيد بعد ابي الربيع اهتم بالامر وعزم على غزو تلمان فنهض البيها سنة ٢١٤ ه ولما انتهى الى وادي ملوية قدم ابنيه الامبرين ابا الحسن وابا على في عسكر ين عظيمين في الجناح وسار هو في ساقتها فدخل بلاد بني عبد الواد على هذه التعبية فاكتسح نواحيها ثم نازل وجدة وقاتلها قتالاً شديداً فامتنست عليه ثم بهض الى تلمان فنزل بالملعب من ساحتها وتحصن ابو حو بالاسوار وغلب السلطان ابو سعيد على معاقلها وسائر ضواحيها فحطمها تحظيماً ونهما نسقاً ودوخ جبال بني بزناس واثخن فيهم وانتهى في قفوله الى وجدة فنر اخوه ابو البقاء ببيش ( وكان في معسكره ) من اجل استراية لحقته من الداهان وسار الى تلمان فنزل على ابي هم ووجع السلطان ابو سعيد على النعبية فانتهى الى تازا فاقام بها فنزل على ابي هم ووجع السلطان ابو سعيد على النعبية فانتهى الى تازا فاقام بها وبعث ابنه الامير ابا على الى فاس فكان من خروجه عليه ما نذكوه

كان السلطان ابي سعيد ولدان ابو الحسن على وابو على عمر وكان السلطان يخب اصغرهما ابا على عمر حتى رشحه لولاية العهد من بعده ووضع له القابالاهارة وصير معه الجالساء والحاصة واستمرت حال ابي على على هذا وخاطبه ملوك النواحي وخاطبهم وهاداهم وكاد ان يستبد بالامر كله

فلما قفل الداعلان ابو سعيد من تلمسان اوا خرسنة ١١٤ ه اقام بتازا و بعث ولديه الى فاس فلما استقر الامير ابو علي بها حدثته نف بالقيام على ابيسه وخلع طاعته فجاهر بالخلمان ودعا لنفسه فاطاعه الناس وعدلم السلطان ابوسميد بذلك بحكانه من تازا فبرز الغال ابنه و برز ابنه لفتاله والتتى الجمان بالمقرمدة ما بين تازا وفاس فانهزم السلطان ابو سعيد وفر جريحاً الى تازا فتبعه ابنه ابو علي وحاصره بها ثم ترددت يضما الرسل في الصلح على ان يكتني السلطان ابوسعيد بتازا ويستمر بها ثم ترددت يضما الرسل في الصلح على ان يكتني السلطان ابوسعيد بتازا ويستمر بها و بدلم الامر لابنه فقبل ذلك وتم الصلح بهذه الكينية ، وانكفاه الامير ابو على بها و با والكفاه الامير ابو على

راجعاً الى حضرة فاس فاعتل عقب وصوله اليها واشرف على الهلاك وخشي الناس على انفسهم اختفال الامر بعد موته فاسرعوا الى والدم السلطان ابى سعيد بسازا وحملوه على تلافي الامر وانتهاز الفرصة فنهض من تازا واجتمع اليه كافة بني مرين والجند وعسكر على البلد الجديد واقام معاصراً له وابتنى دارًا لمسكناه وجعل لابته الامير ابي الحسن على ما كان لا خيه ابي على عمر من ولاية العهد وتقويض الامر

ولما تبين الامير ابى على اختلال امره بعث الى ابيه في الصلح على ان يعوضه عجلماسة وما والاها فاجيب الى ذلك ورفي له السلطان بما اشترط وارتحل الى سجلماسة سنة ١٠٥ ه فاقام جما دولة فخيمة ١ اما السلطان ابو سميد فانه دخل الى فاس الجديد وفوض الامور لابنه ابى الحسن وعادت المياه الى مجار جها

وفي سنة ٧١٨ ه وفد على السلطان ابى سعيد وفد من الاندلس والسبب في ذلك ان بطرس الاول الذي ملك البلاد على اسبانيا بعد ابيه الفونس الحادى عشر تطاول على المسلمين بالاندلس وضايقهم بغرناطة فارسلوا حدا الوفد لابى صغيد مستنجدين به على بطرس المذكور فلم يجبهم الى طلبهم الاعلى شرط تسليمه عثمان أبي العلاء النازع بالانداس فاستصعب اهل الاندلس هذا الطلب وعادوا منكسم ى الخاط

وفي سنة ٧٢٠ ه انتقض ابو علي عمر على ابيه السلطان ابي سغيد وقصد مراكش سنة ٧٢٢ ه واقتحمها عنوة واستولى عليها فبرز اليه السلطان ابو سعيد وقاتله وهزمه وشقت جموعة واسترجع منه مراكش ٠ ثم تقدم السلطان الى سجلماسة فدافعه الاءير ابو علي بالحضوع ورغب اليه في الصفح والرضى والعود الى السلم فاچاب السلطان الى ذلك لما كان قد شغفه من حبه فقد كان يو ثو عنه من ذلك غرائب ورجع الى ذلك لما كان قد شغفه من حبه فقد كان يو ثو عنه من ذلك غرائب ورجع الى الحضرة ٠ واقام الامير ابو علي بمكانه الى توفي السلطان ابو سعيد وتغلب عليه الحود السلطان ابو سعيد وتغلب عليه الحود السلطان ابو الحسن كما نذكره ان شاء ألله ثمالى

وفي سنة ٧٣٠ ه وفد على السلطان ابي سعيد وفد من قبل السلطان ابي بكر ابن ابي زكر يا صاحب تونس مــثنجدًا به على آل يغمراسن الذين علبوه على امره واخرجوه من تونس وكان ابو شعيد يرغب في مصاهرة ابي يكر بن ابني زكر يا المفصى فاجابه الى طلبه وسار في عسكر بني مر بن المنازلة تلمسان فلما انشعي الى وادي على ما ينه علم بانشصار ابني بكر ورجوعه الى كرسى ملكه بتونس فارسل البه وفداً بهنئه بالفلفر و يخطب ابنته لابنه ابني الحسن على فوصلوا الى الحفقي وادوا الرسالة والعقد الصهر بينهم في ابنته فاطعة شقيقة الامير ابني زكر يا وزفها البهم في اساطيله مع مشيخة الموحدين فوصلوا الى مرسى غساسة سنة ٧٣١ هـ

ولما علم السلطان ابو سميد بقدوم المروس فاطمة بنت السلطان ابى بكر ارتجل بنفسه الى تازا ابشارف احوالها كرامة لها ولا بيها وسروراً بمرس ابنه فاعتل هناك وازداد مرضه حتى اذا اشرف على الهلاك ارتحل به ولي العهد الى الحضرة فتوفي في طريقه اليها ليلة الجعة ٢٥ ذي القعدة سنة ٧٣١ه وكان مرضه بعلة النقرس

# المرامع في الو العسم على بن عماله

من سنة ٧٣١ ــ ٧٥٢ ه أو من سنة ١٣٣١ – ١٣٥١ م

ا نوفي السلطان ابو سعيد نولي بعده ابنه وولي عهده ابو الحسن علي بن عنمان فنقل جثة ابيه الى فاس ودفنها هناك ولما انشت ايام الجناز زفت البه زوجته الحفصية ولاول ولايته خرج الى سجفاسة مشارقاً لاحوال اخيه ابى على عمر فتلقه وفود اخيه اثناء الطريق مو دياً عقه وموجباً مبرته ومهنئاً بما اتاه الله من الملك و بعد ان قضي وطره وعقد لاخيه على سجفاسة كما كان في ايام ابيه ثقدم قاصداً تلسان لعهد كان بينه و بين السلطان ابى بكر الحفصي وهو صهره كما تقدم فسار حتى انتهي الى تلمسان ثم تجاوزها الى جهة الشرق حتى نزل بناسا المتمنظر القدوم صهره السلطان ابي بكر الحفصي وهو مهره كما تقدم بحصة من مهره السلطان ابي بكر الحفصي في فعسكر ابو الحسن بناسالت ثم بعث بحصة من جنده في البحر الى صهره الحفصي مدداً له وهمو يومئذ ببجاية يقائل جبش بني جنده في البحر الى صهره الحفصي مدداً له وهمو يومئذ ببجاية يقائل جبش بني خليها

ولما انصل الخبر بابي تأشفين صاحب تلمسان فكر في امر ابي الحدن واعمل الحيلة بأن دس الي اغيه الامير ابي على عمر صاحب سجلماسة في اتصال البسد به والاتفاق ممه على اخبه ابي الحدن فوافقه ابو على ذلك وخالف على الحبسه السلطان ابى الحسن وانتقض بسجاءاسة ودعا لنفسه ثم تقدم الى درعة نقتل عاملها وولى عليها عاملاً من قبله ثم سرح العسا كر الى مراكش واجلب عليهابخبله ورجله

واتصل الخبر بالسلطان ابي الحـن وهو بعسكره من تاسالت فانكفا وراجعًا الى الحضرة مجمًّا على الانتقام من اخيه · واغذا السير الى سجلاسة فتزل عليهاواخذ بمخنقها واقام محاصرًا لها حولاً كاملاً ونهض ابو تاشفين صاحب المسان بعساكرة ير يد الغارة على اطراف المغرب كي يشنغل ابو الحسن عن اخيه بذلك فارسل اليه أبو الحسن ابنه تأشفين في عسكر بني مرين فهزموه وردوه على عقبه الى تلمسان ثم شدد ابو الحسن الحصار على سجاياسة حتى اقتحم البلد عنوة تاسم عشر محرم سنة ٢٣٤ ه وتقبض على الامير ابي على وانكفاء راجعاً الى فاس واعتقل ابا على بها اشهرًا ثم قتله . وكان عمر ابي علي يوه:لذ ٣٧ سنة وكانث دولته بسجلاسة ١٩ سنة وكان رقبق الحاشية يننسي الي الادب · ومن شمره يخاطب الحاه ابا الحسن ايام حصاره له بسجالمة وقد ايةن بزوال امره

فلا يغرنك الدهر الحوون فكم اباد من كان قبلي يا ابا الحسن الدهر مذكات لا يبقى على صفة لابد من فرح فيه ومن حزن اير . الملوك التي كانت تهاجهم بعد الاسرة والتبجان قد محيت فاعمل لاخرى وكن بالله موتمرا واستنزيالله في سر وفي عارب واخثر لتفسك امرا انت آمره

المدالمرين توواقي اللحدوالكفن ر-ومها وعفت عن كل ذي حسن کاننی لم اکن یوماً ولم ٹکن

وفي سنة ٧٣٢ ه كان قد وقد على السلطان ابي الحسن السلطان محمد بن اسهاعيل بن الاحمر صاحب الانداس مستنجدًا به على الفرنج وكان السلطان أبو الحسن في ذلك الوقت مشغولاً بفتنة أخبه ابي على ومع ذاك اجاب طلبه وسير ابنه ابا مالك في عساكر بني مرين مددًا لابن الاحر المذكور واتحدت عساكر ابن الاحر المذكور واتحدت عساكر ابن الاحر مع عساكر بني مرين ونازلوا جبل طسارق واقتحموه عنوة سنة ٧٣٣ هـ

ولما استقام ملك المغرب للسلطان ابي الحسن بمقتل الحية ابي علي صاحب سجلماسة ونصر الله عساكره على الفرنج بالاندلس تفرغ لشان تلمان والانتقام من صاحبها نحرج من فاس سنة ٢٣٥ ه واغذا السير الى تلمان وبعد ان فتح جميع المدن التي في طريقه وصل الحير الى تلمسان واحبا معالم المنصورة التي كان قد اختطها عمه يوسف بن يعقوب وخربها بنو زيان كا نقدم فادار عليها سياجاً من السور ونطاقاً من الخندق ونصب المجانيق وحاصر تلمسان وشدد عليها القتال واثخن في بني عبد الواد وبالغ في النكاية حتى ضعفوا عن المدافعة واقنحم ابو الحسن المدينة واستولى عليها وازال منها اثار بني عبد الواد وغنم منها ما لا يقدر واتسعت عملكته بعد هذا الفتح وعلا صبته وعظم شانه

ولما استولى ابو الحسن على تلمسان ارسل البه السلطان ابو بكر الحفصي صاحب تونس بقدومه البه القائه وتهنئته بالظفر بعدوه فتشوف السلطان ابو الحسن لهذه المقابلة لانه كان يجب الفخر ويعني به وارتقل عن تلمسان سنة ٧٣٨ هو عسكر مجتبعة منتظراً لوفادة صهره عليه فنكاسل الحفصي عن القدوم بسبب ببيط عمد بن الحكيم من رجال دولته اياه وطال مقام السلطان ابى الحسن في انتظاره ثم طرقه الرض بمكانه حتى خيف على حياته وكان ابناه الاميران ابو عبد الرحمن وأبو ماظك متناغيين في ولاية العهد وتمشت سمامرة الفتن بينها وانقسم العسكر الى حز بين بسبيها وهم الامير ابو عبد الرحمن بالتوثب على الامر قبلا يتبين حال السلطان وذلك بمداخلة و زيره زيان بن عمر الوطانيي وعلم خاصة السلطان بذلك فاخبروه وحضوه على الخروج الناس قبل ان يتفاقم الامر و يتسع الخرق فبر ز السلطان الى فسطاط جلوسه وتسامع العسكر به فازد حوا الى بساطه ونقبيل يده ونقبض السلطان على اهل الطاق من الجيش فاودعهم البيعن وسخط على ابنيه

الامير بن المذكورين وطنى نار الفتنة فاشتد جزع الامير ابي عبد الرحمن وركب من فسطاطه ليلاً فاصبح بحلة اولاد على امراء بني زغبة فقبض عليه اميرهم موسى ابن أبى الفضل ورده الى ابيه فاعنقله بوجدة و رتب عليه الحرس ، اما الوزير زيان بن عمر الوطامي فلحق بالموحدين اصحاب تونس فاجاروه ، ثم رضي عن أبنه ابي مائك وعقد له على ثفور عمله بالانداس ، و بني الامير ابو عبد الرحن بسجنه بوجدة الى سنة ٢٤٢ ه ثم وثب ذات يوم بالسجان وقتله وانصل المبر بابيه السلطان فارسل اليه من قتله

وفي سنة - ٧٤ ه كانت وقعة بين الامير ابي مالك ابن السلطان ابي الحسن وهو وقتئذ عامل لابيه على ثغور الاندلس وبين افرنج الاندلس وأنتصر الافرنج وقتل ابو مالك في قلك المركة وعلم السلطان بذلك غزن على ابنه وارسل اساطيله فانقصرت على اساطيل الغرنج ثم اجاز السلطان البحر بقصد الجهاد واخذ ثار ابنه و برز الفرنج لفناله وكانت بين الفريقين موقعة شديدة ظاهر طريف فانهزم السلطان ابو الجسن هزيمة شنعاء وغنم الفرنج معسكره حتى بلغوا فسطاطه وقتلوا نساء وخلص السلطان أبو الحسن الى الجزيرة المفضراء ثم بلغوا فسطاطه وقتلوا نساء وخلص السلطان أبو الحسن الى الجزيرة المفضراء ثم منها الى جبل الفتح ثم ركب الاسطول الى سبنة م وكانت هذه الواقعة

وفي سنة ٧٤٣ هـ استولى الفرنج على الجزيرة الخضراء بالاندلس واخرجوا منها عسكر السلطان فمبروا البحر الى العدوة الغربية فانزلهم السلطان ببلاده ثم انكفأ السلطان ابر الحسن راجعاً الى حضرته

وفي سنة ٧٤٧ ه توفي السلطان ابو بكر بن أبي زكريا المحفصي صاحب تونس وتولى بعده أبنه ابو حفص عمر مع انه لم يكن ولي عهده بل كان ولي عهده ابا العباس احمد نسبب السلطان ابي المحسن وحدث بين الاخوبن فتن وحروب النتهت بقتل الاحير ابي العباس واستبلاء ابي حفص على تونس وكان محمد بن الفراكين وزيره قد استشمر منه بالغدر فهرب ووفد على السلطان ابي المحسن المحسن

واغراه نبلك افريقية

وكان السلطان ابو الحسن مذ استولى على تلمسان والمغرب الاوسط يحدث نفسه بغزو تونس والاستبلاء عليها انما كان يهنعه من ذلك مراعاة خاطر صهره السلطان ابي بكر الحفصي وابنه ابي العباس احمد شفيق فاطمة التي تزوجها . فلما توفي ابو بكر كما نفدم وتوثب ابنه ابو حفص عمر على ابني العباس وقتله انتهز أبو المحسن هذه الفرصة وجمع عساكره وسارحتي وصل الى تلمسان في صفر سنة ٧٤٨ • و بعد أن عقد لابنه الامير ابي عنان على المغرب الاوسط وعهد اليه النظر في الموره كافة القدم الى افريقية ونازل بجاية وقسنطينة واستولى عليها ثم الفدم الى تونس فالتقاء اهايا مطيعين - ودخل تونس باحتفال عظيم و بعد أن شرد آل حفص الى المغرب ورتب العال بافر يقبة رأى أن العرب وخصوصاً بني مليم لهم سطوة وشوكة زائدتا الحد وذلك لضعف السلاطين المحفصية لذلك الوقت فانف من ذلك وضرب على أيديهم بعصا من حديد حتى لم يبق لهم في الدولة معه مقام فلما ثقلت الوطاءة عليهم حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت التمدوا من اعياص المعقصية من ينصبونه الملك فدلهم بعض مماسرة الفأن على رجل من بني عبد الموَّمن وهو احمد بن عثان بن ابي ديوس وكارث يجترف الحياطة بتوزر فانطلقوا اليه وجاءوا به ونصبوه للامر · وعلم الـاطان ابو الحسن بالحبر نخرج في في عماكره اليهم فوافاهم بالموضع المعروف بالثنية بين بسيط تونس والقيروان فاجفلوا امامه الى ان وصلوا الى القيروان فلما رأوا انه لا ملجاً لهم منه تحالفوا على الاستماتة . وكان عمكر الساطان إبي المعمن بومثذ مشحونًا باعدائه مثل بني عبد الواد وغيرهم فدسوا الى المرب سرا بالانجاد ممهم

فلغ دارت رحى الحرب النهزم بنو عبد الواد ومن والاهم فاختل مصاف السلطان ابي لحسن والنهزم هزيمة شنماء و بادر الى القيروان فدخلها فين معه وتحصن بهما وحاصره العرب فيها مدة ثم افترقت كامنهم فافر جواعته فخرج السلطان من القيروان الى سوسة ومنها ركب البحر الى تونس فوصلها آخر سنة ٧٤٩ هـ فاجتهم شملة

واستتب امره

واساء عمال بني مرين السبرة في اهل افريفية حتى تطلبوا اعياص الدولة الحفصية ليولوه امرهم فوقع اختيارهم على الفضل ابي العباس بن ابي بكر وكات السلطان ابو الحين قد عقد له على بونة ولم يشرده الى المغرب دون جميع آل حفص فانطاقوا البه في مكانه و بالبعوه وعاضادوه وحاربوا ممه حتى استولى على بجالية وقسنطينة ولقدم الى حضرة تونس وحاصرها وبها الملطان ابو الحسرف

وفي هذه الأثناء بلغ ابا عنان ابن الملطان ابي الحسن بكانه من تلسان ان أباء فقد في محاصرة العرب له بالةبيروان فجاف ضياع الامر منه وسار الى المغرب ودخل فاساً واستولى عليها وخطب فيها لنفسه واستثب له الملك بالمغرب . ولما ترك تفسان توثب بها ابن زيان في خبر طويل واستولى عليها

واتصلت هذه الاخبار بالساطان ابي الحسن بكان حصاره من تونس فعظمه: عليه المصيبة وعزم على اللحاق بالمغرب فركب البحر من تونس بعد أن استقلف عا ابنه ابا الفضل وذلك سنة ٧٥ هـ وكان الوقت شنـــا، فلما نزل بالاسطول ، عن البر هاج البحر وماج حتى غرقت جميع مراكب السلطان ابي الحسن هو على خشبة الى الجزائر بعد ما عاين الموت بعينيه

> ولما وصل السلطان الى الجزائر التف حوله يعض الاعراب من احم فنهض بهم الى جهة تامسان وقد استولى عليهما بنو زبان وسلطانهم ء الرحمن فبرزوا البه وانهزم السلطان ابو الحسن وخاص هو الى الصع رايه على قصد المغرب موطن قومه ودار عزه وكرسي ملكه ف سجلماسة فالنقاه اهلها بكل احتفاء وتهافتوا عليه تهافت الفواشي

> > وبلغ الامير ابا عنان الخبر بقدوم والده الى سجا ياسة وجموعه م وكانت بنو مرين نافرة عن السلطان أ ي الحد لجنايتهم بالتحاذل في المواقف والغرار عنه في الشا إند ف منابذته ومخلصين في طاعة اربه

161416 غان بن عبد を引き、かり سار حتی احتل على ضوه المراج فَنْمَضَ البِّهِ فِي قُومِهُ ال حال ، " ان عقورت

الوا لذا ع مجمعين على

ولما علم السلطان ابو الحسن بقدومهم علم من حاله انه لا يطبق دفاعهم فاجفل عن سجلهاسة ولحق بجراكش ولما شارفها تسارع اليه اهل جهاشهما بالطاعة من كل اوب ونسلوا اليه من كل حدب وفر عامل مراكش الى ابي عنان واستقر السلطان ابو الحسن بجراكش وأمل برجوع امره من اما الامير ابو عنان فانه لما علم باجفال ابيه عن السجلهاسة عاد الى فاس ولما علم باستيلام اليه على مراكش خرج اليه في عساكره و برز ابو الحسن فاقائه و بعد قتال شديد انهزم السلطان ابو الحسن ولحق بحبل هنتائة ومرض هناك و توفي ليلة الثلاثام ٢٧ ربيع الاول سنة ٢٥٢ هـ

وكان السلطان ابو الحسن النحم ملوك بني مرين دولة واضخمهم ملكاً وابعدهم صيئاً واعظمهم ابهة واكثرهم اثاراً بالمغربين والاندلس · وكان يراسل سلاطين مصر الماليك لذلك الوقت وجادبهم واخباره اكثر من ان تنحصر في مثل هذا الكتاب الا ان اواخير ايامه كانت كا رايت

# ٢٣٥ \_المتوكل على الله ابو عنالدفارس بعه الى الحسم

من سنة ٧٥٧ – ٧٥٩ ه او من سنة ١٣٥١ – ١٣٥٨ م

بويع ابو عنان في حياة والده السلطان ابي الحسن بوم ثار عليه كا قدمنا وذلك سنة ١٤٩ ه ولما توفي والده السلطان ابو الحسن بجبل هنتانة وانقضى شان البنن ارتحل السلطان ابو عنان الى فاس ونقل شلو ابيه الى شانة ودفته بها واغذا السير الى فاس وقد استتب امره وخلا له الجو وجلس على اربكة الملك وتلقب المتوكل على الله ومن ذلك الوقت اجمع رايه على غزو بني عبد الواد لارتجاع ما بايديهم من الملك الذي تطاولوا اليه وبعد ال جمع عساكرة نهض في سنة ما بايديهم من الملك الذي تطاولوا اليه وبعد الن جمع عساكرة نهض في سنة عربه ومن شايمه ونهض لادافعة والتتي الجعان بيسيط انكاد آخر ربيع الثاني من قومه ومن شايمه ونهض الدافعة والتتي الجعان بيسيط انكاد آخر ربيع الثاني من عبد الرحم عبد عثان بن عبد الواد واسر سلطانهم ابو سعبد عثان بن عبد الدين عبد الواد واسر سلطانهم ابو سعبد عثان بن عبد

الرحمن وجي به الى المساطان ابي عنان فاعتقله وتقدم على النعبية الى ناسان فدخلها في ربيع المذكور ، وبعد ان استنب امره بها امر بابي سعيد الزباني فقتل وفر الحوه ابو ثابت وجمع كثيرين من اشباعهم واتباعهم وحدث تفسه باسترجاع ملكهم فسير اليه ابو الحسن جيشاً فانهزم ابو ثابت وفر حتى وصل الى بجابه من عمل افريقية فقبض عليه اميرها ابو عبدالله محد بن أبي زكريا الحنصي وكان مخالصاً المسلطان ابي عنان فاعتقله عنده حتى وفسد به عليه بقدية فاكرم وكان مخالصاً الموطان ابي عنان فاعتقله عنده حتى وفسد به عليه بقدية فاكرم الساطان وفادته واودع ابا ثابت السجن ، ولما فرغ السلطان ابو عنان من شان المغرب الاوسط وبث عماله في نواحيه وثقف اطرافه سمى الى تخلك افريقية على ما المغرب الاوسط وبث عماله في نواحيه وثقف اطرافه سمى الى تخلك افريقية على ما نذكره ان شاء الله نمالى

لما وقد ابو عبد الله الحقصي صاحب بجابة على السلطان ابى عنان بلمدية وذلك في شعبات سنة ٧٥٣ ه وبالغ في اكرامه شكا اليه ما يلفاه من رعيته من الامتناع من الجباية والسعي في الفساد وغير ذلك فاشار عليه السلطان ابو عنان بالنزول له عنها على ان يعوضه عنها ما يشام من بلاده فدارع الى قبول ذلك وعوضه السلطان عنها مكناسة الزيتوت . وعقد ابو عنان عليها لعمر بن على الوطامي من بني الوزير الذين قدمنا خبر تورثهم بجصن تازوطا ايام يوسف بن يعقوب . ثم عاد السلطان ابو عنان الى تلمسان وقد انسمت مملكنه اتساعاً عناها يعقوب . ثم عاد السلطان ابو عنان الى تلمسان وقد انسمت مملكنه اتساعاً عناها

وكان اهل بجاية غير راضين بما تم عليه الاتفاق بين اميرهم ابي عبد الله والسلطان ابي عنان فلما قدم اليهم عمر بن علي الوطاسي عاملاً عليهم من قبل السلطان ابي عنان الفقوا فيا بينهم على الفتك به فقطوا وقتلوه بمجلسه بدار الامارة وارسلوا الى ابي زيد بن محمد الحفصي صاحب قسنطينة في القدوم اليهم ليولوه المرهم فتناقل عنهم مثم راجع شيوخ بجاية بصائرهم وتداركوا المرهم في الرجوع الى طاغة السلطان ابي عنان فقتلوا بعض الغوغا، وارسلوا بر وسهم اليه بدعوى الهم محببو الفتنة ومسرح السلطان ابو عنان حاجبه ابا عبد الله محمد بن ابي عمر أبهم محببو الفتنة ومسرح السلطان ابو عنان حاجبه ابا عبد الله محمد بن ابي عمر في الكتائب اليها فدخلها فاتح منة ١٠٥٤ ه فشنت صنهاجة في كل وجه وتقبض في الكتائب اليها فدخلها فاتح منة ١٠٥٤ ه

على اصحاب الذلة منهم واعتقابهم واركبهم الاسطول الى المغرب فاطان النساس وسكتوا . وبعد أن استئب أمرها ارتحل الى تلمسارت ومعه شيوخ الزواورة ووجود بجاية فاكرم السلطان وفادتهم

وفي سنة ١٥٠ ه ثار ابو الفضل بن السلطان ابى الحسن على اخبه ابي عنان ودعا لنفيه ببلاد السوس وعلم السلطان ابوعنان بمكانه من تلمسان بالحبر فارسل البه وزيره فارس بن مجون بالعساكر فقاتله وهزمه وهوب ابو الفضيل متنقلاً في تلك الجهات الى ان وقع اسيرًا في ايدسيك بعض اصحاب اخبه فاشخصه معتقلاً الى اخبه السلطان ابهي عنان سنة ٢٥٥ ه فاودعه السجن تم امر به فقتل

وفي سنة ٢٥٦ ء انتقض على السلطان ابي عنان وزيره وصاحب شوراه عيمى ابن الحدين بن علي من شيوخ بنى مرين ووجوهها كان السلطان قد استعمله على حب ل طارق فتمكنت رياسته وانتقض على السلطان لاسباب يطول شرحها ثم النا ثت حالة وضاقت مذاهبه فنبض عليه واحضر بين يدي السلطان ابي عنات فام به فنتل وعقد على جبل طارق لولده ابي بكر الديد

وفي سنة ٧٥٧ ه عزم الساطان ابو عنان على فتح افر يفية وسرح في مقدمته وزيره فارس بن ميمون في العداكر وسار هو في ساقته على التعبية الى ان وصل بجاية ، ثم نازل الوزير قسنطينة وجاء السلطان على اثره ولما اطلت راياته وماجت الارض بجنوده ذعر اهل البلد والقوا بايديهم الى الاذعان وانفضوا من حول سلطانهم ابي العباس احمد الحفصي وجاؤا مطبعين الى السلطان ابي عنان فاستولى ابو عنان على قسنطينة وقبض على ابي العباس احمد الحفصي وسيره في الاسطول الى مبئة واعتقله بها وعقد على قسنطينة المصور بن الحاج بخلوف الياباني من شبوخ بني مرين ، ثم ارسل ابو عنان عساكره بوا وبحرا المنازلة تونس وسلطانها ابي اسحق مرين ، ثم ارسل ابو عنان عساكره بوا وبحرا المنازلة تونس وسلطانها ابي اسحق ابواهم بن ابي بكر الحفصي

وَلَا اتْصُلُّ الْحَبْرِ الَّي أَبِي اسْمَقَ اللَّذِكُورِ الْحَرْجِ حَاجِبِهِ أَبَا مُحَذَّ بِنَ تَافَرَاكِينَ

المنالم فقاتلهم ابن تافراكين يوماً او بهض يوم ثم ركب الليل الى المهدية وتحصن بها ودخل اوليا السلطان ابى عنان الى تونس في رمضان سنة ٧٥٨ ه واقاموا بها الدعوة المرينية وانفذوا الكتب الى السلطان ابى عنان بالفتح فعظم سروره وعزم على المسير الى تونس وكانت عساكره قد مات الغربة واعيام النعب فتآمروا فيا بينهم على قتل السلطان ابى عنان وامروا بذلك الى وزيره فارس بن مجون فيا بينهم على ذلك وعلم بعض مشيخة بني مرين بالخبر فاوصله للسلطان وكان قد فوافقهم على ذلك وعلم بعض مشيخة بني مرين بالخبر فاوصله للسلطان وكان قد خرج من قسنطينة قاضداً تونس فاما تحققه وعلم عدم مقدرته المقاومة الكفار راجماً الى المغرب دار ملكه فدخل فاساً غرة ذي الحجة سنة ١٨٥٨ ه رلما استقر بها قبض على وزيره فارس بن مجون ومن وافقه على قتل السلطان وقتلهم جيماً . قبض على وزيره فارس بن مجون ومن وافقه على قتل السلطان وقتلهم جيماً . واستوزر بعد فارس المذكور سليان بن داود وارسله في العساكر الى افريقية لاغام واستوزر بعد فارس المذكور سليان بن داود وارسله في العساكر الى افريقية لاغام واستوزر بعد فارس المذكور سليان بن داود وارسله في العساكر الى افريقية لاغام واستوزر بعد فارس المذكور سليان بن داود وارسله في العساكر الى افريقية لاغام فيها وخرج هو في اثره حتى احتل تلمسان و بعدان شارف احوالهارجعالى المغرب فوصل فاساً منتصف ذى القعدة سلة ١٩٥٩ ه

ولما استقر السلطان ابو عنان بفاس لحقه مرض اودى بحياته وكانت وفاته يوم السبت ٢٨ ذي الحجة سنة ٧٥٩ ه وكان السلطان ابو عنان من عظاء سلاطين هذه الدولة

### ٥٣٥ - السعير بالله أبو بكريمه إلى عناله

من سنة ٧٥٩ – ٧٦٠ ه او من سنة ١٣٥٨ – ١٣٥٩ م

لما توفي السلطان ابو عنان اجتمع الوزراء وارباب الدولة و بايعوا ابنه ابا يكر ولقبوه السعيد بالله وقام بامر دولته الوزير حسن بن عمر الفودودي واستبد بالامر وصار صاحب الامر والنهمي ولم يكن فاسلطان ابى بكر معه الا الاسم فقط

وكان السلطان ابو بكر ضعيف الراى غير اهل نتمو. كرسي السلطنة وفي ايا... ضعفت الدولة المرينية الى درجة لم يسبق لها نظير وانخلمت عنها المالك التي كانت تحت تملكها فان ابا العباس احمد بن ابى بكر الحفصي كان قد هرب من معتقله بنباتة ولحق بنونس واستولى عليها وجدد يها ما اندرس من امر آبائه و وظهر ابو حمو موسى بن يوسف الزياني والنف حوله بنو عبد الواد واستولى على تلمسان ومحا منها الدعوة المرينية وذلك بخلاف الفئن التي ظهرت بالمغرب واستبلام كل عامل على ما بيده حتى اوشكت الدولة على الضياع

وفي هذه الاثماء ظهر منصور بن سليان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب ابن عبد الحق ودعا لنفسه فاطاعه غالب اهل المغرب وحارب السعبد بالله ابا بكر وكاد يستولي على الامر وينتزعه منه لولا ظهور ابى سسالم ابراهيم بن ابى الحسن وانتزاعه الامر منجا مما كما ستراه

وكان من خبره انه كان مستقراً بالانداس بعثه اليها اخوه ابو عنان ولما مات ابو عنان وولي ابنه الصبي طمع ابو سالم هذا في الملك واجاز البحر إلى المغرب ونزل بجبل غارة فانصر فت اليه وجوه اهل المغرب وبطل امو السلطانين ابى يكر السعيد ومنصور بن سليان معا وذابا كا يذوب الملح فاما منصور بن سليان فانه فر الى بادس فقبض عليه وجي، به الى السلطان ابى سالم فقتله ، اما السعيد فان وزيره الحسن بن عمر لما سمم بظهور ابى سالم واستفحال امره نبذ دعوة بملطانه المذكور وبعث بطاعته الى ابى سالم ووعده بالتمكين من دار الملك ان قدم عليه فكان الامر كذلك ، وخلع السعيد يوم الثلاثاء ١٢ شعبان سنة ٧٦٠ ه ثم قنل مغد ذلك

إسم = المستعين بالقرابو سالم إبراهيم بن ابي الحسم

من سنة ٧٦٠ – ٧٦٧ ﴿ أَوْ مَنْ سَنَّةُ ١٣٥٩ – ١٣٦١ م

ا قدم السلطان ابو شالم من الاندلس ونزل بجبال غارة كثر اتباعه وعظم شانه ولحق به وجود بي مرين وكانت الفتن قائمة بين السلطانين السعيد ومنصور

ابن سليان فلما ظهر ابو سالم انفضت الجوع عنها ولحقوا بابي سالم المذكور وراى الحسن بن عمر الفودودي وزير السعيد تمكن ابي سالم بالامر فارسل البه بطاعته وظلب البه القدوم الى فاس ليمكنه منها ثم قام على سلطانه السفيد وخلعه فاغذا ابو سالم السير الى فاس والتقاء الحسن بن عمر المذكور واسلمه ابن اخيه السعيد وبايعه ودخل ابو سالم البلد الجديد يوم الجمعة منتصف شعبان سنة ٧٦٠ ه واستولى على ملك المغرب وعقد للحسن بن عمر على مراكش تخفظ منه ورية بمكانه من الدولة واستنب الامر الدبي سالم وعظم صيته وعلا شانه و تلقب المستعين بالله الدولة واستنب الامر الدبي سالم وعظم صيته وعلا شانه و تلقب المستعين بالله

وفي سنة ٧٦١ ه وقد على ابي سالم السلطان الغني بالله بن الاحمر صاحب الاندلس ووزيره ابن الخطيب الشهير مخلوعين فاكرم وفادتهم ورسم لهم في بلاده

وفي هذه السنة ( ٧٦١ ه ) انتقض الحين بن عمر بمراكش لانه استشعر بتنكر السلظان له فحشي على نفسه وخرج من مراكش في صفر من هذه السنة فلحق بتادلا منحرفاً عن السلطان ومجمعاً على الخلاف فارسل البه السلطان عساكره بقيادة وزيره الحسن بن يوسف فقاتله حتى قتله وصار عبرة لمن اعتبر

ولما استوثق للملطان ابي سالم ملك المغرب وبحا اثر الخوارج منه سمت همته الى قالك تامسان كا كان لابيه واخيه من قبل فجهز العناكر لهذا الغرض وارتحل من فاس منتصف سنة ٧٦١ ه الى تأمسار ن واقصل خبر نهوضه بسلطانها ابي حمو بن يوسف الزياني فجمع شيعته وخرج من نامان الى الصحراء وتقدم ابو سالم ودخل تأمسان بلا معارض واستولى عليها . فخالفه ابو حمو في اصحابه الى المغرب فنزلوا آكر سيف ووطاط وبلاد ماوية وحطموا زرعها وانتسفوا بركتها وخويوا عرانها

و بلغ السلطان ابا سالم الخبر فاهمه امر المغرب وكان في جملته من بني زيان محمد بن عثمان بن ابى قاشفين و يكني ابا زيان فعقد له على تلمسان واعطاء الآلة وجمع له جيشاً من مغراوة و بنى توجين ودفع لهم اعطياتهم والكفا واجعاً الى فاس فاجفل ابو حمو واصحابه امامه وخالفوه الى تلمسان فطر دوا عنها ابا زيان واستولوا عليها · وثبت قدم ابي حمو بها وعاد ابو زيان الى المغرب لاحقاً بالسلطان ابى سالم فقبله وعقد المهادنة مع ابى حمو واستفر الامر على ذلك

وكان السلطان ابى سالم وزير يعرف بالخطيب ابي عبد الله بن مرزوق وقد التى البه زمام الدولة فصار المطاق التصرف فيها فنقم خاصة السلطان وحاشيته ذلك عليه واتفقوا على خام السلطان ابى سالم وتولية اخبه تاشفين الموسوس ابن ابي الحسن وتر بصوا الفرص لاتمام غرضهم فلما كان اواخر سنة ٢٦٧ هـ افتفل السلطان ابوسالم من فاس الجديد الى فاس القديم فاجتمعوا بفاس الجديد وثاروا به و بايسوا صاحبهم وعلم السلطان بذلك وخرج لمنعهم عن اتمام غرضهم فقاتلوه وقتلوه وكان ذلك يوم الحيس ٢١ ذي القعدة سنة ٢٦٧ ه و كان المتولى كبر هذه الفتنة عمر بن عبد الله الفودودي

### 一个社员外进工

# ٥٣٧ - أبو عمر تائفين الموسوسي به أبي الحسن من سنة ٧٦٢ - ٧٦٣ هـ أو من سنة ١٣٦١ - ١٣٦١ م

لما ثار عربن عبد الله الفودودي بالمسلطان ابي سالم وسمى في هلاكه المان قتل كا مر استبد بامر الدولة ونصب هذا الموسوس يموه به على الناس فبويع لبلة الثلاثاء ١٩ ذي القعدة سنة ٧٦٧ ه ، وعظم امر استبداد عربن عبدالله الفوذودي على مشايخ بني مربن وكرهوا ذلك فارسلوا الى عبد الحليم بن ابي علي بن ابي سعيد المربني وكان مقياً بتلسان واستقدموه من هناك ليولوه امرهم فسرحه ابوحو صاحب تلسان اليهم واعانه بالسلاح والرجال فقدم الى فاس وتلقته جماعة بني مرين بسبوا ونزلوا على فاس الجديد يوم السبت ٧ محرم سنة ٣٦٧ ه وحاصروا دار الملك سبعة ابام فقاتلهم عمر بن عبدالله وهزمهم واجلاهم عن المدينة فخرج كل واحد على وجهه ولحق عبد الحليم بنازا . ثم واجع عمر بن عبد الله بصيرته وعلم ان الامر لا

يستقيم له اذا ابتى ابا عمر تاشنين لانه كان معتوها وانه لا بد من قيام بني مرين عليه حتى يولوا الامر مستحقه فيسادر باستفدام ابي زبان محمد بن ابي عبد الرحن يعقوب بن السلطان ابي الحسن وكان بالانداس فقدم · وخلع الوزير سلطانه الموسوس يوم الاثنين ٢١ صفر سنة ٣٦٣ \* فكانت دولته ثلاثة اشهر ويومين الموسوس يوم الاثنين ٢١ صفر سنة ٣٦٣ \* فكانت دولته ثلاثة اشهر ويومين

### ۵۳۸ - ابو زیاد، محد بن ابی عبر الرحمی

من سنة ٣٦٧ – ٧٦٨ هـ او من سنة ١٣٦١ – ١٣٦٦ م

و بعد أن خلع عمر بن عبد الله سلطانه الموشوش كما تقدم نصب الامر بعده أبها زيان محمد بن إبي عبد الرحمن ونقبه المتوكل على الله واستمر على استبداده بامر الدولة وكان أبو زيان متساهلاً معه تاركاً الامر له ولكن لما طال استبداد الوزير على أبي زيان المذكور عزم على الفتك وتناجى بذلك مع بعض ندمائه واعد له طائفة من العبيد كانوا مختصون به فني ذلك الى الوزير بواسطة بعض الحرم كانت عينا له عليه فعاجله وقتله فاتح سنة ٢٦٨ ه

لما قتل الوزير عمر بن عبدالله السلطان ابا زيان محداً استدعى عبد العزيز ابن ابي الحسن هـذا وكان في بعض الدور من القصبة بناس بحناطاً عليه من قبل الوزير المذكور فاحضره في القصر واجلسه على سرير الملك وبايمه الناس وثم له الامر - وجرى معه الوزير على عادته من الاستبداد ومنعه عن التصرف في شيء من المور الملك فأنف السلطان عبد العزيز من ذلك وعزم على الفتك بالوزير وامر

أعض خصيانه بقتله متى امرهم بذلك ثم احضره يوماً ما ووبخه وامر اوائك الخصيان فقتلوه واستراخ السلطان منه · وانعش السلطان عبد العزيز هذا دولة بني مر بن بعد تلاشيها واعاد اليها شبابها بعد هرمها وتقاضيها وازال عنها وصمة الحجر والاستبداد واعادها من العزالي حالها المعتاد · وهو الذي ذكره ابن خلاون في تاريخه الكبير والله برسمه وحلى د بباجته باسمه

وبعد ان استنب الامر للساطان ابي فارس عبد العزيز بالمغرب وبحامنه اثار الثوار الذين ظهروا لاول دولته عزم على قصد تلمسان فجهز العساكر ونهض من فاس اوائل سنة ۲۷۲ ه فاحتل بتازا واقصل خبره بابي حمو بن يوسف فجمع جموعه وهم باللقاء ثم اختلفت كامة اصحابه وتغرق عنه اكثرهم فاجفل هو فيمن بق ممه عن تلمسان ودخلوا الصحراء وتقدم السلطان عبد العزيز فاحتل بتلمسان يوم عاشوراء سنة ۲۷۲ ه فدخلها في يوم مشهود واستولى عليها وسير بعضاً من عساكره بقيادة وزيره ابي بكر بن غازي بن الكاس في اتباع ابي حمو فادركوه ببعض بلاد زناقة الشرق فاجهصوه عن ما له ومعسكره فانتهب باسره وهرب ابو حمو بلاد زناقة الشرق فاجهصوه عن ما له ومعسكره فانتهب باسره وهرب ابو حمو ناجيًا بنفسه الى القفر ودوخ الوزير المذكور بلاد المغرب الاوسط وشرد عصائه واستولى السلطان عبد العزيز على ساتر الوطن من الامصار والاعمال واستولى السلطان عبد العزيز على ساتر الوطن من الامصار والاعمال واستولى السلطان عبد العزيز على ساتر الوطن من الامصار والاعمال واستونى له ملك المغرب الاوسط كا كان اساغه وقام بتلمسان حتى توفي مها كا ستراه ان شاء الله

وفي سنة ٧٧٣ ه وفد على السلطان عبد العزيز بته سان الوزير ابن الخطيب الزعاً عن سلطانه الغني بالله بن الاحمر صاحب الانداس ( الذي كان استولى مرة ثانية على غرناطة بالاندلس سنة ٧٦٣ ه في خبر طويل نذكره بالتفصيل في ذكر الدولة الاحمرية النصرية ان شاء الله ) فاكرم السلطان وفادته و بعد قليل لحق بالسلطان مرض شديد حتى نحل جسمة تخاف على نفسه وعزم على المديرالي المغرب وتجهز الداك وخرج الى ظاهر تامسان لهذا القصد فقضى نحبه بظاهر تامسان لمدا اليامة

الخيس ۲۲ ربيع الآخو سنة ۷۷۴ ه فحملتجئنه الى فاس ودفنت بها وكانت دولته ست سنين واربعة اشهر

# • ١٥٥ - السعيد بالقرأبو زباند قد به عبد العزيز

من سنة ١٣٧٤ – ٧٧٦ هـ او من سنة ١٣٧٢ – ١٣٧٤ م

لما توفي السلطان ابوفارس عبد العزيز بمكانه بظاهر تلمسان قام وزيره ابوبكر ابن الغازي بن الكاس والحذ ابنه ابا زيان وكان صبياً صغيرًا وقدمه لمشيخة بني مرين البايعته فبايعوه ولفب السعيد بالله وتم امره وكفله الوزير المذكور فكان البه الابرام والنقض والصبي كالعدم اذلم يكن في سن التصرف ثم ارتحل الوزير بالناس وجد السير فدخل حضرة فاس واجاس الصبي كابيعة العامة فبايعوه

ولا فصل بنو مرين عن المسان عاد اليها سلطانها ابو حمو بن بوسف الزياني واستولى عليها وعا منها دعوة بني مرين وانصل الحبر بالوزير ابي بكرفهم بالنهوش البه ثم ثني عزمه ما كان من خروج الامير عبد الرحمن بن ابي يفلوسن بن ابي علي ابن ابي سميد بناحية بطوية فان السلطان ابن الاحر كان قد سرحه من الاندلس لطلب ملك المغرب تشفياً على الوزير ابى بكر بن غازي ثم اتبعه بالامير ابي المباس احد بن السلطان ابي سالم المريني الذي كان محاطاً عليه بطنجة ، فرحف الامير ابو العباس المذكور الى فاس وظاهره ابن عمه الامير عبد الرحمن بن ابي يفلوسن ابو العباس المذكور الى فاس وظاهره ابن عمه الامير عبد الرحمن بن ابي يفلوسن في المواس الى ان اذعن الوزير ابو بكر لحام سلطانه من جنده فاستمر الحال على حصار فاس الى ان اذعن الوزير ابو بكر لحام سلطانه ابي زيان وما جده عمر مستة ٢٧٦ وغرب الى ابن وزيان وما بعد عمر مستة ٢٧٦ وغرب الى الاندلس فكانت دولته سنة وثانية اشهر واربعة عشر يوماً

\_\_\_\_\_

### ٥٤١ . - أبو العباس أحمد به ابي سالم

من سنة ٧٧٦ -- ٧٨٦ هـ او من سنة ١٣٧٤ – ١٣٨٤ م

بو يع لا بي العباس احمد بن ابي سالم هذا في طنجة سنة ٧٧٥ هـ ثم بو يع البيعة العامة في المدينة البيضا. ( فاس الجديد ) بعد استيلائه عليهـــا في ٦ محرم سنة ٧٧٦ هـ

وكان الامير عبد الرحمن بن ابي يغلوسن عند ما اشرفوا على فنح فاس شرط عليهم ولاية مراكش فعقدوا له عليها فارتحل الى مراكش واستولى عليها واستفل السلطان ابو العباس بملك فاس واعمالها واستوزر محمد بن عثمان بن الكاس واستحكت المودة بينه وبين ابن الاحروج مل اليه المرجع في فقضه وابرامه فصار له بذلك تحكم في الدولة المريثية واصبح المفرب كانه من بعض اعمال الاندلس وذلك بما كان لابر الاحر من اعانة السلطان ابني العباس على ملك المغرب حتى تم له

ولما ذهب عبد الرحمن بن ابني يغلوسن الى مرا كش استولى عليها واستبد بها وانقسمت المملكة الى دولتين فاس لابني العباس ومراكش لعبد الرحمن تم حصلت ينهما فتن وحروب يطول شرحها كان من نهايتها خروج ابني العباس من فاس سنة ٧٨٤ ه قاصدًا مراكش فوصابها ونازلها وضبق عليها الحصار ودافع عنهاعبد الرحمن بقدر ما في المكانه حتى قتل في المعركة ودخل ابو العباس مراكش واستولى عليها بقدر ما في المكانه حتى قتل في المعركة ودخل ابو العباس مراكش واستولى عليها

وفي اثناء حصار ابي العباس لمراكش اغار ابو حمو بن يوسف الزياني صاحب تلمسان على اطراف المغرب باغراء عبد الرحمن ودخل في جموعه احواز مكناسة وعاثوا فيها ثم عمدوا الى مدينة ثارًا فحاصروها سبعاً وضربوا قصر الملك هنالك ومسجده المعروف بقصر تازروت

و بينما هم على ذلك بالمهم الخبر اليقين بانتصار ابي العباس واستيلائه على مراكش وقتل الامير عبد الرحمن فاجتلوا من كل ناحية ولحق ابو حمو بتلمسان. اما السلطان ابو العباس فانه بعد ما فتح مراكش وصل الى فاس واراح بها اياماً ثم الجمع النهوض الى تلمسان اينتقم من ابي حمو فخرج من فاس لهذا القصد وعلم ابو حمو بنهوضه فاضطرب وجمع امواله وحرمه ولحق ببلاد مغراوة وجاء السلطان ابو العباس الى تلمسان وملكها واستقر بها اياماً ثم هدم اسوارها وقصور الملك بها جزاء لما فعله ابو حمو في تخريب قصر تازروت مثم خرج من تلمسان في اتباع ابي حمو فبلغه الحبر باجازة موسى بن ابي عنان من الاندلس الى المغرب وانه خالفه الى فبلغه الحبر باجازة موسى بن ابي عنان من الاندلس الى المغرب وانه خالفه الى دار الملك كا سنذكره فانكفاه واجعاً الى المغرب ورجع ابو حمو الى تلمسان واستقر ملكه بها

قد قدمنا ما كان من تحكم ابن الاحر في مملكة المغرب ودالته على السلطان ابي العباس بما انه كان السبب في ولايته وكان مع كثرة تحكمه بتجنى عليهم في بعض الاوقات بما ياقونه من تقصير في شفاعة او مخالفة في امر لا يجدون عنها محيصاً فيضطفن ذلك عليهم وكان يعتد على السلطان ابي العباس بشيء من هذه الهنات فلما نهض الى تلمسان واستولى عليها المصل بابن الاجر ان دار الملك بفاس قد بقيت عورة من الجند والحامية فانتهز الفرصة وبادر بتسريج موسى بن السلطان ابي عنان الى المغرب واستوزر له مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي فنزل موسى بن ابي عنان سبئة فاستولى عليها وسلمها لابن الاحمر فدخلت في طاعته فنزل موسى بن ابي عنان سبئة فاستولى عليها وسلمها لابن الاحمر فدخلت في طاعته العباس وهو بتلمسان فجاء مبادراً فلما وصل الى الموضع المعروف بالركن انتقض عليه روساء جبثه وتسللوا عنه الى موسى بن ابى عنان طوائف وافراداً فلما عليه روساء جبثه وتسللوا عنه الى موسى بن ابى عنان طوائف وافراداً فلما مربع الاول

ثم بعث مومى بن ابى عنان من اتاه بالسلطان ابي العباس في الامان فقدم علية وقيده وبعثه الى ابن الاحمر فبقى عنده بمناطأ عليه الى إن كان ما بنذكره ان شاء الله تعالى

## ۱۳۸۲ — ابو فارسی موسی بن ابی عثاله من سنة ۷۸۱ — ۷۸۸ ه او من سنة ۱۳۸۶ — ۱۳۸۱ م

بويع لابى فارس موسى هذا يوم الحبس ٢٠ ربيع الاول سنة ٧٨٦ ه ولقب المتوكل على الله وقام بامر دواته وزيره مسمود بن عبد الرحمن بن ما ساي مستبدًا عليه و وقار عليه لاول دواته الحسن بن الناصر بجبال غمارة داعبًا لنفسه فكأثر اتباعه وعظم ضرره فارسل اليه الوزير محمود العساكر بقيا دة اخيه مهدي بن عبد الرحمن بن ماساي فحاصره بجبل الصفيحة اياماً فامنتع عليه

وفي هذه الاثناء حصلت نفوة بين السلطان ابي فارس ووزيره مسمود طلب مسمود لاجلها البعد عنه وبادر الى الحزوج لمدافعة الحسن بن الناصر الفائم بفارة واستخلف على دار الملك اخاه يعيش بن عبد الرحمن بن ماساي فلما انتهى الى قصر كتامة بلغه الخبر بوفاة السلطان موسى بن ابي عنان وكانت وفاته يوم الجمة ٣ رمضان سنة ٧٨٨ ه قبل مسموماً

# ۱۲۵۰ - ابو زیاله محمد یه ابی العباسی بن ابی سالم سنة ۷۸۸ ه اوستة ۱۳۸۱ م

بو يم لابي زيان محمد هذا يوم الجمعة ٣ رمضان سنة ٧٨٨ هـ بعد وفاة خاله موسى بن ابي عنان ولقب المنتصر بالله · ولم نظل مدة ملكه لانه خلم يوم الجمعة ١٥ شوال من الدنة فكانت ولايته ٣٤ يوماً تجت استبداد الوزير مسعود · ولما خلم غرب الى الاندلس مع ابيه

## ٤٤٥ - ابوتيال محمد بله ابي الفضل بله ابي الحسير

من سنة ٨٨٨ ـ ٧٨٩ ه او من سنة ١٣٨٦ - ١٣٨٧ م

بو يم السلطان ابو زيان محمد بن ابي الفضل يوم الجمة ١٥ شوال سنة ٢٨٨ه بعد خام ابي زيان بن ابي العباس وقام بامره الوزير مسعود بن عبد الرحن بن ماساي ولقب ابو زيان محمد عذا بالواثق بالله منه عادة سبنة الى الابالة المرينية مسمود وابن الاحمر بسبب ان الوزير طلب منه اعادة سبنة الى الابالة المرينية وكان موسى بن ابي عنان قد نؤل عنها كما مر فاستشاط ابن الاحمر لهذا الطلب غضباً واساء الرد . فجهز الوزير ابر ماساى عدا كره وارساهم لحصار سبنة فاستولوا عليها

والما الحبر المال الحبر المرح السلطان ابا العباس من اعتقاله و بعثه الى المغرب الطاب ملكه والتشغيب على ابن ماساي الجاحد لاحسانه بزعمه . فصير السلطان ابو العباس البحر الى المغرب فاحتل سبتة واسئولى عليها ثم تقدم الى فاس وحاصرها وضيق على لبن ماساي وسلطانه الواثق بالله واهرع الناس الى الدخول في طاعته واستمر الحسار على فاس الجسديد ثلاثة أشهر ثم اذعن الوزير مسعود في طاعته واستمر الحسار على فاس الجسديد ثلاثة أشهر ثم اذعن الوزير مسعود وخام الواثق بالله ثم خرج الى السلطان ابى العباس فيايمه وتقدم امامه فدخل دار ملكه يوم الخيس و رمضان سنة ١٨٨ه و فين دخوله قبض على الواثق بالله ملكه يوم الخيس و رمضان سنة ١٨٩ه و ذلك بقليل

ابو العباس اصمر بن ابی سالم ثانیة
 من سنة ۷۸۹ – ۷۹۲ هـ او من سنة ۱۳۸۷ – ۱۳۹۳ م
 العباس حضرة فاس الجدید في الناریخ المتقدم بو بعالبیعةالهامة

يوم السبت ٧ رمضان سنة ٧٨٩ هـ • ولما استقر قدمه قبض على الوزير مسمود ابن عبد الرحمن بن ماساي واخوته وقتلهم بعد ان اذاقهم من العذاب اشكالاً والواتاً وجعلهم عبرة للمعتبر بن

وفي سنة ١٨٨ ه ثار ابو تاشفين بن ابي حمو بن يوسف على ايه ابى حمو صاحب تلسان واستمد ابو تاشفين السلطان ابا العباس سنة ١٩٧٩ فامده بابنه الامير ابي فارس ووزيره محمد بن يوسف عقد لها على جيش كثيف من بني مرين وغيرهم فائتصر ابو تاشفين على ابيه ففتله و بعث براسه الى السلطان ابي العباس شمقدم فلاخل تلمسان آخر سنة ١٩٧١ ه واستمر بها مقياً لدعوة السلطان ابي العباس فكان يخطب له على منابر تلمسان و يبعث المه بالفريبة كل سنة واستمر على ذلك الى نا يخطب له على منابر تلمسان و يبعث المه بالفريبة كل سنة واستمر على ذلك الى نا مات سنة ١٩٥٥ ه فتغلب على تلمسان اخوه الامير يوسف بن ابي حمو ولما المصل مات سنة ١٩٥٥ ه فتغلب على تلمسان اخوه الامير يوسف بن ابي حمو ولما المول الخبر بابي العباس خرج من الحضرة الى تازاومن هناك بعث ابنه الامير ابا فارس في العباس كر الى تلمسان فاستولى عليها واقام فيها دعوة والده وقر يوسف بن ابي حمو الى بعض الحصون واستمر السلطان ابر العباس بتازا يشارف لاحوال ابنه حمق مرض هنالك وتوفي ليلة الخبس ٧ محرم سنة ٢٩٦ ه

۲۹۵ – ابو فارسی عبد العزیز به ابی العباس
 من سنة ۲۹۹ – ۲۹۹ ه او من سنة ۱۳۹۳ – ۱۳۹۱ م

لما توفي السلطان ابو العباس احمد بن ابي سالم بمكانه من تازا ارسل ار باب الدولة الى ابنه ابى فارس عبد المزيز واستدعوه من تلمسان فقدم عليهم بتسازا و بايعوه يوم السبت ٩ محرم سنة ٧٩٦ ه ولما تم امره اطلق ابا زيان بن ابي حمو الزياني وكان معتقلاً عنده بفاس و بعثه الى تلمسان اميرًا عليها من قبله فسار اليها ابو زيان وملكها واقام فيها دعوة السلطان ابى قارس

وكان السلطان ابو فارس يكره سفك الدماء لرقة قلية وكترة شفقته فارتاحت البلاد في ايامه ولم يحصل فيها من الحروب ما يذكر ولكنه لم تطل مدته اذ تموني يوم السبت ٨ صفر سنة ٧٩٩ه . وكان يحسن قرض الشمر و بحب سماعه فمن نظمه وقد نزل المطر يشكر الله عليه

الله ياطف بالعباد فواجب ان بشكروا في كل حال نميته فهمو الذي فيهم يازل غيامه من بعدما قنطوا و ينشر رحمته

### ٧٤٧ – ابو عامر عبر الله بن ابي العباس

من سنة ٧٩٩ - ١٠٨ ه أو من سنة ١٣٩١ . ١٣٩٨ م

لما توفي السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أبي العباس تولى بعده أخره أبو عامر عبد الله وتاقب بالمستنصر بالله وكان التصرف في أيامه الوزراء وأرباب الدولة ولم تطل مدة ملكه لانه توفي يوم الثلاثاء ٣٠ جمادى الآخرة سنة ١٨٠٠ لسنة وخمسة اشهر تقريباً من ولايته

### ٥٤٨ - ابو سعير عثمان بهر ابي العباس

من سنة ٨٠٠ - ٨٣٣ هـ او من ٤٠٠ - ١٤٢٠ م

لما توفي السلطان ابو عامر عبد الله بن ابي العباس تولى بعده الخودا بو سعيد عثمان عن ابي العباس وهو ثالث الالحوة الذين تولوا الامر بعد ابيهم ابي العباس وكان هذا السلطان ضعيف الراي قليل العزم فاتر الهمة فانغم مرفي الشهوات واللذات الجسدانية تأركاً امور الدولة بيد الوزراء بتصرفون فيها كما بشاؤون

ومن اهم الحوادث في ايامه استيلاً البرنغال على مدينة سبنة وانتزاع، ا من الدولة المرينية وذلك سنة ٨١٨ هـ وفي سنة ٨٣٣ ه لوفي السلطان ابو سعيد عثمان بن ابي العباس وتولى بعده ابنه عبد الحق

## ٩٤٥ - عبد الحق به ابي سعير

من سنة ١٤٦٠ - ١٤٦٩ او من سنة ١٤٦٠ - ١٤٦٥ م

لما توفي السلطان ابو سعيد عثمان بن ابى العباس تولى بعده ابنه عبدالحق وهو آخر ملوك بني عبد الحق من بنى مرين واطولهم مدة واعظمهم بحنة وشدة وفي ايامه ضعف امر بني مرين جداً ونداعى الى الانحلال وكان التصرف الحدوزراء والحجاب شان دولة ابيه من قبله و ومن وزراء السلطان المذكور الوزير ابوزكويا يحيى بن زيان الوطاسي الذي استبد بالامر حتى توفي سنة ٨٥٨ ه وولى الوزراة بعده على بن يوسف الوطاسي وارتاحت البلاد في مدته لحفظه امور الملك ورفقه بالرعبة مع العدل وحدن الادارة ثم توفي سنة ٨٦٣ ه فقدم الوزراة بعده ابو زكريا بالرعبة مع العدل وحدن الادارة ثم توفي سنة ٨٦٣ ه فقدم الوزراة بعده ابو زكريا يحيى بن يحيى الوطاسي وهذا ابتدأ ان يجري في الدولة تحسينات مجاراة لبافي الدول المعاصرة له وكان بكره البقاء على القديم ولهذا السبب هاج عليه اهل الغرب طويل العمر ثم استعمل على وزارته هارون وشاويل اليهوديين نكاية باهل دولته طويل العمر ثم استعمل على وزارته هارون وشاويل اليهوديين نكاية باهل دولته لتوالى هياجهم عليه فاساء اليهوديان السيرة في الوعبة الى درجة لا تحتمل وشحكم اليهود على المسامين في المغرب بسببها

ولما ضاق الامر باهل المغرب من جرى فعل اليهود اجتمعوا الى الشريف. ابني عبدالله الحفيد من بقايا الادر يسيين الذي حكوا المغرب في مبدأ الاسلام وبايعوه والتفت عليه خاصتهم وعامتهم وتقدموا الى فاس وقتلوا الوزيرين البهود بين واتحتوا في جميع اليهود الفاطنين المدينة فقتلوهم واستلبوهم واصطلبوا العمتهم واقتسموا الموالهم وكان الساطان عبد الملق يومئذ غائباً في حركة له

يبعض النواحي واتصل به الخبر بمكانه فانفض مسرعاً الى فاس ولما قربها ثار عليه جنده · واتصل الحبر باهل فاس وسلطانهم الحفيد فخرجوا من فاس وقبضوا على السلطان عبد الحق وقناوه وذلك سنة ٨٦٩ ه و به انقرضت دولة بني عبد الحق من بني مربن وفي ايامه استولى البرتفال على طنجة سنة ٨٦٩ ه والله غالب على امره

ثم الجزء الثاني و يليه الجزء الثالث واوله الدولة النصر ية الاحمر ية بالاندلس

وكان الفراغ من طبعه في شهر اكنو بر سنة ١٩٠٧











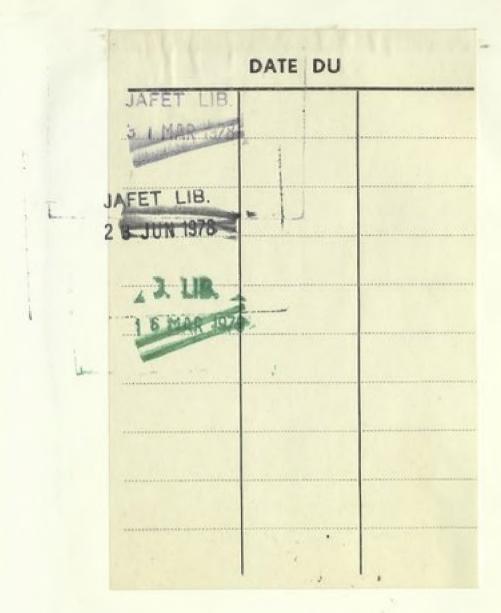

297.09:M27tA:v.2:c.1 منظاریوس الصدفی برزق الله تاریخ دول الاسلام AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

297.09 M27tA

V2 01

